| OUP-2272-19-11-79-19,000            | •                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <sub>c</sub> osmania univ           | VERSITY LIBRARY                   |
| Call No. A9. LSZ M                  | Accession No.A: 19                |
| Author                              | بيرع الغيلوت المن                 |
| Title paealky is                    | mined on or before the date last  |
| This book should be remarked below. | turned on or before the date last |

## وزارة المعارف العمومية

## عناب المارية ا المارية المارية

تالیف بیدبا الفیلسوف الهندی

ترجمه الى العربية فى صدر الدولة العباسية عبد الله بن المقفع

فروت وزارة المعارف العمومية بتاريخ ٤ من ربيع الأول سنة ١٩٠٧ (١٠ من يونيه سة ١٩٠٢ رقم ٨٩٦) طبع هذا الكتاب على نفقتها وتدريسه بالمدارس الأميرية

القاهسسرة طبع بالمطبعسة الأميرية ببولاق ۱۹۳۷

## في سركار، كليلة ودمنة

| سفيحة | , |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
|-------|---|---------|-----|-------|----|--------|-------|------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|------|------------|
|       |   |         |     |       |    |        |       | •                                        |              |      | •••    | کتاب   | ة ال | خطبا       |
| ٩     |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        | مة اا  |      |            |
| ٤٢    |   | <br>    |     |       |    |        | ٨     | ـ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بلاد         | إلى  | و يه ِ | : برز  | بعثة | <b>»</b>   |
| ٥٨    |   | <br>••• | ح   | المقف | بن | د الله | ء عبا | ئر جمة                                   | <del>.</del> | Ļ    | الكا   | ض      | عس   | ))         |
|       |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        | و يه   |      |            |
|       |   |         |     |       |    |        |       | _                                        |              |      |        | سد و   | _    |            |
| 102   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 177   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| ٠٠٠٠  |   |         |     |       |    |        |       |                                          | •            |      |        |        |      |            |
| 777   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 72.   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 722   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 704   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 777   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 475   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 448   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| 799   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
| ۲۰۱   |   | <br>•   | ••• | •••   |    |        |       | •••                                      | •••          | 'ئىخ | إلصا   | اًنح و | الب  | <b>)</b> ) |
| ۲-۸   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              | _    |        | _      |      |            |
| ۳۱۷   |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |
|       |   |         |     |       |    |        |       |                                          |              |      |        |        |      |            |

الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . وَخَصَّهُ دُونَ الْحَالُوقَاتِ بِشَرَفِ التَّكريمِ . وَوَهَبَلَهُ عَقْلًا يَتَدَبُّرُ بِهِ مَا فِي السَّمْ وَإِن وَالْأَرْضِ مِنْ آيَاتِ ، لِيَسْلُكَ بِإِرْشَادِهِ أَوْضَحَ الْمُحَجَّاتِ ، وَيَمْحُو بِنُورِهِ ظُلُكَاتِ الرَّيْبِ وَالْإِلْبَاسِ ، قَائِلًا: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بَيَّنَ مَعَالِمَ الْعِرْفَانِ، الْمُخْتَصِ بِجُوامِعِ الكَلِم فِي غَايَةِ الْبَيَانِ؛ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . (أَمَّا بَعْدُ) فَإِنَّ أَنْحَفَ الْعُوَارِفِ ، وَأَلْطُفَ الْمُعَارِفِ ، عِلْمُ يُتُوصُّلُ بِهِ إِلَى صِدْق الفراسة ، ويستنبط منه حسن السِّياسة . وَمِنْ أَحْسَنِ مَالَاحَ عَلَى صَفَحَاتِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَجْنَـةً ، كَتَابُ "كَلِيلَةَ وَدِمْنَـةَ" ؛ منَ الْكُتُبِ الَّتِي تُرْجِمَت فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ مِنَ اللُّغَـةِ الْأَعْجَمِيَّةِ إِلَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ فِي ضُرُوبِ السِّيَاسَةِ أَكْبَرُ آيَةِ، وَفِي جَوَامِعِ الْحِكَمِ وَالْآدَابِ مِنْ أَبْلَغِ غَايَةٍ . حَرِي بِأَنْ يُكْتَبَ بسَوَاد الْمُسْكُ عَلَى بَيَاضِ الْكَافُورِ ، وَحقِيقٌ بِأَن يُعَلَّقَ بِحُيُوط

النُّورِ عَلَى نُحُورِ الْحُورِ . وَلِذَلكَ عَكَفَ عَلَى الإعْتِنَاءِ بِهِ أَصْنَافُ النَّاسِ ، فَتَرْجَمُوهُ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ إِلَى لُغَاتِهِم مِنْ سَائِرِ الْأَجْنَاسِ . ثُمَّ آغْتَالَتْ نُسَخَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ أَيْدِى الدُّهُورِ وَالْأَعْصَارِ ، وَطَارَ بَهَــا من رياج الحُوادِث إِعْصارُ . فَقَيَّضَ اللهُ صَاحِبَ الْفُتُوجِ السَّنيَّة ، والْهِمَّـةِ الْعَلَيَّةِ الْعَلَوِيَّةِ ؛ حَامِى ذِمَارِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ ، مَادَّ سُرَادِقِ الْعَدْلِ عَلَى كَافَّةِ الْأَنَّامِ ؛ قَاهِرَ الطُّغَاةِ وَالْجُبَابِرَةِ ، ومُرغِمُ أَنُوفِ الْمُتَمَرَّدُةِ الفَاجِرَةِ ، أَمِيرَ أَمْرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَسَيْفَ اللهِ الْمُسْلُولَ عَلَى أَعْنَاقِ الْمُعْتَدِينَ ؛ الْحَاجَ مُحَمَّدُ عَلَى بَاشَا، لَا زَالَتْ بِذُبَابِ سَيْفِهِ مُهَجُ الْعِدَا تَتَلَاشَى ؛ وَلَا بَرِحَتْ أَلْوِيَتُهُ بِالنَّصِرِ مَنْشُــورَةً ، وَعَسَاكُرُهُ فِي كُلُّ وِجْهَــةٍ مُظَفَّرَةً مَنْصُــورَةً ، فَأَعْمَلَ فِي خِدْمَةِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَسُلُوكِ الْحَجَّةِ الْوَاضِحَةِ الْبَيْضَاءِ، كُلَّا مِنْ حَدُّ السَّيفِ وسِنَانِ الْقَلَمِ، حَتَّى بَخْرَ بِمُتُونِ الصَّفَائِحِ والصَّحَائِفِ يَنَابِيعَ النَّصْرِ والْحِكَمَ ؛ وَتَصَدَّى لِإِحْيَاءِ رَمِيمٍ الْمُكْرُمَاتِ الدَّوَارِسِ ، وانْتَدَبَ لِإِعَادَةِ دَارِسِ الْعُلُومِ بِإِنْشَاءِ الْمُدَارِسِ ؛ جَامِعًا بَيْنَ دَانِي الشَّرَفِ وَقَاصِيهِ ، حَقِيقًا بِمَا قُلْتُ فِيهِ :

مَاذَا أَقُولُ وَكَيْفَ القُولُ فِي مَلِكِ قَدْ فَأَقَ كُلَّ مُلُوكِ الْأَعْصِرِ الْأُولِ مُحَمَّدُ أَنْتَ إِنْ أَحْمَدُكُ مُبْتَهِلًا وَإِنْ طَلَبْتُ لَكَ الْعَلْيَا فَأَنْتَ عَلَى قَدْ أَعْجَزَ الْبُلَغَاءَ اللَّسْنَ مَنْقَبَةً عَنْهَارَوُوْابِينَ صِدْقَ الْقُولِ وَالْعَمَلِ وَمَا تَقَدُّ سُيُوفٌ فِي مَمَالِكِهَا حَتَّى تَقَلْقُلَ دَهْرًا قَبْلُ فِي الْقُلَلِ منلُ الْمُلِيكُ بَغَى أَمْرًا فَقَرَبَهُ طُولُ الرَّمَاجِ وَأَيْدِى الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وعَزْمَةُ بَعَثَتُهَا هِمَّـةُ أُرْحَـلُ مِنْ تَحْتِهَا بِمَكَانِ التَّرْبِ مِنْ زُحَلِ عَلَى الْفُرَاتِ أَعَاصِيرُ وَفِي حَلَيِ تَوَحَشُ لِمُلَقَّ النَّصِرِ مُقْتَبِلِ تَتْلُو أَسْنَتُهُ الْكُتْبَ الَّتِي نَفَذَتْ وَيَجْعَلُ الْخَيْلُ أَبْدَالًا مَنَ الرُّسُلِ يَلْقَى الْمُلُوكَ فَلَا يَلْقَى سِوَى جُزْرٍ وَمَا أَعَدُوا فَلَا يَلْقَى سِوَى نَفُلِ الْفَاعِلُ الْفِعْلَ لَمْ يُفْعَلْ لَشِدَّتِهِ وَالْقَائِلُ الْقَوْلَ لَمْ يُتْرَكَ وَلَمْ يُقَلِ والْبَاعِثُ الْجُيْشُ قَدْ غَالَتْ عَجَاجَتُهُ ضَوْءَ النَّهَارِ فَصَارَ الظَّهْرُ كَالطَّفَلِ الْجُو أَضْيَقُ مَا لَاقَاهُ سَاطِعُهَا وَمُقْلَةُ الشَّمْسِ فِيهِ أَحْيَرُ الْمُقَلِ

<sup>(</sup>۱) أى الفصحاء لسن كفرح فهو لسن وألسن . (۲) زحل مبتدأ وخبره بمكان والجملة صفة لهمة والمعنى همة دونها زحل . (۳) فى العراق فتن لا يخد نارها سوى جيشك الجرار وسيفك البتار وفى حلب همجية لا يشلم حدّها غير مسئانف ماضى عزمك وسئان رمحك . (٤) الجزر: جمع جزور وهوالبعير. (٥) النفل: الغنيمة . (٦) غال: كاغتال أهلك والمراد حجَبَ . (٧) العجاجة: الغبار . (٨) الطفل بالنحريك: دفق الناهمس للغروب .

يَنَالُ أَبْعَدَ مِنْهَا وَهَى نَاظِرَةٌ فَكَا تُقَابِلُهُ إِلَّا عَلَى وَجَـلِ قَدْعَرَضَ السَّيفَ دُونَ النَّازِلَاتِ بِهِ وَظَاهَرَ الْحَزْمَ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْغِيلِ وَوَكَلَالطَّعْنَ بِالْأَسْرَارِفَانْكَشَفَتْ لَهُ ضَمَا يْرُ أَهْلِ السَّهْلِ وَالْجَبَل هُوَ الشَّجَاعُ يَعُدُّ الْبَحْلَ مِنْ جَبُنٍ وَهُوَ الْجَوَادُ يَعَدُّ الْجُبُنَ مِن بَحَلِ يَعُودُ مِنْ كُلُّ فَتَحَ غَيْرَ مُفْتَخِرِ وَقَدْ أَعَدَّ إِلَيْهِ غَيْرَ مُعْتَفِلِ وَلَا يُجِيرُ عَلَيْهِ الدَّهُرُ بُغْيَتُ لَهُ وَلَا يُحَصِّنُ دِرْعُ مُهْجَةً الْبَطَلِ إِذَا خَلَعْتُ عَلَى عِرْضِ لَهُ حُلَلًا وَجَدَتُهَا مِنهُ فِي أَبْهَى مِنَ الْحُلَلِ بِذِي الْغَبَاوَةِ مِنْ إِنْشَادِهَا ضَرَرُ كَمَا تَضُرُّ رِيَاحُ الْوَرْدِ بِالْجُعَـلِ لَقَدْ رَأَتْ كُلُّ عَيْنٍ مِنْهُ مَالِئُهَا وَجَرَّبَتْ خَيْرَ سَيْفِ خِيرَةُ الدُّولِ فَكَ أَكُشُفُكَ الْأَعْدَاءُ عَنْ مَلَلِ مِنَ الْحُرُوبِ وَلَا الْآرَاءُ عَنْ زَلَلِ وَكُوْ رِجَالٍ بِلاَ أَرْضٍ لِكُنْرَتِهِمْ تَرَكْتَ جَمْعَهُمُ أَرْضًا بِلاَ رَجُلِ مَا زَالَ طِرْفُكَ يَجْرِى فِي دِمَائِهِمُ حَتَّى مَشَى بِكَ مَشْى الشَّارِبِ الثَّمِل يَامَنْ يَسِيرُ وَحُكُمُ النَّاظِرَيْنِ لَهُ فِيمَا يَرَاهُ وَحُكُمُ الْقَلْبِ فِي الْجَذَلِ إِنْ السَّعَادَةَ فِيَا أَنْتَ فَاعِلُهُ وَفُقْتَ مُنْ تَحِلًا أَوْغَيْرَ مُنْ تَحِلِ (١) الطرف : الكريم من الخيل .

أَجْرِ الْجِيَادَ عَلَى مَا كُنْتَ مُجْرِيَهَا وَخُذْ بِنَفْسِكَ فِي أَخْلَاقِكَ الْأُولِ يَنْظُرُنَ مِنْ مُقَلِ أَدْمَى أَجَّتَهُ ۚ عَنْ عُلَا الْفَوَارِسِ بِالْعَسَالَةِ الذُّبُلِ فَلَا هَجُمْتَ بِهَا إِلَّا عَلَى ظَفَرٍ وَلَا وَصَلْتَ بِهَا إِلَّا إِلَى أَمَلِ "" ومِنْ جُمْلَةِ مَا جَعَلَهُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا زِينَـةٌ وَعِيدًا ، وَلِأَرْبَاب الْحُرُوبِ وَالْحَكَارِيبِ مَوْسِمًا سَعِيدًا ؛ دَارُ الطّبَاعَةِ الَّتِي أَنْسَأَهَا بِبُلَاقَ : إِذْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهَا فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْآفَاقِ . لِأَنَّ الْكُتُبُ تُطَبّعُ فِيهَا مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ ، بِكُلُّ لُغَةٍ وَبِكُلُّ رَسْمٍ مَعَ تَكُونَ الْمُدَادِكُمَا هُوَ مَعْلُومٌ . فَصَادَفَ سَعْدُهُ الْمُقْتَرِنُ مِنَ اللهِ بِالْمِنَّةِ، وُجُودَ نُسْخَةٍ مَطْبُوعَةٍ بِالْعَرَبِيِّ فِي غَيْرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنْ كَتَابِ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةً . وَهِيَ الَّتِي تَرْجَمُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُقَفِّع الْكَاتِبُ الْمُشْهُورُ ، فِي أَيَّامِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي جَعْفَرِ الْمُنْصُورِ . وَكَانَتْ تَرْجَمَتُهَا مِنَ اللَّغَةِ الْبَهْلُوِيَّةِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ ، وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى صَّعة تِلْكَ النُّسْخَةِ: لِشُهْرَةِ مُصَحِّحَهَا بِالْأَلْمَعِيَّةِ . إِذْ قَالَ

 <sup>(</sup>١) أحجة: جمع حجاج ومن معانيه عظم ينبت عليه الحاجب وهو المراد هنا ٠ (٢) هذه القصيدة
 يعيمها ما عدا الأبيات الثلاثة الأولى مأخوذة من قصيدة لأبى الطيب فى مديح سيف الدولة ٠ (٣) الفارسية القديمة ٠

فِي دِيبَاجَتِهَا: "اجْتُمُعَ عِنْدِي مِنْ كِتَّابِ كَلِيلَةَ نُسَخُّ شَتَّى مُتَّفِقَةُ السِّياقِ وَالْانْسِظَامِ ، مُخْتَلِفَةُ الْعِبَارَةِ وَالْأَلْفَاظِ . وَكَانَ مِنْ عَدَدِهَا نُسخة قَدِيمَةُ الْعَهْدِ ، عَجيبةُ الْحَطْ ، غَيْرَ أَنْهُ كَانَ يُوجَدُ فيها مَعَ جَوْدَتِهَا بَعْضُ الْغَلَطَاتِ . وَقَدْ ذَهَبَ مِنْهَا أَيْضًا بِتَصْرِيفِ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ ، أَوْرَاقُ جُعِلَتْ عِوَضًا عَنْهَا أَوْرَاقُ غَيْرُهَا جَدِيدَةُ الْعَهْدِ، رَدِيثَةُ الْخَطَ لَيْسَتْ عَلَى هَيْئَةِ الْبَـاقِي . وَالنَّسْخَةُ الْمُذْكُورَةُ هِيَ الَّتِي آخْتَرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الْأَصْلَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ عِنْدَ طَبْعِ هٰذَا الْكَتَابِ . غَيْرَ أَنِّي كُلَّكَ عَثَرْتُ فِيهَا عَلَى غَلْطَةِ ، أَوْ مَا آشْتَبَهُ عَلَى الْقَارِئِ فَهُمُهُ ؛ قَابَلْتُهَا بِمَا عِنْدِى مِنَ النَّسَخِ غَيْرِها ؛ وَأَثْبَتُ مَا رَأَيْتُ لَفْظُهُ أَفْصَحَ ، وَمَعْنَاهُ أَوْضَحَ " انتَهَى كَلَامُهُ . ثُمَّ إِنَّ تِلْكَ النَّسْخَةَ الْمَطْبُوءَةَ عُرِضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا عَلَى شَيْخِ مَشَايِحُ الْإِسْلَامِ ، وَقُدُوةِ عُمَدِ الْأَنَامِ ، مَوْلَانَا الشَّيخِ حَسَنٍ الْعَطَّارِ أَدَامَ اللهُ عُمُومَ فَضَلِهِ مَادَامَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ . فَقَالَ : يَصِحُّ أَلَّا يُوجَدَ لَمُا فِي الصَّحَّةِ مِثَالً : لِشُهْرَةِ مُصَحِّحِهَا بِالضَّبْطِ وَسَعَةِ الْاطْلَاعِ عَلَى الْأَقُوالِ • وَحينَتُدِ اتَّفَقَتْ الْآرَاءُ عَلَى أَنْ

يَكُونَ الْمُعُوَّلُ فِي طَبْعِ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ عَلَيْهَا ، وَمُنتَهَى آخْتِلَافِ النُّسَخِ وَوِفَاقِهَا إِلَيْهَا ، فَبَادَرْتُ إِشَارَةَ الْأَمْرِ بِصَرِيحِ الإَمْتِثَالِ، وَسَرَّحْتُ فِي رِيَاضِ تِلْكَ النَّسَخِ سَائِمَ الطَّـرْفِ وَالْبَـالِ . مُوجَدْتُ الْمُطْبُوعَةَ أَفْصَحَهَا عِبَارَةً ، وَأَوْضَحُهَا إِشَارَةً ، وَأَصَحَهَا مَعْنَى ، وَأَحْكُمُهَا مَبْنَى ؛ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا لُفَيْظَاتِ حَادَتْ عَن سَنَنِ الْعَرَبِيَّةِ وَبَعْضَ مَعَانٍ مَالَتْ بِهِ الرَّكَاكَةُ عَنْ أَنْ يُفْهَمُ بِطَرِيقَةٍ مَنْ ضِيَّةٍ . فَقَرَيْتُ أَضْيَافَ الْمُعَانِي بِأَي لَفْظِ تَسْتَهِيهِ . وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِى فِيهِ ، خُصُوصًا مَعَ وُجُودِ الْمُوَادُّ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْ وُجُوهِ الصَّحَّةِ نِقَابَ الإشْتِبَاهِ . وَمَنْ كَانَ ذَا مُكْنَةِ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ؛ مُسْتَعِينًا عَلَى ذَٰلِكَ بِمَا لَدَىَّ مِنَ النَّسَخِ الَّتِي بِخَطِّ الْقَلَمِ ، مُعَوِّلًا عَلَى عِنَايَةٍ مَنْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ . حَتَّى أَثْمَرَتْ بِإِشَاعَةِ ذَلِكَ الْكِتَابِ مَعَ غَايَةٍ التَّحرِيرِ ، حَدِيقَةُ تِلْكَ الْمُطْبَعَةِ الْمُشْرِقَةِ بِطُوالِعِ التَّنْوِيرِ ، عَلَى يَدِ مُصَحَّجِ مَا بِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ ، الْمُسْتَمِدُ مِنْ مَوْلًاهُ

الْإِعَانَةُ وَالْمَعِيَّةَ ، رَاجِى مَنْ لِلْفَصْلِ يُوْتِى ، عَبْدِ الرَّمْنِ الصَّفْتِى ، غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَسَتَرَ فِي الدَّارَيْنِ عُيُوبَهُ ، مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِدِينَ . غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ ، وَسَتَرَ فِي الدَّارَيْنِ عُيُوبَهُ ، مَعَ سَائِرِ الْمُسْلِدِينَ . بِحُرْمَةِ طُهْ وَيْس ، عَلَيْهِ الصَلَاةُ والسَّلامُ ، وَعَلَى آلِه وَصَحَبِهِ الْكُرَام . الْكُرَام .

## بَابُ مُقَدّمة الْكَتَاب

عَدَّمَهَا بَهْنُودُ بنُ سَعُوانَ وَيُعْرَفُ بِعَلِى بْنِ الشَّاهِ الْفَارِسِيُّ . ذَكَرَ فِيهَا السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ عَمِلَ بَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفُ الْهِنْدِيُّ رَأْسُ الْبَرَاهِمَةِ لِدَبْسُلِيمَ مَلِكِ الْهِنْدِ كَتَابَهُ الَّذِى سَمَّاهُ كَلِيلَةَ ودِمْنَةً؛ وَجَعَلَهُ عَلَى أَنْسُنِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ صِيانَةً لِغَرَضِهِ فِيهِ مِنَ الْعُوامُ ، وَضَنَّا بِمَا ضُمَّنَهُ عَنِ الطَّغَامِ، وَتَنْزِيهًا للْحِكْمَةُ وَفُنُونِهَا، وَتَحَاسِنها وَعُيُونِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ وَلَمُحِبِّيهَا تَنْقِيفُ ، وَلِطَالِبِيهَا تَشْرِيفُ . وَذَكَرَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْفَذَ كَسْرَى أَنُوشِرُوانُ بْنُ قُبَاذَ بْنِ فَيْرُوزَ مَلَكُ الْفُرْس بَرْزَوَيْهِ رَأْسَ الْأَطْبَاءِ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ لِأَجْلِ كَتَابِ كَلِيلَةً وَدَمْنَةً ؛ وَمَاكَانَ مِنْ تَلَطُّفِ بِرْزُويْهِ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْهِنْدِ، حَتَّى حَضَرَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَنْسَخَهُ لَهُ سِرًا مِنْ خِزَانَةِ الْمَلَكِ كَيْلًا ، مَعَ مَا وُجِدَ مِنْ كُتُبِ عُلْمَاءِ الْهِنْدِ . وَقَدْ ذَكَرَ الَّذِي كَانَ مِنْ بَعْثَةِ بَرْزَوَيْهِ إِلَى مَمْلَكَةِ الْمِنْدِ لِأَجْلِ نَقْلِ هَذَا الْكِتَابِ؛ وَذَكَرْفِيهَا

<sup>(</sup>١) البراهمة: قوم لا يجوّزون على الله بعثة الرسل •

مَا يَلْزُمُ مُطَالِعَهُ مِنْ إِنْقَانِ قِرَاءَتِهِ والْقِيَامِ بِدِرَاسَتِهِ وَالنَّظُرِ إِلَى بَاطِنِ كَلَامِهِ ، وَأَنَّهُ إِنْ كَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَحُصُلْ عَلَى الْغَايَةِ مِنْهُ . وَذَكَرَ فِيهَا حُضُورَ بَرْزَوَيْهِ وَقِراءَةَ الْبِكَابِ جَهْراً ، وَقَدْ ذَكَرَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بُزُرْ جَمِهْرُ بَابًا مُفْرَدًا يُسَمَّى بَابَ السَّبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بُزُرْ جَمِهْرُ بَابًا مُفْرَدًا يُسَمَّى بَابَ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أَوَلِ أَمْرِهِ وَآنِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلْغَ التَّأْدِيبَ ، وَذَكَرَ فِيهِ شَأْنَ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ وَآنِ مَوْلِدِهِ إِلَى أَنْ بَلْغَ التَّأْدِيبَ ، وَأَحَبَّ الْحُكْمَةُ وَاعْتَبَرَ فِي أَقْسَامِهَا . وَجَعَلَهُ قَبْلَ بَابِ الْأَسِدِ وَالنَّوْرِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْكِتَابِ .

قَالَ عَلَيْ بْنُ الشَّاهِ الْفَارِسِيُّ: كَانَ السَّبَ الَّذِى مِنْ أَجْلِهِ وَضَعَ بَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفُ لِدَبْشَلِيمَ مَلِكِ الْهِنْدِ كَتَابَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةَ ، أَنَّ الْإِسْكَنْدَرَ ذَا الْقَرْنَيْنِ الرُّومِيَّ لَلَّ فَرَغَ مِنْ أَمْرِ اللُّلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا الْإِسْكَنْدَرَ ذَا الْقَرْنَيْنِ الرُّومِيَّ لَلَّ فَرَعَ مِنْ أَمْرِ اللُّلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا بِنَاحِيَةِ المُغْرِبِ ، سَارَ يُرِيدُ مُلُوكَ المُشْرِقِ مِنَ الْفُرْسِ وَغَيْرِهِمْ ، بِنَاحِيةِ المُغْرِبِ ، سَارَ يُرِيدُ مُلُوكَ المُشْرِقِ مِنَ الْفُرْسِ وَغَيْرِهِمْ ، فَلَمْ يَرَالُ يُحَارِبُ مَنْ نَازَعَهُ وَيُواقِعُ مَنْ وَاقَعَهُ، وَيُسَالِمُ مَنْ وَادَعَهُ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ ، وَهُمُ الطَّبَقَةُ الْأُولَى ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَهَرَ مِنْ مُلُوكِ الْفُرْسِ ، وَهُمُ الطَّبَقَةُ الْأُولَى ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَقَهَرَ

ر (۱) اعتبر: نظر -

مَنْ نَاوَأَهُ وَتَغَلَّبُ عَلَى مَنْ حَارَبُهُ ؛ فَتَفْسَرَقُوا طَرَائَقَ وَتَمْزَقُوا حَزَائَقُ . فَتُوجَّهُ بِالْجُنُودِ نَحُو بِلَادِ الصِّينِ ، فَبَدَأَ فِي طَرِيقِهِ بِمَلَكِ الْهِنْدُلِيَدْعُوهُ إِلَى طَاعَتِهِ وَالدُّخُولِ فِي مِلَّتِهِ وَوِلَايَتِهِ. وَكَانَ عَلَى الْهِنْدِ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ مَلِكُ ذُو سَطْوَةٍ وَبَأْسِ وَتُوَّةٍ وَمِرَاسٍ، يُقَالُ لَهُ فُورً . فَلَمَّ اللَّهُ إِقْبَالُ ذِي الْقَرْنَيْنِ نَحْوَهُ تَأَهَّبَ لِحُكَارَبَتِهِ، وَأَسْتَعَدَّ لِحُجَاذَبَتِهِ، وَضَمَّ إِلَيْهِ أَطْرَافَهُ، وَجَدَّ فِي التَّأَلُّب عَلَيْهِ، وَجَمَعَ لَهُ العُدَّةَ فِي أَسْرَعِ مُدَّةٍ مِنَ الْفِيلَةِ الْمُعَدَّةِ لِلْحُرُوبِ، وَالسَّبَاعِ الْمُضَرَّاةَ بِالْوَثُوبِ ، مَعَ الْحُيُولِ الْمُسْرَجَةِ وَالسَّيُوفِ الْقَوَاطِعِ ، وَالْحِرَابِ اللَّوَامِعِ • فَلَمَّا قَرَبَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مِنْ فُورٍ الْهِنْـدِي وَبَلَغَهُ مَا قَدْ أَعَدَّ لَهُ مِنَ الْحَيْلِ الَّتِي كَأَنَّهَا قِطَعُ الَّلَيْلِ مَّ لَمُ مَلْقَهُ بِمثْلِهِ أَحَدُ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأَقَالِيمِ ، تَحَوَّفَ ذُو الْقَرْنَيْنِ مِنْ تَقْصِيرِ يَقَعُ بِهِ إِنْ عَجَلَ الْمُبَارِزَةَ . وَكَانَ ذُو الْقَرْنَيْنِ رَجُلًا ذَا حِيلٍ ومَكَايِدَ، مَعَ حُسْنِ تَدْبِيرِ وَتَجْرِبَةٍ ، فَرَأَى إِعْمَالَ الْحِيلَةِ وَالتَّمَهُّلَ، وَآحْتَفُرَ خَنْدَقًا عَلَى عَسْكَرِهِ ؛ وَأَقَامَ بِمُكَانِهِ لاسْتِنْبَاط

<sup>(</sup>١) طرائق:أىفرقا. (٢) حرائق:أىقطعا. (٣) التألب: التجمع. (٤) جمع: حربة.

الحيلة وَالتَّدبِيرِ لِأُمْرِهِ، وَكَيْفَ يَنْبَغِىلَهُ أَنْ يُقْدِمُ عَلَى الْإِيقَاعِ بِهِ . فَأَسْتَدْعَى بِالْمُنَجِّمِينَ، وَأَمَرَهُمْ بِالإِخْتِيَارِ لِيَوْمٍ مُوَافِقٍ تَكُونُ لَهُ فِيهِ سَعَادَةٌ لِمُحَارَبَةِ مَلِكِ الْهِنْدِ وَالنَّصْرَةِ عَلَيْهِ . فَآشْتَغَلُوا بِذَلكَ . وَكَانَ ذُوالْقَرْنَيْنِ لَا يَمُرُّ بِمَدِينَةٍ إِلَّا أَخَذَالصَّنَّاعَ الْمُشْهُورِينَ مِنْ صُنَّاعِهَا بِالْحَذْقِ مِنْ كُلُّ صِنْفِ . فَأَنْجَبَتْ لَهُ هُمَّتُهُ وَدَلَّتُهُ فِطْنَتُهُ أَنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّنَّاعِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي أَنْ يَصْنَعُوا خَيْلًا مِنْ نُحَاسٍ مُجُوَّفَةً ، عَلَيْهَا تَمُ اللَّهُ مِنَ الرِّجَالِ ، عَلَى بَكَرِ تَجْرِى، إِذَا دُفِعَتْ مَرَّتْ سِرَاعًا . وَأَمْرَ إِذَا فَرَغُوا مِنْهَا أَنْ يُحْشَى أَجُوافُها بِالنَّفْط وَالْكِبْرِيت ؟ وتُلْبَسَ وَتُقَدَّمَ أَمَامَ الصَّفَّ فِي الْقَلْبِ. وَوَقْتَ مَا يَلْتَنِي الْجَمْعَانِ تُضْرَمُ فِيهَا النِّيرَانُ . فَإِنَّ الْفِيلَةَ إِذَا لَقَتْ خَرَاطِيمَهَا عَلَى الْفُرْسَانِ وَهِيَ حَامِيَةً ، وَلَتْ هَارِبَةً . وَأَوْعَنَ إِلَى الصَّنَاعِ بِالتَّشْمِيرِ وَالْإِنْكَاشِ وَالْفَرَاغِ مِنْهَا . فَحُدُوا فِي ذَلِكَ وَعَجَلُوا . وَقَرُبَ أَيْضًا وَقْتُ اخْتِيَارِ الْمُنَجِّمِينَ . فَأَعَادَ ذُو الْقَرْنَيْنِ رُسُلَهُ إِلَى فُورٍ بِمَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَالْإِذْعَانِ لِدَوْلَتِهِ . فَأَجَابَ جَوَابَ مُصِرَّعَلَى مُخَالَفَتِهِ ، مُقِيمٍ

الإسراع

عَلَى مُحَارَبَتِهِ . فَلَمَّا رَأَى ذُو الْقَرْنَيْنِ عَزِيمَتَهُ سَارَ إِلَيْهِ بِأَهْبَتِهِ ؛ وَقَدَّم فُورٌ الْفِيلَةَ أَمَامَهُ ، وَدَفَعَتِ الرِّجَالُ تِلْكَ الْخَيْلَ وَتُمَاثِيلَ الْفُرْسَانِ، فَأَقْبَلَتِ الْفِيلَةُ نَحُوهَا، وَلَفَتْ خَرَاطِيمَهَا عَلَيْهَا . فَلَتَ أَحَسَّتْ بِالْحَرَارَةِ أَلْقَتْ مَنْ كَانَ عَلَيْهَا، وَدَاسَتْهُمْ تَحْتَ أَرْجُلِهَا، وَمَضَتْ مَهْزُومَةً هَارِبَةً ، لَا تَلْوِى عَلَى شَيْءٍ وَلَا تَمُرُّ بِأَحَدٍ إِلَّا وَطَئْتُهُ ، وَتَقَطَّعَ فُورٌ وَجَمْعُهُ ؛ وَتَبِعَهُمْ أَصْحَابُ الْإِسْكَنْدَرِ ؛ وَأَيْخُنُوا فِيهِم الْجُراح ، وَصَاحَ الْإِسْكُنْدُر: يَامَلِكَ الْهِنْدِ آبْرُزْ إِلَيْنَا، وَأَبْقَ عَلَى عُدَّتِكَ وَعِيَالِكَ ، وَلَا تَحَمُّلُهُمْ عَلَى الْفَنَاءِ . فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَة أَنْ يَرْمِيَ الْمُلَكُ بِعُدَّتِهِ فِي الْمُهَالِكِ الْمُتَلْفَةِ وَالْمُواضِعِ الْحُجُوحَةَة بَلْ يَقِيهِمْ بِمَالِهِ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ بِنَفْسِهِ . فَأَبْرُزْ إِلَى وَدَعِ الْجُنْدُ ، فَأَيْنَا قَهَرَ صَاحِبَهُ فَهُوَ الْأَسْعَدُ . فَلَتَ سَمِعَ فُورٌ مِنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ذَلِكَ الْكَالَامَ دَعَتُهُ نَفْسُهُ لِمُلَاقَاتِهِ طَمَعًا فِيهِ، وَظَنَّ ذَلِكَ فُرْصَةً . فَبَرَزَ إِلَيْهِ الْإِسْكُنْدُرُ فَتَجَاوَلًا عَلَى ظَهْرَى فَرَسَيْهِمَا سَاعَاتِ منَ

<sup>(</sup>۱) تفرق - (۲) آکثروا -

النَّهَارِ لَيْسَ يَلْقَى أَحَدُهُمَا مِنْضَاحِبِهِ فُرْصَةً ، وَلَمْ يَزَالَا يَتَعَارَكَانِ . فَلَتَ أَعْيَا الْإِسْكُنْدَرَ أَمْرُهُ وَلَمْ يَجِدُ لَهُ فُرْصَةً وَلَا حِيلَةً أُوقَعَ ذُو الْقَرْنَيْنِ فِي عَسْكَرِهِ صَـيْحَةً عَظِيمَةً ارْتَجَنَّتْ لَمَا الْأَرْضُ وَالْعَسَاكُرُ ؛ فَٱلْنَفَتَ فُورُ عِنْدَ مَا سَمِعَ الزَّعْقَةَ ، وَظَنَّهَا مَكِيدَةً فِي عَسْكَرِهِ ؛ فَعَاجَلَهُ ذُو الْقَرْنَيْنِ بِضَرْبَةٍ أَمَالَتُهُ عَنْ سَرْجِهِ، وَتَبِعَهُ بِأُخْرَى ؛ فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ . فَلَمَّا رَأَتِ الْهِنْدُ مَا نَزَلَ بِهِمْ ، وَمَا صَارَ إِلَيْهِ مَلِكُهُمْ ، حَمَلُوا عَلَى الْإِسْكَنْدَرِ فَهَا تَلُوهُ قَتَالًا أَحَبُوا مَعَهُ الْمُوتَ . فَوَعَدَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ الْإِحْسَانَ ، وَمَنَحَهُ اللهُ أَكْنَافَهُمْ ؛ فَاسْتُولَى عَلَى بِلَادِهِمْ ، وَمَلَّكَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِن ثِقَاتِهِ ، وَأَقَامَ بِالْهِنْدِ حَتَّى ٱسْتَوْثَقَ مِمَّا أَرَادَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَاتَّفَاقِ كَلِمَتِهِمْ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ عَن الْهَنْدُ وَخَلَّفَ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَلَيْهِمْ . وَمَضَى مُتُوجَّهُا نَحُو مَاقَصَدَ لَهُ . فَلَمَّ المِعْدَ ذُوالْقُرْنَيْنِ عَنِ الْهِندِ بِجَيُوشِهِ، تَغَيَّرَتِ الْهِندُ عَمَّ الْهُ كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّجُلِ الَّذِي خَلَفَهُ عَلَيْهِمْ ؛ وَقَالُوا لَيْسَ

<sup>(</sup>١) استوثقهنا : أخذ الثقة بمــا أراد والذي في صفحة ١٥ استوسق الأمر من الوسق ٠

يَصْلُحُ لِلسَّيَاسَةِ وَلَا تَرْضَى الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ أَنْ يُمَلِّكُوا عَلَيْهِمْ رَجُلًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمُ مُ وَلَا مِنْ أَهْلِ بَيُوتِهِمْ • فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَسْتَذِلُّهُمْ ويَسْتَقِلُّهُمْ . وَٱجْتَمَعُوا يُمَلِّكُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أُولَادِ مُلُولِهِمْ ؛ فَمَـلَّكُوا عَلَيْهِم مَلِكًا يُقَالُ لَهُ دَبْشَلِيمٌ؛ وَخَلَعُوا الرَّجُلَ أَلَّذِى كَانَ خَلَّفَهُ عَلَيْهِـمُ الْإِسْكُنْدَرُ. فَلَكَّ اسْتُوسَقَ لَهُ الْأَمْرُ، وَاسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلْكُ ، طَغَى وَبَغَى وَتَجَبَّرُ وَتُكَبَّرُ ، وَجَعَلَ يَغْزُو مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُلُوكِ . وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مُويَدًا مُظَفَّرًا مَنْصُورًا . فَهَا بَتْهُ الرَّعِيَّةُ . فَلَمَّا رَأَى مَاهُوعَكَيْهِ مِنَ الْمُلْكِ وَالسَّطْوَةِ، عَبِثَ بِالرَّعِيَّةِ وَاسْتَصْغَرَ أَمْرَهُمْ وَأَسَاءَ السِّيرَةَ فيهم . وَكَانَ لَا تَرْتَنِي حَالُهُ إِلَّا ازْدَادَ عُتُوًّا . فَمَكَتَ عَلَى ذَٰلِكَ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ • وَكَانَ فِي زَمَانِهِ رَجُلُ فَيْلُسُوفُ مِنَ الْبَرَاهِمَةِ ، فَاضِلُ حَكِيمُ ، يُعْرَفُ بِفَضْلِهِ ، وَيُرْجَعُ فِي الْأُمُورِ إِلَى قَوْلِهِ، يُقَالُ لَهُ بَيْدَبَا . فَلَتَّا رَأَى الْمَلَكَ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الظَّلْمِ للرَّعِيَّة ، فَكُرَ فِي وَجْهِ الْحِيلَةِ فِي صَرْفِهِ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ ، وَرَدُّه إِلَى الْعَدْرِ وَالْإِنْصَافِ ؛ خَلَمَعَ لِذَلِكَ تَلَامِيـذَهُ ، وَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشَاوِرَكُمْ فِيهِ ? إعْلَمُوا أَنِّي أَطَلْتُ الْفِكْرَةَ فِي دَبْشَلِيمَ

<sup>(</sup>۱) استوسق: اجتمع •

وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ الْعَدْلِ وَلَزُومِ الشَّرُّ وَرَدَاءَةِ السِّيرَة وَسُوءِ الْعِشْرَةِ مَعَ الرَّعِيَّةِ ؛ وَنَحْنُ مَا نَرُوضُ أَنْفُسَنَا لِمِثْلِ هَـذِهِ الْأُمُورِ إِذَا ظَهَرَتْ مِنَ الْمُلُوكِ، إِلَّا لِنَرُدُّهُمْ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَلُزُومِ الْعَدْلِ . وَمَتَى أَغْفَلْنَا ذَلِكَ وَأَهْمَلْنَاهُ لَزِمَ وُقُوعُ الْمَكْرُوهِ بِنَا ، وَبُلُوعُ الْمُحَدُّورَاتِ إِلَيْنَا ؛ إِذْ كُنَّا فِي أَنْفُسِ الجُهَالِ أَجْهَلَ مِنْهُمْ ؛ وَفِي الْعَيُونِ عِنْدَهُمْ أَقَلَ مِنْهُمْ . وَلَيْسَ الرَّأَى عِنْدِى الْجَلَاءَ عَنِ الْوَطَنِ . وَلَا يَسَعُنَا فِي حَكْمَتِنَا إِبْقَاوُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ السِّيرَةِ وَقُبْحِ الطَّرِيقَة . وَلَا يُمْكِنُنَا مُجَاهَدَتُهُ بِغَيْرِ أَلْسَنَيْنَا . وَلَوْ ذَهَبْنَا إِلَى أَنْ نَسْتَعِينَ بِغَيْرِنَا لَمْ تَتَهَيَّأُ لَنَا مُعَانَدُتُهُ . وَإِنْ أَحَسَّ مِنَّا بَحُتَالَفَتِهِ وَإِنْكَارِنَا سُوءَ سِيرَتِهِ كَانَ فِي ذَٰلِكَ بَوَارُنَا . وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مُجَاوَرَةً السَّبِعِ وَالْكُلْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْتَوْرِ عَلَى طِيبِ الْوَطَنِ وَنَضَارَةِ الْعَيْشِ لَغَدْرُ بِالنَّفْسِ . وَإِنَّ الْفَيْلَسُوفَ لَحَقِيقٌ أَنْ تَكُونَ هَمَّتُهُ مَصْرُوفَةٌ إِلَى مَا يُحَصِّنُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ نَوَازِلِ الْمُكْرُوهِ وَلَوَاحِقِ الْمُحَذُّورِ ؛ وَيَدَفَعُ الْمُخُوفَ لِاسْتِجْلا ِ الْمُحْبُونِ ، وَلَقَدْكُنْتُ أَسْمَعُ أَنْ فَيْلُسُوفًا كَتُبَ لِتِلْمِيذِه يَقُولُ: إِنَّ مُجَاوِرَ رِجَالِ السُّوءِ وَمُصَاحِبُهُمْ

كُواكِبِ الْبَحْرِ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْغَرَقِ لَمْ يَسْلُمْ مِنَ الْمُخَاوِفِ . فَإِذَا هُوَ أُورَدَ نَفْسُهُ مُوَارِدَ الْهَلَكَاتِ وَمُصَادِرَالْمُخُوفَاتِ ، عُدَّ منَ الْجَمير الَّتِي لَا نَفْسَ لَهَا . لِأَنَّ الْحَيَوَانَ الْبَهِيمِيَّةَ قَدْ خُصَّتْ فِي طَبَائِعِهَا بِمَعْرِفَةِ مَا تَكْتَسِبُ بِهِ النَّفْعَ وَنَتَوقَى الْمَكْرُوهَ: وَذَٰلِكَ أَنَّنَا لَمْ نَرَهَا تُورِدُ أَنْفُسَهَا مَوْرِدًا فِيهِ هَلَكَتُهَا . وَأَنَّهَا مَتَى أَشْرَفَتْ عَلَى مَوْرِدٍ مُهْلِكِ لَمَا، مَالَتْ بِطَبَائِعِهَا الَّتِي رُكَّبَتْ فِيهَا ــشَعًّا بِأَنْفُسِهَا وصِيَانَةً لَهَا ﴾ إِلَى النَّفُورِ وَالتَّبَاعُدِ عَنْهُ ، وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لَهٰذَا الْأَمْنِ : لأَنَّكُمْ أَسْرَتِى وَمَكَانُ سِرَى وَمُوضِعُ مَعْرِفَتِى ؛ وَبِكُمْ أَعْتَضِدُ ، وَيَكَنَّكُمْ أَعْتَمِدُ ، فَإِنَّ الْوَحِيدَ فِي نَفْسِهِ وَالْمُنْفَرِدَ بِرَآيِهِ حَيْثَ كَانَ فَهُوَضَائِعَ وَلَا نَاصِرَ لَهُ ، عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَ قَدْ يَبْلُغُ بِحِيلَتِهِ مَا لَا يَبْلُغُ بِالْخَيْلِ وَالْجُنُودِ ، وَالْمُثُلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَنْبُرَةً اتَّحَذَتْ أَدْحِيَّةً وَبَاضَتْ فِيهَا عَلَى طَرِيقِ الْفِيلِ ؛ وَكَانَ لِلْفِيلِ مَشْرَبُ يَتَرَدُّدُ إِلَيْهِ . فَمُرَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى عَادَتِهِ لِيَرِدَ مُورِدُهُ فَوَطِئَ عُشَ الْقُنْبُرَةِ ، وَهَشَمَ بَيْضُهَا وَقَتَلَ فِرَاخَهَا . فَكُمَّا نَظَرَتْ مَاسَاءَهَا ، عَلِمَتْ أَنَّ الَّذَى نَالَهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) الحيوان: الحياة. قال تعالى: و إن الدار الآخرة لهم الحيوان لوكانوا يعلمون -

<sup>(</sup>٢) الأفصح فيها قُــُبرة وهي طائر · (٣) محلا تبيض فيه ·

الْفِيلِ لَا مِنْ غَيْرِهِ . فَطَارَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ بَاكِيَةً ، ثُمَّ قَالَتْ: أيُّهَا الْمَلِكُ لِمَ هَشَمْتَ بَيْضِي وَقَنَلْتَ فِرَاخِي، وَأَنَا فِي جِوَارِكَ ؟ أَفَعَلْتَ هَٰذَا اسْتِصْغَارًا مِنْكَ لِأَمْرِى وَاحْتِقَارًا لِشَأْنِي ? قَالَ : هُوَ الَّذَى حَمَلَنِي عَلَى ذَٰلِكَ . فَتَرَكَتْهُ وَٱنْصَرَفَتْ إِلَى جَمَاعَةِ الطَّيْرِ ؛ فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا نَاهَا مِنَ الْفِيلِ . فَقُلْنَ لَهَا وَمَا عَسَى أَنْ نَبْلُغَ مِنْهُ وَنَحْنُ طُيُورٌ ؟ فَقَالَتَ لِلْعَقَاعِقِ وَالْغِرِبَانِ: أَحِبُ مِنْكُنَّ أَنْ تَصِرْنَ مَعِي إِلَيْهِ فَتَفَقَأَنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِنَّى أَحْتَالُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِيلَةٍ أَخْرَى . فَأَجَبْنُهَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَهَبْنَ إِلَى الْفِيلِ ، وَلَمْ يَزَلْنَ يَنْقُرْنَ عَيْنَيْه حَتَّى ذَهَبْنَ بِهِمَا . وَبَتِيَ لَا يَهْتَدِى إِلَى طَرِيقِ مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ إِلَّا مَا يَلْقُمُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ • فَلَتَّا عَلِمَتْ ذَلْكَ مِنْهُ ، جَاءَتْ إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ ضَفَادِعُ كَثِيرَةً، فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا نَالْهَا مِنَ الْفِيلِ . قَالَت الضَّفَادعُ: مَا حِيلَتُنَا نَحْنُ فِي عِظْمِ الْفيلِ? وَأَيْنَ نَبِلُغُ مِنهُ ؟ قَالَتْ: أَحِبُ مِنْكُنَّ أَنْ تَصِرْنَ مَعِي إِلَى وَهْدَةٍ قَرِيبَةٍ مِنهُ، فَتَنْقِقْنَ فِيهَا، وَتَضْجِجْنَ . فَإِنَّهُ إِذَا سَمِعَ أَصُواتَكُنَّ لَمْ يَشُكُّ فِي الْمُاءِ فَيَهُوى

ر۱) جمع عقعق وهو طير أبلق بسواد و بياض · (۲) أرض منخفضة ·

فيهَا. فَأَجَبْنُهَا إِلَى ذَٰلِكَ ؛ وَآجَتَمَعْنَ فِي الْهَاوِيَةِ ، فَسَمِعَ الْفِيلُ نَقِيقَ الضَّفَادِعِ ، وَقَدْ أَجْهَدَهُ الْعَطَشُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَعَ فِي الْوَهْدَةِ ، فَأَرْتَطَمَ فِيهَا ، وَجَاءَتِ الْقُنْبَرَةُ تُرَفُّرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَتْ : أَيُّهَا الطَّاغِي الْمُغْتَرُّ بِقُوَّتِهِ الْمُحْتَقِرُ لِأَمْرِى ، كَيْفَ رَأَيْتَ عِظَمَ حِيلَتِي مَعَ صِغَرِ جُنَّتِي عِنْدَ عِظْم جُنَّتِكَ وَصِغَرِ هُمَّتِكَ ؟ فَلْيُشِرْكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِمَا يَسْنَحُ لَهُ مِنَ الرَّأَي . قَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ : أَيُّهَا الْفَيْلَسُوفُ الْفَاضِلُ ، وَالْحَكِيمُ الْعَادِلُ ، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ فِينَا ، وَالْفَاضِلُ عَلَيْنَا ، وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ رَأَيْنَا عِنْدَ رَأْيِكَ ، وَفَهْمِنَا عِنْدَ فَهْمِكَ ? غَيْرَ أَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ السَّبَاحَةَ فِي الْمَاءِ مَعَ التَّمْسَاحِ تَغْرِيرً ؛ وَالذَّنْبُ فِيهِ لِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ . وَالَّذِى يَسْتَخْرِجُ السُّمَّ مِنْ نَابِ الْحَيَّةِ فَيَدْتَلِعُهُ لِيُجَرِّبَهُ جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ ؛ فَلَيْسَ الذُّنْبُ لِلْحَيَّةِ . وَمَنْ دَخَلَ عَلَى الْأُسَدِ فِي غَابَتِه ، لَمْ يَأْمَنَ مِن وَثَبَتِهِ . وَهَذَا الْمَلَكُ لَمْ تُفْزِعُهُ النَّوَائِبُ ، وَلَمْ تُودُّبُهُ

<sup>(</sup>١) وقع ولم يمكنه الخروج ٠

التَّجَارِبُ. وَلَسْنَا نَأْمَنُ عَلَيْكَ وَلَا عَلَى أَنْفُسِنَا سَطُوتَهُ وَإِنَّا نَحَافُ عَلَيْكَ مِنْ سُورَتِهِ وَمُبَادَرَتِهِ بِسُوءٍ إِذَا لَقِيتُهُ بِغَيْرِ مَا يُحِبُّ . فَقَالَ الْحَكِيمُ بَيْدَبَا: لَعَمْرِى لَقَدْ قُلْتُمْ فَأَحْسَنْتُمْ ، لَكِنَّ ذَا الرَّأْيِ الْحَــَازِمَ لَا يَدَعُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ هُو دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الْمَـنْزِلَةِ . وَالرَّأَى الفَرْدُ لَا يُكْتَنَى بِهِ فِي الْحَاصَّةِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْعَامَّةِ . وَقَدْ صَحَّتْ عَزِيمَتِي عَلَى لِقَاءِ دَبْشَلِيمَ . وَقَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمُ ، وَتُبَيِّنَ لِى نَصِيحَتُكُمْ وَالْإِشْفَاقُ عَلَىَّ وَعَلَيْكُمْ . غَيْرَ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا وَعَزَمْتُ عَزْمًا ؛ وَسَتَعرِفُونَ حَدِيثِي عِنْدَ الْمَلَكِ وَمُجَاوَبَتِي إِيَّاهُ فَإِذَا آتَصَلَ بِكُمْ نُحُرُوجِى مَنْ عِنْدِهِ فَآجَتَمِعُوا إِلَى ۚ . وَصَرَفَهُمْ وَهُمْ يَدْعُونَ لَهُ بِالسَّلَامَة .

ثُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا آخَتَارَ يَوْمًا لِلدُّنُولِ عَلَى الْمَلِكِ ، حَتَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الْفَى عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذَى عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ لَلْكَ الْوَقْتُ الَّذَى عَلَيْهِ مُسُوحَهُ وَهِى لِبَاسُ الْبَرَاهِمَةِ ، وَقَصَدَ بَابَ الْمُلِكِ ، وَسَأَلَ عَنْ صَاحِبِ إِذْنِهِ وَأَرْشِدَ إِلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) سيطوته واعتدائه · (۲) جمع مسح وهو الكياء من الشعر ·

وَأَعْلَمُهُ وَقَالَ لَهُ: إِنِي رَجُلُ قَصَدْتُ الْمَلَكَ فِي نَصِيحَةٍ . فَدَخَلَ الآذِنْ عَلَى الْمَلِك فِي وَقْتِهِ ، وَقَالَ: بِالْبَابِ رَجُلٌ مِنَ الْبَرَاهِمَةِ يُقَالُ لَهُ بَيْدَبًا ؛ ذَكَرَأَنَّ مَعَهُ لِلْلَكِ نَصِيحَةً . فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَدَخَلَ وَوَقَفَ بِينَ يَدَيْهِ وَكُفَّرَ وَسَجَدَ لَهُ وَأَسْتُوى قَائِمًا وَسَكَتَ . وَفَكَّرَ دَبْسَلِيمُ فى سُكُوبِهِ ؛ وَقَالَ : إِنَّ هَـٰذَا لَمْ يَقْصِدْنَا إِلَّا لِأَمْرَيْنِ : إِمَّا لالْتِمَاسِ شَيْءٍ مِنَّا يُصْلِحُ بِهِ حَالَهُ، وَإِمَّا لِأَمْرِ لَحِقَهُ فَلَمْ تَكُن لَهُ بِهِ طَاقَةً . ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَضْلٌ فِي مَمْلَكَتِهَا فَإِنَّ الخُكَاء فَضَلًا فِي حِكْمَتِهَا أَعْظَم : لِأَنَّ الْحُكَّاءَ أَغْنِيَاءُ عَنِ الْمُلُوكِ بِالْعِلْمِ وَكَنِّسَ الْمُلُوكُ بِأَغْنِيَاءَ عَنِ الْحُكَاءِ بِالْمَالِ. وَقَدْ وَجَدْتُ الْعِلْمُ وَالْحَيْبَاءَ إِلْفَيْنِ مُنَالِفَيْنِ لَا يَفْتَرِقَانِ : مَتَى فُقِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوجِدُ الْآخَرُ ؛ كَالْمُتَصَافِينِ إِنْ عُدِمَ مِنْهُمَا أَحَدُكُمْ يَطِبُ صَاحِبُهُ نَفْسًا بِالْبَقَاءِ بَعْدَهُ تَأْسُفًا عَلَيْهِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَحْي مِنَ الْحُكَاءِ وَيُكْرِمُهُمْ ، وَيُعْرِفُ فَضَلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَيَصُهُمْ عَنِ

 <sup>(</sup>۱) الحاجب • (۲) عظم والكَفر من معانيه تعظيم الفارسي لملكه والتكفير من معانيه
 إيماء الذي برأسه •

الْمُوَاقِفِ الْوَاهِنَةِ ، وَيُنَزُّهُمُ عَنِ الْمُوَاطِنِ الرَّذْلَةِ كَانَ مِمَّنْ حُرِمَ عَقَـلَهُ ، وَخَسِرَ دُنيَاهُ ، وَظَـلَمُ الْحُكَاءَ حُقُوقَهُم ، وَعُدَّ مِنَ الْجُهَّالِ • ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى بَيْدَبَا ؛ وَقَالَ لَهُ : نَظُرْتُ إِلَيْكَ يَابَيْدَبَا سَاكِنَّا لَا تَعْرِضُ حَاجَتَكَ ، وَلَا تَذْكُرُ بُغْيَتَكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ الَّذِي أَسْكَتُهُ هَيْبَةً سَاوَرَتُهُ أَوْ حَيْرَةٌ أَدْرَكُتُهُ ؛ وَتَأْمَلُتُ عَنْدَ ذْلِكَ مِنْ طُولِ وُقُوفِكَ ، وَقُلْتُ : لَمْ يَكُنْ لِبَيْدَبَا أَنْ يَطْرُقَنَا عَلَى غَيْرِ عَادَةٍ إِلَّا لِلْأَمْرِ حَرَّكُهُ لِذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ زَمَانِهِ . فَهَلَّا نَسَأَلُهُ عَنْ سَبَبِ دُخُولِهِ! فَإِنْ يَكُنْ مِنْ ضَيْمٍ نَالَهُ، كُنْتُ أُولَى مَنْ أَخَذَ بِيَدِهِ وَسَارَعَ فَى تَشْرِيفِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِى الْبُلُوعِ إِلَى مُرَادِهِ وَإِعْزَازِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بُغْيَتُهُ غَرَضًا مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا أَمَرُتُ بِإِرْضَائِهِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا أَحَبَّ ؛ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُلُكِ، وَمِمَّا لَا يَنْبَغِي لِلْمُلُوكِ أَنْ يَبْذُلُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَنْقَادُوا إِلَيْهِ نَظُرْتُ فِي قَدْرِ عُقُوبَتِهِ ؛ عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ لَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَى اللَّهِ الْمَا إِدْخَالَ نَفْسِهِ فِي بَابِ مَسْأَلَةِ الْمُـلُوكِ ؛ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الرَّعِيَّةِ يَقْصِدُ فِيهِ أَنِّي أَصْرِفُ عِنَايَتِي إِلَيْهِمْ ، نَظَرْتُ مَا هُوَ ،

فَإِنَّ الْحُكَاءَ لَا يُشِيرُونَ إِلَّا بِالْحَيْرِ ، وَالْجُهَّالَ يُشِيرُونَ بِيضِدُهِ . وَأَنَا قَدْ فَسَحْتُ لَكَ فِي الْكَلَامِ . فَلَتَ سَمِعَ بَيْدَبَا ذَلِكَ مِنَ الْمُلَكِ أَفْرَخَ رَوْعُهُ ، وسُرَّى عَنْهُ مَاكَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ خَوْفِهِ وَكُفَّرَ لَهُ وَسُجَدً ؛ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ : أُوَّلَ مَا أَقُولُ أَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى بَقَاءَ الْمَلِكَ عَلَى الْأَبَد، وَدُوَامَ مُلْكِهِ عَلَى الْأَمَد: لِأَنَّ الْمُلَكَ قَدْ مَنْحَنِي فِي مَقَامِي هٰذَا مَحَلًّا جَعَلَهُ شَرَفًا لِي عَلَى جَمِيعِ مَنْ بَعْدِى مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَذِكَّا بَاقِيًا عَلَى الدَّهْرِ عَنْدَ الْحُكَّاءِ . مُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَلَكِ بِوَجْهِهِ، مُسْتَبْشِرًا بِهِ فَرِحًا بِمَا بَدَا لَهُ مِنْهُ، وَقَالَ : قَدْ عَطَفَ الْمَلَكُ عَلَى بِكُرَمِهِ وَ إِحْسَانِهِ . وَالْأَمْرُ الَّذِي دَعَانِي إِلَى الدُّخُولِ عَلَى الْمَلَكِ، وَحَمَلَنِي عَلَى الْمُخَاطَرَةِ لِكَلَامِهِ، وَالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ، نَصِيحَةٌ آخَتَصَصْتُهُ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ . وَسَيَعْلَمُ مَنْ يَتَصِلُ بِهِ ذَٰلِكَ أَنِّى لَمْ أَقَصَرْ عَنْ غَايَةٍ فِيَا يَجِبُ لِلْمُولَى عَلَى الْحُكَاءِ . فإِنْ فَسَحَ فِي كَلَامِي وَوَعَاهُ عَنِي ، فَهُوَ حَقِيقٌ بِذَلكَ

<sup>(</sup>١) يُقاَل : أَفْرَخَ روعُه ورُوعُه • أَى ذَهَبَ فَزَعُه وخوفه • وقال أبوالهيثم إنمَّا هو : أَوْ خَ رُوعه ومعناه خرج الرَّوع والفزع من رُوعه وهو القلب • (٢) زال عنه •

وَمَا يَرَاهُ ؛ وَ إِنْ هُوَ أَنْقَاهُ ، فَقَدْ بَلَغْتُ مَا يَلْزَمْنِي وَنَحَرَجْتُ مِنْ لَوْم يَلْحَقْنِي • قَالَ الْمَلِكُ يَابَيْدُبَا تَكَلَّمْ كَيْفَ شِنْتَ: فَإِنَّنِي مُضْغِ إِلَيْكَ ، وَمُقْبِلُ عَلَيْكَ ، وَسَامِعُ مِنْكَ ، حَتَّى أَسْتَقْرِغَ مَا عِنْدَكَ إِلَى آخِرِه ، وَأَجَازِيَكَ عَلَى ذَلِكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ . قَالَ بَيْدَبَا: إِنَّى وَجَدْتُ الْأُمُورَ الَّتِي آخْتُصَّ بِهَا الْإِنْسَانُ مِنْ بَيْنِ سَائرِ الْحَيُوانِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءً ، وَهِيَ جُمَّاعُ مَا فِي الْعَالَمِ ، وَهِيَ الْحِكَةُ وَالْعِقَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْعَدْلُ . وَالْعِلْمُ وَالْأَدَّبُ وَالرَّوِيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الْحَكُمَةِ . وَالْحِلْمُ وَالصَّبْرُ وَالْوَقَارُ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الْعَقْلِ. وَالْحَيَاءُ وَالْكُرُمُ وَالصِّبَانَةُ وَالْأَنْفَةُ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الْعِفَّةِ . وَالصَّدْقُ وَالْإِحْسَانُ وَالْمُرَاقَبَةُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ دَاخِلَةٌ فِي بَابِ الْعَدْلِ . وَهْذِه هِيَ الْحَاسِنُ ، وَأَضْدَادُهَا هِيَ الْمُسَاوِيُّ . فَمَتَى كَلَتْ هٰذِه فِي وَاحِدٍ لَمْ تُحْرِجُهُ الزِّيَادَةُ فِي نِعْمَةٍ إِلَى سُوءِ الْحَظُّ مِنْ دُنْيَاهُ وَلَا إِلَى نَقْصِ فِي عُقْبَاهُ ، وَلَمْ يَتَأْسَفْ عَلَى مَا لَمْ يُعِنِ الْتَوْفِيقُ بِبَقَانَهِ ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ مَا تَجْرِى بِهِ الْمُقَادِيرُ فِي مُلْكِهِ ، وَلَمْ يَدْهَشْ

عجتمع أصله

عندَ مَكْرُوهِ . فَالْحَكُهُ كُنْزُلًا يَفْنَى عَلَى إِنْفَاقِ ، وَذَخِيرَةً لَا يَصْرَبُ مِنْ إِلَا مِلَاقِ ، وَحُلَّةً لَا تَعْلَقُ جِدْتُهَا ، وَلَذَّهُ لَا تَصْرُمُ مُدَّتُهَا . وَلَئِنْ كُنْتُ عِنْدَ مَقَامِى بَيْنَ يَدِي الْمُلَكِ الْمُسَكِّتُ عَنِ ابْتِدَائِه بِالْكَلَامِ، إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُكُنُّ مِنَّى إِلَّا لِهَيْبَتِهِ وَالْإِجْلَالِ لَهُ . وَلَعَمْرِى إِنَّ الْمُلُوكَ لَا هُلُ أَنْ يُهَابُوا ؛ لَا سِيَّا مَنْ هُوَ فِي الْمَنْزِلَة الَّتِي جَلَّ فِيهَا الْمَلَكُ عَنْ مَنَازِلِ الْمُلُوكِ قَبْلَهُ ، وَقَدْ قَالَتِ الْعُلْمَاءُ: الْزَم السُّكُوتَ ، فَإِنَّ فيهِ سَلَامَةً ، وَتَجَنَّبِ الْكَلَامَ الْفَارِغَ ، فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ النَّـدَامَةُ . وَحُكَى أَنَّ أَرْبَعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَمَّهُمْ مَجْلِسُ مَلِكِ ، فَقَالَ لَهُمْ: لِيَتَكَلَّمُ كُلُّ بِكَلَّامٍ يَكُونُ أَصْلًا للأَدَبِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَفْضَلُ خَلَّةِ الْعِلْمِ الشُّكُوتُ . وَقَالَ الثَّانِي : إِنَّ مِنْ أَنْفَعِ الْأَشْيَاءِ للْإِنْسَانِ أَنْ يُعْرَفَ قَدْرُ مَنْزِلَتِهِ مِنْ عَقْلِهِ . وَقَالَ الثَّالِثُ : إَنْهَعُ الْأَشِيَاءِ لِلْإِنْسَانِ أَلَّا يَتَكُلُّمَ بِمَا لَا يَعْنِيهِ . وَقَالَ الرَّابِعُ : أَرُوحُ الْأُمُورِ عَلَى الْإِنسَانِ النَّسْلِيمُ لِلْمُقَادِيرِ .

<sup>(</sup>۱) لعلَّ الصواب ° لا يضربها الإملاق • (۲) لا تبلى • (۳) لا تقطع -

وَآجَتُمَعَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ مُلُوكُ الْأَقَالِيمِ مِنَ الصِّينِ وَالْهِنْدِ وَفَارِسَ وَالرُّومِ ؛ وَقَالُوا يَذْبَنِى أَنْ يَتَكَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِكَلَّمَةٍ تَدَوَّنَ عَنْهُ عَلَى غَابِرِ الدَّهْرِ . فَقَالَ مَلكُ الصِّينِ : أَنَا عَلَى مَاكمُ أَقُلُ أَقُدُرُ مِنْ عَلَى رَدُّ مَا قُلْتُ . وَقَالَ مَلِكُ الْهُنْدِ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكُلُّمُ بِالْكُلِمَةِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ بَقَتْهُ . وَقَالَ مَلكُ فَارسَ: أَنَا إِذَا تَكَلَّمْتُ بِالْكُلَّمَةِ مَلَكَتْنِي، وَ إِذَا لَمُ أَتَكُلُّم بِهَا مَلَكُتُهَا . وَقَالَ مَلِكُ الرُّوم : مَا نَدَمْتُ عَلَى مَا لَمُ أَتَكُلُّمْ بِهِ قَطُّ ، وَلَقَدْ نَدَمْتُ عَلَى مَا تَكَلَّمْتُ بِهِ كَثِيرًا . وَالسَّكُوتَ عِنْدَ الْمُلُوكِ أَحْسَنُ مِنْ الْهُذَرِ الَّذِي لَا يُرْجَعُ مَنْهُ إِلَى نَفْعِ . وَأَفْضَلُ مَا اسْتَظَلَّ بِهِ الْإِنْسَانُ لِسَانُهُ . غَيْرَ أَنَّ الْمَلَكَ، أَطَالَ اللهُ مُدَّتَهُ ، لَمَّ أَسَحَ لِى فِى الْكَلَامِ وَأُوسَعَ لِى فِيهِ ؛ كَانَ أُولَى مَا أَبْدَأَ بِهِ مِنَ الْأَمُورِ الَّتِي هِيَ غَرَضِيَ أَنْ يَكُونَ ثَمْرَةُ ذَلِكَ لَهُ دُونِي ؛ وَأَنْ أَجْتَصُّهُ بِالْفَائِدَةِ قَبْلِي . عَلَى أَنَّ الْعُقْبَى هِيَ مَا أَقْصِدُ فِي كَلَامِي لَهُ ، وَ إِنَّمَا نَفْعُهُ وَشَرَفُهُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ ، وَأَكُونُ أَنَا قَدْ قَضَيْتُ فَرْضًا وَجَبَّ عَلَى ۚ فَأَقُولُ :

<sup>(</sup>١) أهلكته . (٢) وفي نسخة وأعضل ما صَلَّ به الإنسان لسانه .

أيُّهَا الْمَكِكُ إِنَّكَ فِي مَنَازِلِ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ مِنَ الْجَبَابِرَة الَّذِينَ أَسَسُوا الْمُلْكَ قَبْلُكَ ، وَشَيَّدُوهُ دُونَكَ ، وَبَنُوا الْقِلَاعَ وَالْحُصُونَ ، وَمُهَّدُوا الْبِلَادَ ، وَقَادُوا الْجُيُوشَ ، وَاسْتَجَاشُوا الْعُدَّةُ ، وَطَالَتْ لَهُمُ الْمُدَّةُ ؛ وَاسْتَكْثَرُوا مِنَ السَّلَاجِ وَالْكُرَاعِ ؛ وَعَاشُوا الدَّهُورِ ، فى الغِبْطَةِ وَالسَّرُورِ ، فَلَمْ يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ مِنَ اكْتِسَابِ جَمِيلِ الذُّكْرِ ، وَلَا قَطَعَهُمْ عَنِ اغْتِنَامِ الشُّكْرِ ، وَلَا آسْتِعْ إَلَى الْإِحْسَانِ إِلَى مَنْ خَوْلُوهُ ، وَالْإِرْفَاقِ بِمَنْ وَلُوهُ ، وَحُسْنِ السِّيرَةِ فِيمَا تَقَلَّدُوهُ ، مَعَ عِظْمِ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ عُرَّةِ الْمُلْكِ ، وَسَكْرَةِ اللَّقْتِدَارِ ، وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ السَّعِيدُ جَدُّهُ ، الطَّالِعُ كُوكَبُ سَعْدِهِ ، قَدْ وَرَثْتَ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ وَمُنَازِلُهُمُ الَّتِي كَانَتَ عَدَّتَهُمْ وَأَقْمَتَ فِيَا خُولْتَ مِنَ الْمُلُكِ وَوَرِثْتَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْجُنُودِ ؛ فَلَمْ تَقُمْ فِي ذَلِكَ بِحَقَّ مَايَجِبُ عَلَيْكَ، بَلْ طَغَيْتَ وَبَغَيْتَ وَعَتَوْتَ وَعَلَوْتَ عَلَى الرَّعَيَّةِ، وَأَسَأَتَ السِّيرَةَ ، وَعَظُمَتْ مِنْكَ الْبَلِيَّةُ ، وَكَانَ الْأُولَى وَالْأَشْبَهَ

استجاش الجيش : جمعه • (٢) الكراع : اسم لجمع الخيل وقبل الخيل والسلاح •

<sup>(</sup>۳) غروره **.** 

بِكَ أَنْ تَسْلُكَ سَبِيلَ أَسْلَافِكَ ، وَتَثْبَعَ آثَارَ الْمُـلُوكِ قَبْلَكَ ، وَتَقَفُو مَحَاسِنَ مَا أَبْقُوهُ لَكَ ، وَتُقْلِعَ عَمَّا عَارُهُ لَازِمُ لَكَ ، رَ رَوْ اللَّهُ وَاقِعَ بِكَ ، تَحْسِنُ النَّظُرَ بِرَعِيَّتِكَ ، وَتَسَنَّ لَهُمْ سُنَنَّ الْحَيْرِ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَكَ ذِكْرُهُ ، وَيُعْقِبُكَ الْجَيْلَ فَخْرُهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَبْقَى عَلَى السَّلَامَةِ وَأَدُومَ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ . فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُغْتَرَّ مَنِ اسْتَعْمَلَ فِي أُمُورِهِ الْبَطَرَ والْأَمْنِيَّةَ، وَالْحَازِمَ اللَّبِيبَ مَنْ سَاسَ الْمُلْكَ بِالْمُدَارَاةِ وَالرِّفْقِ، فَانْظُرْأَيُّهَا الْمَلَكُ مَا أَنْقَيْتُ إِلَيْكَ، وَلَا يَنْقُلُنَّ ذَٰلِكَ عَلَيْكَ : فَلَمْ أَتَكُلُّمْ بِهٰذَا ابْتِغَاءَ عُرَضٍ تُجَازِيني يِهِ ، وَلَا الْنَيْكَاسَ مَعْرُوفِ تُتَكَافِئْنِي فِيهِ ، وَلَكِنَّى أَتَيْتُكَ نَاصِعًا مُشْفِقًا عَلَيْكُ .

فَلَمَّا فَرَغَ بَيْدَبَا مِنْ مَقَالَتِهِ ، وَقَضَى مُنَاصَحَتَهُ ، أَوْغَرَ صَدْرَ الْمُلِكِ فَأَغْلُظُ لَهُ فِي الْجُوابِ اسْتِصْغَارًا لِأَمْرِهِ ، وَقَالَ : لَقَلْ الْمُلِكِ فَأَغْلُظُ لَهُ فِي الْجُوابِ اسْتِصْغَارًا لِأَمْرِهِ ، وَقَالَ : لَقَلْ تَكَلَّمْ مَاكُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي تَكَلَّمْ مَاكُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي يَمَثْلُهِ ، وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ أَنْتَ يَسْتَقْبِلُنِي بِمِثْلِهِ ، وَلَا يُقْدِمُ عَلَى مَا أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ أَنْتَ

مَعَ صِغْرِ شَأْنِكَ ، وَضَعْفِ مُنْتَكَ وَعَجْرِ قُوَّتِكَ ! وَلَقَدْ أَكْثَرْتَ إِعْكَ إِن مِنْ إِقْدَامِكَ عَلَى ، وَتُسَلِّطِكَ بِلِسَانِكَ فِيمَ جَاوَزْتَ فيهِ حَدَكَ ، وَمَا أَجِدُ شَيْئًا فِي تَأْدِيبِ غَيْرِكَ أَبْلَغَ مِنَ التَّنْكِيلِ بِكَ ، فَذَلِكَ عِبْرَةُ وَمُوعِظَةً لِمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَبْلُغَ وَيَرَوْمَ مَا رَمْتَ أَنْتَ يِنَ الْمُلُوكِ إِذَا أُوسَعُوا لَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ . مُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ وَ يُصْلَبُ . فَلَمَّا مُضَوا بِهِ فِيمَا أَمَرَ، فَكَرَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ فَأَحْجَمَ عَنْهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِحَبْسِهِ وَتَقْيِيدِهِ . فَلَتَ خُبِسَ أَنْفَذَ فِي طَلَبِ تَلَامِيذِه وَمَنْ كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فَهُرَبُوا فِي الْبِلاَدِ وَاعْتَصَمُوا بِجَزَا بْرِ الْبِحَارِ ، فَكَتُ بَيْدَبًا فِي مَحْبِسِهِ أَيَّامًا لَا يَسْأَلُ الْمَلِكُ عَنْهُ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهُ ؛ وَلَا يَجْسُرُ أَحَدُ أَنْ يَذْكُرُهُ عَنْدُهُ ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي سَهِدَ الْمَاكِ سُهْدًا شَدِيدًا ، فَطَالَ سُهْدُهُ ، وَمَدَّ إِلَى الْفَلَكَ بَصَرَهُ ؛ وَتَفَكَّرُ فِي تَفَلَّكِ الفَلَكِ وَحَرَكَاتِ الْكُواكِبِ ، فَأَغْرَقَ الْفَكُرَ فِيهِ ؛ فَسَلَكَ بِهِ إِلَى اسْتِنْبَاطِ شَيْءٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أُمُورِ الْفَلَكَ، وَالْمُسَأَلَة عَنْهُ . فَذَكَرَ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْدَبَا، وَتَفَكَّرَ فِيمَا كَلَّمَهُ بِهِ ؟

<sup>(</sup>۱) قوتك . (۲) أرق أرقا شديدا . (۲) استدارة مليار النجوم .

فَارْعُوَى لِذَلِكَ ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ: لَقَدْ أَسَأَتُ فِيَا صَنَعْتُ بَهٰذَا الْفَيْلَسُوفِ ، وَضَيَّعْتُ وَاجِبَ حَقِّهِ ، وَحَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ سُرْعَةُ الْغَضَبِ. وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : أَرْبَعَةُ لَا يَنْبَغَى أَنْ تَكُونَ فَى الْمُلُوكَ : الْغَضَبُ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ الْأَشْيَاءِ مَقْتًا ؛ وَالْبُخْلُ فَإِنَّا صَاحِبُهُ لَيْسَ بِمَعْذُورٍ مَعَ ذَاتِ يَدِهِ ؛ وَٱلْكَذِبُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُجَاوِرَهُ ؛ وَالْعُنْفُ فِي الْمُحَاوَرَةِ فَإِنَّ السَّفَهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا ، وَ إِنَّى أَتَّى إِلَىَّ رَجُلُ نَصَحَ لِي ، وَلَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا ، فَعَامَلْتُهُ بِضِدٌّ مَا يَسْتَحِقُّ ، وَكَافَأَتُهُ بِخِلَافِ مَا يَسْتُوجِبُ . وَمَاكَانَ هَذَا جَزَاءَهُ مِنَى ؛ بَلْ كَانَ الْوَاجِبَ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَهُ ، وَأَنْقَادَ لِمَ كَشِيرُ بِهِ . مُمَّ أَنْفَذَ فِي سَاعَتِهِ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ • فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا أَلَسْتَ الَّذِي قَصَدْتَ إِلَى تَقْصِيرِ هُمَّتِي، وَعَجَّزْتَ رَأْيِي فِي سِيرَتِي بِمَا تَكُلَّمْتَ بِهِ آنِفًا ? قَالَ لَهُ بَيْدُبَا: أَيُّهَا الْمَلَكُ النَّاصِحُ الشَّفِيقُ ، وَالصَّادِقُ الرَّفِيقُ ، إِنَّمَا نَبَّأَتُكَ بِمَا فيه صَلَاحُ لَكَ وَلَرَعَيِّتكَ ، وَدُوَامُ مُلْكُكُ لَكَ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : يَابَيْدَبَا أَعَدْ عَلَىَّ

ـــ(۱۱) ارعوی ارعوا. : نزع عن الجهل و رجع عنه ·

كَلَامَكَ كُلُّهُ، وَلَا تَدَعْ مِنْ هُ حَرْفًا إِلَّا جِئْتَ بِهِ . فَحَكَلَ بَيْدُبَا يَنْثُرُ كَلَامَهُ ، وَالْمَلِكُ مُضِعْ إِلَيْهِ . وَجَعَلَ دَبْشَلِيمُ كُلَّمَ اسْمِعَ مِنْهُ شَيْئًا يَنْكُتُ الْأَرْضَ بِشَيْءِكَانَ فِي يَدِهِ . مُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى بَيْدَبَا ، وَأَمْرَهُ بِالْجُلُوسِ ، وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّى قَدِ اسْتَعْذَبْتُ كَلَامَكَ وَحَسَنَ مَوْقِعُهُ مِنْ قَلْبِي . وَأَنَا نَاظِرٌ فِي الَّذِي أَشَرْتَ بِهِ ، وَعَامِلُ بِمُا أَمَرَتَ ، فَمَ أَمَرَ بِقُيُودِهِ كُلَتَ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسِهِ ، وَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ ، فَقَالَ بَيْدَبَا: يَأَيُّهَا الْمَلَكُ ، إِنَّ فِي دُونِ مَا كُلَّمْتُكَ بِهِ نُهْيَةً لِمِثْلِكَ ، قَالَ : صَدَقْتَ أَيُّهَا الْحَكِيمُ الفَاضِلُ . وَقَدْ وَلَيْنُكُ مِنْ مَجْلِسِي هَـٰذَا إِلَى جَميعِ أَقَاصِي مَمْ لَكُتِي . فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلَكُ أَعْفِنِي مِنْ هَذَا الْأَمْرِ: فَإِنَّى غَيْرُمُضْطَلِع بِتَقْوِيمِهِ إِلَّا بِكَ . فَأَعْفَاهُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، عَلَمَ أَنَّ الَّذِى فَعَلَهُ لَيْسَ بِرَأْيِ ، فَبَعَثَ فَرَدُّهُ ، وَقَالَ : إِنَّى فَكُرْتُ فِي إِعْفَائِكَ مِمَّا عَرَضْتُهُ عَلَيْـكَ فَوَجَدْتُهُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِكَ ، وَلَا يَنْهَضُ بِهِ غَيْرُكَ ، وَلَا يَضْطَلَعُ بِهِ سِوَاكَ . فَلَا يُخَالِفْنِي فيهِ . فَأَجَابَهُ بَيْدَبَا إِلَى ذَلِكَ .

وَكَانَ عَادَةً مُلُوكَ ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا اسْتَوْزَرُوا وَزِيرًا أَنْ يَعْقِدُوا عَلَى رَأْسه تَاجًا، وَيُرْكُبَ فِي أَهْلِ الْمُمْلَكَةِ، وَيُطَافَ بِهِ فِي الْمُدِينَةِ. فَأَمَرَ الْمُلَكُ أَنْ يُفْعَلَ بِبَيْدَبَا ذَلْكُ . فَوُضِعَ التَّاجُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَرَكِبَ فِي الْمُدِينَةِ وَرَجَعَ فَحُلَسَ بِجَلْسِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ : يَأْخُذُ لِلدَّنِي مِنَ الشَّرِيفِ، وَيُسَاوِى بَيْنَ الْقَوِى وَالضَّعِيفِ ؛ وَرَدَّ الْمَظَالِمَ ، وَوَضَعَ سَنَنَ الْعَدْلِ ، وَأَكْثَرَ مِنَ الْعَطَاءِ وَالْبَذْلِ . وَا تَصَلَ الْخَبَرُ بِتَلامِيذِهِ فَحَامُوهُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، فَرِحِينَ بِمَا جَدَّدَ اللهُ لَهُ مِنْ جَدِيد رَأَي الْمُلِكِ فِي بَيْدَبَا ؛ وَشَكَّرُوا اللهُ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِ بَيْدَبًا فِي إِزَالَةِ دَبْشَلِيمَ عَمَّاكَانَ عَلَيْهِ مَنْ سُوءِ السِّيرَةِ ، وَاتَّخَذُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا يُعَيِّدُونَ فِيهِ فَهُو إِلَى الْيَوْمِ عِيدٌ عِنْدُهُمْ في بِلَادِ الْهِنْدِ .

ثُمُّ إِنَّ بَيْدَبَا لَكَ أَخْلَى فِكْرَهُ مِنَ اشْتِغَالِهِ بِدَبْشَلِيمَ ، تَفَرَّغَ لِوَضْعِ كُتُبِ السَّيَاسَةِ وَنَشِطَ لَمَكَ ، فَعَمِلَ كُتُباً كَثِيرَةً ، فِيها دُوَضَعِ كُتُبِ السَّيَاسَةِ وَنَشِطَ لَمَكَ ، فَعَمِلَ كُتُباً كَثِيرَةً ، فِيها دَقَائِقُ الْجَيْلِ ، وَمَضَى الْمَلَكُ عَلَى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدُبَا مِنْ حُشنِ دَقَائِقُ الْجَيْلِ ، وَمَضَى الْمَلَكُ عَلَى مَارَسَمَ لَهُ بَيْدُبَا مِنْ حُشنِ

<sup>(</sup>١) تعدية الشكر باللام أفصح

السِّيرَةِ وَالْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ . فَرَغِبَتْ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ الَّذِينَ كَانُوا فِي نَوَاحِيهِ ، وآنقَادَتْ لَهُ الأَمُورُ عَلَى اسْتِوَائِهَا . وَفَرِحَتْ بِهِ رَعِيْتُهُ وَأَهْلُ مُمْلَكَتِهِ • ثُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا جَمَعَ تَلَامِيذُهُ فَأَحْسَنَ صِلَتُهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ وَعَدًا جَمِيلًا • وَقَالَ لَهُمْ: لَسَتُ أَشُكُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُفُوسِكُمْ وَقْتَ دُخُولِي عَلَى الْمَلِكَ أَنْ قُلْتُمْ: إِنَّ بَيْدَبَا قَدْ ضَاعَتْ حِكْمَتُهُ، وَ بَطَلَتْ فِكُرَّتُهُ : إِذْ عَزَمَ عَلَى الدُّنحولِ عَلَى هَذَا الْجَبَّارِ الطَّاغِي . فَقَدْ عَلَمْتُمْ نَتِيجَةً رَأْيِي وَصَّعَةً فِكْرِى . وَإِنَّى لَمْ آتِهِ جَهْلًا بِهِ: لِأَنَّى كُنْتُ أَسْمَعُ مِنَ الْحُكَّاءِ قَبْلِي تَقُولُ: إِنَّ الْمُلُوكَ لَمَكَا سُورَةً كَسُورَةِ الشَّرابِ: فَالْمُلُوكُ لَا تُفِيقُ مِنَ السَّورَةِ إِلَّا بِمُواحِظٍ الْعُلَمَاءِ وَأَدَبِ الْحُكَاءِ . وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُلُوكِ أَنْ يَتَّعِظُوا بِمُوَاعِظِ الْعُلَكَاءِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْعُلَكَاءِ تَقْوِيمُ الْمُلُوكِ بِأَلْسَنَتِهَا ، وَتَأْدِيبُهَا بِحِكْمَتِهَا، وَ إِظْهَارُ الْحُجَّةِ الْبَيِّنَةِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ: لَيَرْتَدُعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِعْوِجَاجِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْعَدْلِ . فَوَجَدْتُ مَا قَالَتَ الْعُلَمَاءُ فَرْضًا وَاجِبًا عَلَى الْحُكَاءِ لِلْلُوكِهِمْ لِيُوقِظُوهُمْ

<sup>(</sup>۱) حدّة .

مِنْ رَقْدَتِهِمْ ؛ كَالطَّبِيبِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي صَنَاعَتِهِ حَفْظُ الأَجْسَادِ عَلَى صِحَّتِهَا أَوْ رَدُهَا إِلَى الصَّحَّةِ . فَكُرَهْتُ أَنْ يَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ وَمَا يَبْنَى عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ بَيْدُبَا الْفَيْلَسُوفُ فِي زَمَانِ دَبْشَلِيمَ الطَّاعِي فَلَمْ يَرُدُهُ عَمَّاكَانَ عَلَيْهِ . فَإِنْقَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ لَمْ يُمَكِّنْهُ كَلَامُهُ خَوْفًا عَلَى نَفْسِه، قَالُوا: كَانَ الْهُرَبُ مِنْهُ وَمِنْ جِوَارِهِ أَوْلَى بِهِ ؛ وَالْإِنْزِعَاجُ عَنِ الْوَطَنِ شَدِيدٌ ؛ فَرَأَيْتُ أَنْ أَجُودَ بِحَيَاتِي ؛ فَأَكُونَ قَدْ أَنَيْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْحُكَاءِ بَعْدِى عُذْرًا • خَكَلَتُهَا عَلَى التَّغْرِيرِ أَو الظَّفَرِ بمَا أَرِيدُهُ . وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْتُمْ مُعَايِنُوهُ: فَإِنَّهُ يُقَالُ فِي بَعْض الْأَمْثَالِ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغُ أَحَدُ مَنْ تَبَةً إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: إِمَّا بِمَشَقَّةٍ تَنَالُهُ فِي نَفْسِهِ ، و إِمَّا بِوَضِيعَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ وَكُسِ فِي دِينِهِ . وَمَنْ لَمْ يَرَكِبِ الْأَهْوَالَ لَمْ يَنَلِ الرَّغَائِبَ . وَإِنَّ الْمَلَكَ دَبْشَلِيمَ قَدْ بَسَطَ لَسَانِي فِي أَنْ أَضَعَ كَتَابًا فِيهِ ضُرُوبُ الْحِكْمَةِ . فَلْيَضَعْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ شَيْئًا فِي أَيُّ فَنَّ شَاءً ؛ وَلْيَعْرِضُهُ عَلَى ۖ لِأَنْظُرَ مِقْدَارَ

<sup>(</sup>۱) التعريض للهلاك · (۲) أى أن يكون صاحب عقيدة صحيحة يتمسك بها مع أنه يُؤُذَّى ورر وررس و يُنشقص في سبيلها ، فاذا ناله وكس بسبب ذلك فانه لا بد أن يعرف الناس قدره بعد حين ·

عَقْلِهِ، وَأَيْنَ بَلَغَ مِنَ الْحِكْمَةِ فَهْمُهُ. قَالُوا: أَيُّهَا الْحَكِيمُ الْفَاضِلُ، وَاللَّبِيبُ الْعَاقِلُ، وَالَّذِي وَهَبَ لَكَ مَا مَنَحَكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ وَاللَّبِيبُ الْعَاقِلُ، وَالْفَضِيلَةِ، مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ. وَأَنْتَ وَالْأَدَبِ وَالْفَضِيلَةِ، مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ. وَأَنْتَ رَبِيلُ اللَّهُ مَا خَطَرَ هٰذَا بِقُلُوبِنَا سَاعَةً قَطْ. وَأَنْتَ رَبِيلُ شَرَفُنَا، وَعَلَى يَدِكَ انْتِعَاشُنَا، وَلَكُنْ مَنْ حُسْنِ مَنْجُهَدُ أَنْفُسَنَا فِيمَا أَمَرْتَ. وَمَكَثَ الْمَلِكُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ السِّيرَةِ زَمَانًا يَتَوَلَّى ذَلِكَ لَهُ بَيْدَبَا وَيَقُومُ بِهِ .

فَمُ إِنَّ الْمَاكَ دَبْشَلِيمَ لَلَّ اَسْتَقَرَّ لَهُ الْمُلُكُ ، وَسَقَطَ عَنْهُ النَّظُرُ فِي أُمُورِ الْأَعْدَاءِ بِمَا قَدْ كَفَاهُ ذَلِكَ بَيْدَبَا ، صَرَفَ هِمَّتَ لَا إِلَى أَمُورِ الْأَعْدَ فِي الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فَلَاسِفَةُ الْهُنْدِ لِآبَانِهِ وَأَجْدَادِهِ ، وَلَنَّظُرِ فِي الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فَلَاسِفَةُ الْهُنْدِ لِآبَانِهِ وَأَجْدَادِهِ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَيْضًا كَتَابٌ مَشْرُوحٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَتُذَكّرُ فِيهِ أَيَّامُهُ كَمَا ذُكِرَ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَلَسَّ عَزَمَ وَتُذَكّرُ فِيهِ أَيَّامُهُ كَمَا ذُكْرَ آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَلَسَّ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ ، عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقُومُ ذَلِكَ إِلَّا بِيَبْدَبَا : فَدَعَاهُ وَخَلَا بِهِ ، وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهِنْدِ وَفَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهِنْدِ وَقَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهِنْدِ وَقَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهِنْدِ وَقَيْلَسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ : يَابَيْدَبَا ، إِنَّكَ حَكِيمُ الْهِنْدِ وَقَيْلُسُوفُها . و إِنِّى فَكَرْتُ وَقَالَ لَهُ يَعْفِي ، فَلَمْ أَرُ فِيهِمُ أَنْ الْمِنْ وَقَدْ وَضَعَ كَتَابًا يَذْكُرُ فِيهِ أَيَّامَهُ وَسِيرَتَهُ ، وَيُنْبِئَ عَنْ

أَدَبِهِ وَأَهْلِ مَمْلَكُتِهِ ، فَمَنْهُ مَا وَضَعَتْهُ الْمُلُوكُ لِأَنْفُسِهَا ، وَذَلكَ لِفَضْلِ حَكْمَةٍ فِيهَا ؛ وَمِنْهُ مَا وَضَعَتْهُ حُكَّاوُهَا . وَأَخَافُ أَنْ يَلْحَقَنِي مَا لَحِقَ أُولَئِكَ مِمَّا لَاحِيلَةَ لِي فِيهِ، وَلَا يُوجَدُفِي خَزَائِنِي كَتَابُ أَذْكُرِ بِهِ بَعْدِى ، وَأَنْسَبُ إِلَيْهُ كَمَا ذُكِرَ مَنْ كَانَ قَبْلَى بِكُتُبِهِمْ . وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَضَعَ لِي كَتَابًا بَلِيغًا تَسْتَفْرِغُ فِيهِ عَقْلَكَ يَكُونُ ظَاهِرُهُ سِيَاسَةَ العَامَّةِ وَتَأْدِيبَهَا ، وَبَاطِنُهُ أَخْلَاقَ الْمُلُوكِ وَسِيَاسَتُهَا لِلرَّعِيَّةِ عَلَى طَاعَةِ الْمَلَكِ وَخِدْمَتِهِ ؛ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ عَنَى وَعَنْهُمْ كَثِيرٌ مَّ الْحَتَاجُ إِلَيْهِ فِي مُعَانَاةِ الْمُلْكِ. وَأَرِيدُ أَنْ يَبْقَى لِى هٰذَا الكِتَّابُ بَعْدى ذِكُا عَلَى غَابِرِ الدُّهُورِ . فَلَتَّا سَمِعَ بَيْدَبَا كَلَامُهُ خَرَّلَهُ سَاجِدًا ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ السَّعِيدُ جَدُّهُ ، عَلَا نَجُمُكُ ، وَغَابَ نَحْسُكُ ، وَدَامَتْ أَيَّامُكُ ، إِنَّ الَّذِي قَدْ طُبِعَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ مِنْ جَوْدَةِ الْقَرِيحَةِ وَوُفُورِ الْعَقْلِ حَرَّكُهُ لَعَالِي الْأُمُورِ؛ وَسَمَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَهِمَّتُهُ إِلَى أَشْرَفِ الْمُرَاتِب مَنْزِلَةً ، وَأَبْعَدِهَا غَايَةً ، وَأَدَامَ اللهُ سَعَادَةَ الْمَاكِ وَأَعَانَهُ عَلَى

مَا عَزَمَ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَأَعَانَنِي عَلَى بُلُوعِ مُرَادِهِ . فَلْيَأْمُر الْمَلِكُ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ: فَإِنَّى صَائِرٌ إِلَى غَرَضِهِ، مُعْتَهِدُ فِيهِ بِرَأْبِي . قَالَ لَهُ الْمُلِكُ : يَابَيْدَبَا لَمْ تَزَلْ مَوْصُوفًا بِحُسْنِ الرَّأْيِ وَطَاعَةٍ الْمُلُوكِ فِي أَمُورِهِمْ ، وَقَدِ اخْتَبَرَتُ مِنْكَ ذَلِكَ ، وَاخْتَرَتُ أَنْ تَضَع هٰذَا الْكِتَابَ ، وَتُعْمِلَ فِيهِ فِكْرَكَ ، وَتَجْهَدَ فِيهِ نَفْسَكَ ، بِغَايَةِ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ . وَلَيْكُنْ مُشْتَملًا عَلَى الْحِدُ وَالْهَزْل وَاللَّهُو وَالْحَكْمَةِ وَالْفَلْسَفَة . فَكُفَّرَلَهُ بَيْدَبَا وَسَجَدَ ، وَقَالَ : قَدْ أَجَبْتُ الْمُلِكَ أَدَامَ اللهُ أَيَّامَهُ إِلَى مَا أَمَرَنِي بِهِ ، وَجَعَلْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَجَلًا . قَالَ : وَكُرْ هُوَ الْأَجَلُ ? قَالَ : سَنَةً . قَالَ : قَدْ أَجَّلْتُكَ ؛ وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ سَنِيَّة تُعِينُهُ عَلَى عَمَلِ الْكِتَاب فَبَقِيَ بَيْدَبًا مُفَكِّرًا فِي الْأَخْذِ فِيهِ ، وَفِي أَيُّ صُورَةٍ يَبْتَدِئُ بِهَا فيه وَفِي وَضَعِهِ .

ثُمَّ إِنَّ بَيْدَبَا جَمَعَ تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ نَدَبَنِي لِأَمْرُ فِيهِ فَيْهِ فَوْرَى وَنَفُورُكُمْ وَنَفُرُ بِلَادِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهِ نَدَا الْأَمْرِ . فَيْهِ فَوْرَى وَنَفُرُكُمْ وَنَفُرُ بِلَادِكُمْ ، وَقَدْ جَمَعْتُكُمْ لِهِ نَدَا الْأَمْرِ . فَيْهُ وَصَفَ لَهُمْ مَا سَأَلَ الْمُلِكُ مِنْ أَمْمِ الْكِتَابِ ، وَالْغَرَضَ الَّذِى فَمُ وَصَفَ لَهُمْ مَا سَأَلَ الْمُلِكُ مِنْ أَمْمِ الْكِتَابِ ، وَالْغَرَضَ الَّذِى

قَصَدَ فِيهِ ، فَكُمْ يَقَعْلُمُ الْفِكُرُ فِيهِ ، فَلَمَّا كُمْ يَجِدْ عِنْدُهُمْ مَا يُرِيدُهُ فَكُرَ بِفَضْلِ حَكْمَتِهِ ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرُ إِنَّمَا يَتِمْ بِاسْتِفْرَاغِ الْعَقْلِ وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ ؛ وَقَالَ : أَرَى السَّفِينَةَ لَا تَجْرِى فِي الْبَحْرِ إِلَّا بِالْمَلَاحِينَ : لِأَنَّهُمْ يُعَدُّلُونَهَا ؛ وَإِنَّمَا تَسْلُكُ اللَّجَّةَ بِمُدَرِّهَا الَّذِي تَفَرَّدَ بِإِمْرَتِهَا ؛ وَمَتَى شُحِنَتْ بِالرَّكَابِ الْكَثِيرِينَ وَكَثْرَ مَلَّاحُوهَا لَمْ يُوْمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْغَرَقِ . وَكُمْ يَزُلْ يُفَكِّرُ فِيهَا يَعْمَلُهُ فِي بَابِ الْكِتَابِ حَتَى وَضَعَهُ عَلَى الإِنْفِرَادِ بِنَفْسِهِ ، مَعَ رَجُلِمِنْ تَلَامِيذِهِ كَانَ يَثِقُ بِهِ ، نَحْلَا بِهِ مُنْفَرِدًا مَعَهُ ، بَعْدَ أَنْ أَعَدَمِنَ الْوَرَقِ الَّذَى كَانَتْ تَكْتُبُ فِيهِ الْهِنْدُ شَيْئًا ، وَمِنَ الْقُوتِ مَا يَقُومُ بِهِ وَبِتِلْبِيذِهِ تِلْكَ الْمُكَدَّةَ ، وَجَلَسَا فِي مَقْصُورَةٍ ، وَرَدَّا عَلَيْهِمَا الْبَابَ مُمَّ بَدَأَ فِي نَظْمِ الْكِتَابِ وَتَصْنِيفِهِ ؛ وَلَمْ يَزَلُ هُوَ يُمْلِي وَتَلْبِيذُهُ يَكْتُب، وَيرَجْعُ هُوَ فِيهِ ؛ حَتَّى اسْتَقَرَّ الْكِتَّابُ عَلَى غَايَةِ الْإِتْقَانِ وَالْإِحْكَامِ . وَرَتَّبَ فِيهِ أَرْبَعَةَ عَشْرَ بَابًا ؛ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا قَائِمُ بِنَفْسِهِ . وَفِي كُلُّ بَابِ مَسْأَلَةً وَالْجُوَابُ عَنْهَا ، لِيَكُونَ لِمَنْ نَظَرَ

<sup>(</sup>۱) الرياسة

فيه حَظُّ مِنَ الْهِـدَايَةِ . وَضَمَّنَ تِلْكَ الْأَبُوابَ كَتَابًا وَاحِدًا ؛ وَسَمَّاهُ كِتَابَ كَلِيلَةَ وَدِمْنَةً . ثُمَّ جَعَلَ كَلَامَهُ عَلَى أَلْسُنِ الْبَهَاتُم وَالسَّبَاعِ وَالتَّطيرِ: لِيَكُونَ ظَاهِرُهُ لَهُواً لِلْخُوَاصُ وَالْعُواْمُ، وَبَاطِنُهُ رِ يَاضَةً لِعُقُولِ الْخَاصَةِ . وَضَمَّنَهُ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنسَانُ مِنْ سِيَاسَةِ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَخَاصَّتِهِ ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْـهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَآخِرَتِهِ وَأُولَاهُ ؛ وَيَحْضُهُ عَلَى حُسْنِ طَاعَتِهِ لِلْمُلُوكِ وَيُجِنَّبُهُ مَا تُكُونُ مُجَانَبُتُهُ خَيرًا لَهُ . مُمَّ جَعَلَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا كُرَّسِمِ سَائِرِ الْكُنْبِ الَّتِي بِرَسْمِ الْحِنْكُمَةِ: فَصَارَ الْحَيَوَانُ لَهُوًّا ، وَمَا يَنْطِقُ بِهِ حِكْمُةً وَأَدَبًا • فَلَمَّا ابْتَدَأَ بَيْدَبَا بِذَلِكَ جَعَـلَ أُوّلَ الْكِتَابِ وَصَفَ الصَّدِيقِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ الصَّدِيقَانِ ، وَكَيْفَ تُقْطَعُ الْمُودَّةُ الثَّابِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِحِيلَةِ ذِي النَّمِيمَةِ . وَأَمَرَ تِلْمِيذَهُ أَنْ يَكْتُب عَلَى لِسَانِ بَيْــدَبَا مِثْلَ مَاكَانَ الْمُلَكُ شَرَطُهُ فِى أَنْ جَعَلَهُ لَمَنُوَّا وَحِكْمَةً . فَذَكَرَ بَيْدَبَا أَنَّ الْحِكْمَةَ مَتَى دَخَلَهَا كَلَامُ النَّقَلَةِ أَفْسَدَهَا وَجُهِلَتْ حِكْمَتُهَا . فَلَمْ يَزَلْ هُوَ وَتِلْمِيْـذُهُ يُعْمِلَانِ الْفِكْرَ فِيَا سَأَلَهُ الْمُلَكُ ، حَتَّى فَتَقَ لَهُمَا الْعَقَلُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُمَا عَلَى لِسَانِ

بَهِيمَتَيْنِ . فَوَقَعَ لَهُمَا مَوْضِعُ اللَّهُوِ وَالْهَزْلِ بِكَلَّامِ الْبَهَائِمِ . وَكَانَتِ الْحَكُمَةُ مَا نَطَقًا بِهِ . فَأَصْغَتِ الْحُكَاءُ إِلَى حَكْمِهِ وَتَرَكُوا الْبَهَائمَ وَاللَّهُوَ ، وَعَلِمُوا أَنَّهَا السَّبَبُ فَى الَّذَى وُضِعَ لَهُمْ . وَمَالَتَ إِلَيْهِ الْجُهَالُ عَجَبًا مِنْ مُحَاوَرَةِ بَهِيمَتَينِ ، وَلَمْ يَشَكُوا فِي ذَلِكَ ، وَاتَّخَذُوهُ لَهُ وَا ، وَتَرَكُوا مَعْنَى الْكَلَامِ أَنْ يَفْهَمُوهُ ، وَكَمْ يَعْلَمُوا الْغَرَضَ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ، لِأَنَّ الْفَيلُسُوفَ إِنَّمَاكُانَ غَرَضُهُ فِي الْبَابِ الأوَّلِ أَنْ يَخْبِرَ عَنْ تُوَاصُلِ الْإِخْوَانِ كَيْفَ تَتَأَكَّدُ الْمُودَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى التَّحَقُّظِ مِن أَهْلِ السَّعَالَةِ وَالتَّحَرُّزِ مِمَّن يُوقِعُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْمُتَحَابَيْنِ: لِيَجُرَّ بِذَٰلِكَ نَفْعًا إِلَى نَفْسِهِ. فَلَمْ يَزَلُ بَيْدَبَا وَتِلْمِيذُهُ فِي الْمُقَصُورَةِ، حَتَّى اسْتَتَمَّا عَمَلَ الْكِتَّابِ فِي مُدَّةِ سَنَةٍ . فَلَمَّا تُمَّ الْحَوْلُ أَنْفَذَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ أَنْ قَدْ جَاءَ الْوَعْدُ فَمَاذَا صَنَعْتَ? فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ بَيْدَبَا: إِنَّى عَلَى مَا وَعَدْتُ الْمَلِكَ ، فَلْيَأْمُرْنِي بِحَمْلِه، بَعْدَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَ الْمُلْكَةِ لِتَكُونَ قِرَاءَتِي هٰذَا الْكَابَ بِحَضْرَتِهِم، فَكُمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْمَلِكِ سُرِّ ذَلِكَ ، وَوَعَدَهُ يَوْمًا يَجْمَعُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) السَّعَاية : الوَشَّاية والنَّميمة .

أَهْلَ الْمُمْلَكَةِ • ثُمَّ نَادَى فِي أَقَاصِي بِلَادِ الْهِنْدِلِيَحْضُرُوا قِرَاءَةَ الْكِتَابِ . فَلَمْ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ، أَمَرَ الْمَلِكُ أَنْ يُنْصَبَ لِبَيْدَبَا سَرِيرُ مِثْلُ سَرِيرِهِ ؛ وَكُرَاسِي لِابْنَاءِ الْمُلُوكِ وَالْعُلَكَاءِ . وَأَنْفَذَ فَأَحْضَرُهُ مَ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَامَ فَلَبِسَ النَّيَابَ الَّتِي كَانَ يَلْبَسُهَا إِذَا دَخَلَ عَلَى الْمُلُوكِ وَهِيَ الْمُسُوحُ السُّودُ ، وَحَمَلَ الْكَتَابَ تِلْمِيذُهُ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى الْمَلَكِ وَثَبَ الْحَلَا ثِقُ بِأَجْمَعِهِمْ ، وَقَامَ الْمُلَكُ شَاكِرًا . فَكَنَّا قُرُبَ مِنَ الْمُلَكِ كُفَّرَكُهُ وَسَجَدَ، وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ . فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : يَابِيَدُبَا آرْفَعْ رَأْسَكَ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ هَنَاءَةٍ وَفَرَحٍ وسُرُورٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فِحَينَ جَلَسَ لِقِرَاءَةِ الْكَابِ، سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى كُلُّ بَابِ مِنْ أَبُوَابِهِ، وَإِلَى أَى شَيْءٍ قَصَدَ فِيهِ . فَأَخْبَرُهُ بِغَرَضِهِ فِيهِ ، وَفِي كُلُّ بَابٍ . فَازْدَادَ الْمَلَكُ مِنْ لَهُ تَعَجُّبًا وَسُرُورًا . فَقَالَ لَهُ: يَابَيْدَبَا مَا عَدَوْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي ؛ وَهٰذَا الَّذِي كُنْتُ أَطْلُبُ ؛ فَاطْلُبُ مَا شِئْتَ وَتَحَكُّمُ • فَدَعَا لَهُ بَيْدَبَا بِالسَّعَادَةِ وَطُولِ الْجَدُّ . وَقَالَ : أَيُّهَا الْمَلَكُ أَمَّا الْمَالُ فَلَا حَاجَةً لَى فيهِ ، وَأَمَّا الْكُسُوةُ فَلَا أَخْتَارُ عَلَى لِبَاسِي

هْذَا شَيْئًا ؛ وَلَسْتُ أَخْلِي الْمُلَكَ مِنْ حَاجَةٍ ، قَالَ الْمُلَكُ: يَابَيْدُبَا مَا حَاجَتُكُ ؟ فَكُلُّ حَاجَةٍ لَكَ قِبَلَنَا مَقْضِيَّةً . قَالَ : يَأْمُرُ الْمَلَكُ أَنْ يُدُوِّنَ كِتَابِي هُــذَاكُمَا دُوَّنَ آبَاوَهُ وَأَجْدَادُهُ كُتُبَهُمْ ، وَيَأْمُرُ بِالْمُحَافَظَةِ عَالَيْهِ : فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَحْرُجَ مِنْ بِلَادِ الْهُنْدِ، فَيَتَنَاوَلَهُ أَهْـلُ فَارِسَ إِذَا عَلِمُوا بِهِ ؛ فَالْمُلَكُ يَأْمُرُ أَلَّا يُخْرَجَ مِنْ بَيْتِ الْحِكْمَةِ . مُمَّ دَءَا الْمَاكُ بِتَلَامِيذِهِ وَأَحْسَنَ لَهُمُ الْجُوائِزَ . مُمَّ إِنَّهُ لَتَ مَلَكَ كَسْرَى أَنُوشِرُوانُ وَكَانَ مُسْتَأْثِرًا بِالْكُتُبِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ والنَّظَرَ فِي أَخْبَارِ الْأُوَائِلِ وَقَعَ لَهُ خَبَرُ الْكِئَابِ، فَلَمْ يَقَرَّ قَرَارُهُ حَتَّى بَعَثَ بَرْزُويْهِ الطَّبِيبَ وَتَلَطَّفَ حَتَّى أَخْرَجُهُ مِنْ بِلَادِ الْهُنْد فَأَقَرَّهُ فِي خَزَائِنِ فَارِسَ

## بَابُ بَعْثَةً بَرْزُويهِ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ بِرَحْمَتِهِ، وَمَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِفَضْلِهِ وَكُرِمِهِ وَرَزَقَهُمْ مَا يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى إِصْلَاجِ مَعَا يَشِهِمْ فَى الدُّنْيَ ، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَى الدُّنْيَ ، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَى الدُّنْيَ ، وَيُدْرِكُونَ بِهِ اسْتِنْقَاذَ أَرْوَاحِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَى الدُّنْيَ ، وَافْضَلُ مَا رَزَقَهُمُ الله تَعَالَى وَمَنَ بِهِ عَلَيْهِمُ الْعَقَلُ .

الَّذِي هُوَ الدُّعَامَةُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، وَالَّذِي لَا يَقْدِرُ أَحَدُّ فِي الدُّنْيَا عَلَى إِصْلَاحِ مَعِيشَتِهِ وَلَا إِحْرَازِ نَفْعِ وَلَا دَفْعِ ضَرَرٍ إِلَّا بِهِ . وَكَذَٰلِكَ طَالِبُ الْآخِرَةِ الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَمَلِ الْمُنَجِّى بِهِ رُوحَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِنْمَامٍ عَمَلِهِ وَإِنْكَالِهِ إِلَّا بِالْعَـقْلِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ وَمِفْتَاحُ كُلُّ سَعَادَةٍ . فَلَيْسَ لِأَحَدِ غِنَى عَنِ الْعَقْلِ . وَالْعَقْلِ مُكْتَسَبُ بِالتَّجَارِبِ وَالْأَدَبِ . وَلَهُ غَرِيزَةٌ مَكْنُونَةٌ فِي الْإِنْسَانِ كَامِنَةً كَالنَّارِ فِي الْحُجَرِ لَا تَظْهَرُ وَلَا يُرَى ضَوْءُهَا حَتَّى يَقْدَحَهَا قَادِحُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا قُدِحَتْ ظَهَرَتْ طَبِيعَتُهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَقْلُ كَامِرْتُ فِي الْإِنْسَانِ لَا يَظْهَرُ حَتَّى يُظْهِرُهُ الْأَدُبُ وَتُقَـُّويُهُ التَّجَارِبُ . وَمَنْ رُزِقَ الْعَقْلَ وَمُنَّ بِهِ عَلَيْهِ وَأَعِينَ عَلَى صِدْقِ قَرِيحَتِهِ بِالْأَدُبِ حَرَصَ عَلَى طَلَبِ سَعْدِ جَدِّهِ، وَأَدْرَكَ فِي الدُّنيا أَمَلَهُ ، وَحَازَ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابَ الصَّالِحِينَ . وَقَدْ رَزَقَ اللَّهُ الْمَلَكَ السَّعِيدَ أَنُوشِرُوَانَ مِنَ الْعَقْلِ أَفْضَلَهُ ، وَمِنَ الْعِلْمِ أَجْزَلُهُ ، وَمِنَ الْمُعْرِفَةِ بِالْأُمُورِ أَصْوَبَهَا ، وَمِنَ الْأَفْعَالِ أَسَدَّهَا ، وَمِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ أَنْفَعَهُ ؛ وَبَلَّغَهُ مِنْ فُنُونِ اخْتِلَافِ الْعِلْمِ ،

وَ بُلُوعِ مَنْزِلَةِ الْفَلْسَفَةِ ، مَا لَمْ يَبْلُغُهُ مَلِكُ قَطُّ مِنَ الْمُلُوكِ قَبْلُهُ ، حَتَّى كَانَ فِيمَا طَلَبَ وَبَحَثَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ بَلَغَهُ عَنْ كِتَابِ بِالْهِنْدِ ، عَلَمَ أَنَّهُ أَصْلُ كُلُّ أَدُبِ وَرَأْسُ كُلُّ عِلْمٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى كُلُّ مَنْفَعَةٍ ، وَمِفْتَاحُ عَمَلِ الآخِرَةِ وَعِلْبِهَا ، وَمَعْرِفَةِ النَّجَاةِ مِنْ هُولِهَا؛ فَأَمَرَ الْمُلِكُ وَزِيرَهُ بُزُرَجَمِهُمَ أَنْ يَبَعْثَ لَهُ عَن رَجُلِ أَدِيبِ عَاقِلٍ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، بَصِيرِ بِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ ، مَاهِرٍ فِي كَلَامٍ الْهِنْدِ؛ وَيَكُونُ بَلِيغًا بِاللَّسَانَيْنِ جَمِيعًا، حَرِيصًا عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ مُجْتَهِدًا فِي اسْتِعْمَالِ الْأَدَبِ ، مُبَادِرًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَالْبَحْثِ عَنْ كُتُبِ الْفَلْسَفَةِ . فَأَتَاهُ بِرَجُلِ أَدِيبِ كَامِلِ الْعَقْلِ وَالْأَدَبِ ، مَعْرُوفِ بِصِنَاعَةِ الطُّبِّ، مَاهِرٍ فِي الْفَارِسِيَّةِ وَالْهِنْدِيَّةِ يُقَــالُ لَهُ بَرْزُويْهِ ؛ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهُ كُفَّرَ وَسَجَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْمَاكُ : يَابَرْزُويَهِ: إِنِّى قَدِآخَتُرْتُكَ لِمَا بِلَغَنِي مِنْ فَضَلِكَ وَعِلْمِكَ وَعَلْمِكَ وَعَلْمِكَ وَحِرْصِكَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ حَيثُ كَانَ . وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ كَاب بِالْهِنْدِ مُخْزُونِ فِي خَزَائِنِهِمْ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ مَا بِلَغَهُ عَنْهُ . وَقَالَ لَهُ: تَجَهَّزُ فَإِنَّى مُرَحَّلُكَ إِلَى أَرْضِ الْهِندِ ، فَتَلَطَّف بِعَقْلِكَ وَحُسْنِ

أُدَبِكَ وَنَاقِدِ رَأْ بِكَ، لِاسْتِخْرَاجِ هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ خَزَائِنِهُمْ وَمِنْ قَبَلِ عُلَمَائِهُمْ ؛ فَتَسْتَفِيدَ بِذَلِكَ وَتُفِيدُنَا . وَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِن كُتُبِ الْهِنْدِ مِمَّا لَيْسَ فِي خَزَائِنِنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَأَحْمِلُهُ مَعَكَ، وَخُذْ مَعَكَ مِنَ الْمَالِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَعَجَلْ ذَلِكَ ، وَلَا تُقَصَّرُ في طَلَبِ الْعُـلُومِ وَإِنْ أَكْثَرْتَ فِيهِ النَّفَقَةَ ، فَإِنَّ جَمِيعَ مَا فِي خَرَائِنِي مَبْذُولً لَكَ فِي طَلَبِ الْعُلُومِ . وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ الْمُنْجَمِينَ ؛ فَاخْتَارُوا لَهُ يَوْمًا يَسيرُ فِيهِ ، وَسَاعَةً صَالِحَةً يَخْرُجُ فِيهَا . وَحَمَلَ مَعَهُ مِنَ الْمَالَ عِشْرِينَ جِرَابًا ؛ كُلُّ جِرَابٍ فِيهِ عَشْرَةُ آلَاف دِ نَارٍ • فَلَمَّا قَدِمَ بَرْزَوَيْهِ بِلَادَ الْهِنْدِ طَافَ بِبَابِ الْمَلَكِ وَتَجَالِسِ السُّوقَةِ ، وَسَأَلَ عَن خَوَاصٌ الْمَلِكِ وَالْأَشْرَافِ وَالْعَلَكَ السُّوقَةِ ، وَسَأَلَ عَن خَوَاصُ الْمَلِكِ وَالْأَشْرَافِ وَالْعَلَمَاءِ وَالْفَلَا مِفَةِ ؛ كَخُعَلَ يَغْشَاهُمْ فِي مَنَا زِلِهِمْ ، وَيَتَلَقَّاهُمْ بِالتَّحِيَّةِ ، رَّهِ وَبُوهُمْ بِأَنَّهُ رَجُلُ غَرِيبُ قَدِمَ بِلَادَهُمْ لِطَلَبُ الْعُلُومِ وَالْأَدُبِ، وَأَنَّهُ مُحْتَاجً إِلَى مُعَاوَزَتِهِمْ فِى ذَلِكَ . فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ زَمَانًا طَوِيلًا يَتَأَدُّبُ عَنْ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ بِمُ الْهُوَ عَالَمُ بِجَمِيعِهِ ؛ وَكَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) الرعية .

شَيْئًا ؛ وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يَسْتُرُ بُغْيَتُهُ وَحَاجَتُهُ . وَٱتَّخَذَ فَى تِلْكَ الْحَالَةِ لِطُولِ مُقَامِهِ أَصْدِقَاءَ كَثِيرَةً مِنَ الْأَشْرَافِ وَالْعُلَكَاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالسَّوْقَةِ وَمِنْ أَهْلِ كُلِّ طَبَقَةٍ وَصِنَاعَةٍ ؛ وَكَانَ قَد ٱتَّخَذَ مِنْ بَيْنِ أَصْدِقَائِهِ رَجُلًا وَا مِدًّا قَدِ اتَّخَذَهُ لِسِرِّهِ وَمَا يُحِبُّ مُشَاوَرَتُهُ فِيهِ ؛ لِلَّذِى ظَهَرَ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَدَبِهِ ، وَآسَتَبَانَ لَهُ مِنْ صَّحَةً إِخَائِهِ ، وَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي الْأُمُورِ ، وَيَرْتَاحُ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَا أَهْمَهُ . إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَكُنُمُ مِنْهُ الْأَمْرَ الَّذِي قَدِمَ مِنْ أَجْلِهِ لِكَيْ ر. ورو ربورو ربورو مر مورم وراً ويُعَلُّم عَنْ يُطلِّعَهُ عَلَى سِرُّهِ . فَقَالَ لَهُ يَوْمًا وَهُمَا جَالِسَانِ : يَاأَخِى مَا أَرِيدُ أَنْ أَكْتُمَكَ مِنْ أَمْرِى فَوْقَ الَّذِى كَتَمْتُكَ . فَآعَكُمْ أَنَّى لِأَمْرِ قَدِمْتُ ، وَهُوَ غَيْرُ الَّذِى يظْهُرُ مِنَّى ؛ وَالْعَاقِلُ يَكْتَنِى مِنَ الرَّجُلِ بِالْعَلَامَاتِ مِنْ نَظَرِهِ ، حَتَّى يَعْلَمُ سِرَّ نَفْسِهِ وَمَا يُضْمِرُهُ قَلْبُهُ . قَالَ لَهُ الْهِنْدِيُّ : إِلَّى وَإِنْ لَمْ أَكُنْ بَدَأَتُكَ وَأَخْبَرْتُكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ ، وَإِيَّاهُ تُويِدُ ؛ وَأَنَّكَ تَكُتُمُ أَمْرًا تَطْلُبُهُ، وَتُظْهِرُ غَيْرَهُ ، مَا خَفِي عَلَى ذَلِكَ مِنْكَ . وَلَكِنَّى لَرَغْبَتِي فِي إِخَائِكَ ، كَرِهْتُ أَنْ أُوَاجِهَكَ بِهِ ، وَإِنَّهُ قَدِ اسْتَبَانَ مَا يُخْفِيهِ مِنِّي . فَأَمَّا إِذْ قَدْ أَظْهَرْتَ ذَلكَ ، وَأَفْصَحْتَ بِهِ وَبِالْكَلَامِ فِيهِ، فَإِنِّي مُغَبِرُكَ عَنْ نَفْسِكَ، وَمُظْهِرٌ لَكَ سَرِيرَتَك، وَمُعْلِمُكَ بِحَالِكَ الَّتِي قَدِمْتَ لَهَا ؛ فَإِنَّكَ قَدِمْتَ بِلَادَنَا لِتَسْلُبُنَا كُنُوزَنَا النَّفِيسَةَ ، فَتَذْهَبَ بِهَا إِلَى بِلَادِكَ ، وَتُسُرَّبِهَا مَلِكُكُ . وَكَانَ قُدُومُكَ بِالْمَكْرِ وَالْحَدِيعَةِ • وَلَـكِنِّي لَكَ رَأَيْتُ صَبْرَكَ ، وَمُواَظَبَتَكَ عَلَى طَلَبِ حَاجَتِكَ ، وَالتَّحَفُّظِ مِنْ أَنْ يَسْقُطُ مِنْكُ الْكَلَامُ، مَعَ طُولِ مُكْنِكَ عِندَنَا، بِشَيْءٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى سَرِيرَتِكَ وَأُمُورِكَ ، ازْدَدْتُ رَغْبَةً فِي إِخَائِكَ ، وَثِقَةً بِعَقْلَكَ ، فَأَحْبَثُ مُودَّتَكَ . فَإِنَّى لَمْ أَرَ فَى الرِّجَالِ رَجُلًا هُوَ أَرْصَنُ مِنْكَ عَقْلًا ، وَلَا أَحْسَنُ أَدَبًا ، وَلَا أَصْبَرُ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَلَا أَكْتُمُ لِسِرُهِ مِنْكَ ؛ وَلَا سِمَّكَا فِي بِلَادِ غُرْبَةِ ، وَمَمْلَكَةٍ غَيْرِ مَمْلَكَتِكَ، عِنْدَ قَوْمِ لَا تَعْرِفُ سُنَّتُهُمْ . وَإِنَّ عَقْلَ الرَّجُلِ لَيَبِينُ فَى ثَمَانِي خَصَالِ: الْأُولَى الرِّفْقُ . وَالنَّانِيَةُ أَنْ يَعْرِفَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فَيَحْفَظَهَا . وَالثَّالِثَةُ طَاعَةُ الْمُلُولِ ، وَالتَّحَرِّى لِمَا يُرضِيهِم . والرَّابِعَةُ مَعْرِفَةٌ

<sup>(</sup>۱) أثبت .

الرَّجُلِ مَوْضِعَ سِرِّهِ ، وَكَيْفَ يَنْبَغِى أَنْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ صَدِيقَهُ . وَالْحَامِسَةُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمُلُوكِ أَدِيبًا مَلِقَ اللَّسَانِ . وَالسَّادِسَةُ أَنْ يَكُونَ لَسِرِّهِ وَسِرَّ غَيْرِهِ حَافِظًا . وَالسَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ عَلَى لِسَانِهِ قَادِرًا ، فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِمَا يَأْمَنُ تَبِعَتُهُ ، وَالنَّامِنَةُ إِنْ كَانَ بِالْمَحْفِلِ لَا يَتَكُلُّمُ إِلَّا بِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ . فَمَنِ آجْتَمَعَتْ فيه هذه الخصَالُ كَانَ هُوَ الدَّاعِيَ الْخَسَيْرِ إِلَى نَفْسِهِ . وَهٰذِه الِخْصَالُ كُلُّهَا قَدِاجْتُمَعَتْ فِيكَ ، وَبَانَتْ لِي مِنْكَ . فَاللَّهُ تَعَالَى يَحْفَظُكَ ، وَيُعِينُكَ عَلَى مَا قَدَمْتَ لَهُ ، فَمُصَادَقَتُكَ إِيَّاىَ ، وَإِنْ كَانَتْ لِتَسْلُبُنِي كُنْزِي وَخُوْرِي وَعِلْمِي ، تَجْعَلُكَ أَهْلًا لِأَنْ تُسْعَفَ إِيحَاجَتِكَ، وَتُشْفَعَ بِطَلِبَتِكَ ، وَتُعْطَى سُولُكَ. فَقَالَ لَهُ بَرْزُويْهِ: إِنَّى قَدْكُنْتُ هَيَّأْتُ كَلَامًا كَثِيرًا ، وَشَعَبْتُ لَهُ شُعُوبًا ، وَأَنْسَأْتُ لَهُ أَصُولًا وَطُرُقًا ؛ فَلَمَّا آنتَهَيْتَ إِلَى مَا بَدَأَتَنِي بِهِ مِنَ اطْلَاعِكَ عَلَى أَمْرِى والَّذِى قَدِمْتُ لَهُ ، وَأَنْقَيْتُهُ عَلَىَّ مِنْ ذَاتِ نَفْسِكُ، ورَغْبَتِكَ فِيَا أَلْقَيْتَ مِنَ الْقُولِ، آكْتَفَيْتُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحُطَابِ

<sup>(</sup>۱) متوددا متلطفا • (۲) مطلوبك • (۳) المسئول •

مَعَكَ ، وَعَرَفْتُ الْكَبِيرَ مِنْ أَمُورِى بِالصَّفِيرِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَاقْتَصَرْتُ بِهِ مَعَكَ عَلَى الْإِيجَازِ . وَرَأَيْتُ مِنْ إِسْعَافِكَ إِيَّاىَ بِحَاجَتِي مَا دَلَّنِي عَلَى كُمِكَ وَحُسْنِ وَفَائِكَ : فَإِنَّ الْكَلَامَ إِذَا أَلْقِيَ إِلَى الْفَيْلَسُوفِ، وَالسَّرَّ إِذَا اسْتُودِعَ إِلَى اللَّبِيبِ الْحَافِظِ، فَقَدُ حُصِنَ وَبُلِخَ بِهِ نِهِ لَيْهُ أَمَلِ صَاحِبِهِ ، كَمَا يُحَصِّنُ الشَّيْءُ النَّفِيسُ فِي الْقِلَاعِ الْحَصِينَةِ . قَالَ لَهُ الْهِندَى : لَا شَيْءَ أَفْضَلُ منَ الْمُودَةِ . وَمَنْ خَلَصَتْ مَودَّتُهُ كَانَ أَهْ لَلَّ أَنْ يَخْلِطُهُ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَدُّخِرَ عَنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُنُّمُهُ سِرًا: فَإِنَّ حِفْظَ السُّر رَأْسُ الْأَدُبِ . فَإِذَا كَانَ السِّرِّ عِنْدَ الْأَمْينِ الْكَتُومِ فَقَدِ احْتُرِزَ مِنَ التَّضْدِيعِ ؛ مَعَ أَنَّهُ خَلِيقً أَلَّا يَتَكُلُّمُ بِهِ؛ وَلَا يَتِمْ سِرْ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَدْ عَلِمَاهُ وَتَفَاوَضَاهُ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِالسُّرُ اثْنَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثَالِثٍ مِنْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا ؛ فَإِذَا صَارَ إِلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ، حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ صَاحِبُهُ أَنْ يَجْحَدُهُ وَيُكَابِرَ عَنْـهُ ؛ كَالْغَيْمِ إِذَاكَانَ مُتَقَطَّعًا فِي السَّمَاءِ فَقَالَ قَائِلُ : هٰذَا غَيْمُ مُتَقَطِّعُ ، لَا يَقْدِرُ أَحَدُّ عَلَى تَكْذيبِهِ • وَأَنَا قَدْ يُدَاخِلُنِي مِنْ مَوَدَّتِكَ وَخِلْطَتِكَ سُرُورٌ

<sup>(</sup>١) عشرتك -

لَا يَعَدَلُهُ شَيْءٌ . وَهُـذَا الْأَمْرُ الَّذِي تَطَلُّبُهُ مِنَّى أَعْلَمُ أَنَّهُ مَنَ الْأُسْرَارِ الَّتِي لَا تُتَكَّتُمُ ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَفْشُوَ وَيَظْهَرَ ، حَتَّى يَخُدَّثَ بِهِ النَّاسُ ، فَإِذَا فَشَا فَقَدْ سَعَيْتُ فِي هَلَا كِي هَلَاكًا لَا أَقْدِرُ عَلَى الْفِدَاءِ مِنْهُ بِالْمَالِ وَإِنْ كُثْرَ: لِأَنَّ مَلِكًا فَظُّ غَلِيظً ، يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ الصَّغِيرِ أَشَدَّ الْعِقَابِ ؛ فَكَيْفَ مِثْلُ هَـٰذَا الذَّنْبِ الْعَظيمِ ! وَإِذَا حَمَلَتْنِي الْمُودَّةُ الَّتِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَأَسْعَفْتُكَ بِحَاجَتِكَ لَمْ يَرُدُّ عِقَابَهُ عَنَّى شَيْءٌ . قَالَ بَرْزُويَهِ : إِنَّ الْعُلْمَاءَ قَدْ مَدَحَت الصَّـدِيقَ إِذَا كُتُمَ سِرَّ صَدِيقِهِ وَأَعَانَهُ عَلَى الْفُوزِ . وَهَذَا الْأَمْنُ الَّذِي قَدِمْتُ لَهُ، لِمِثْلِكَ ذُنَحْرَتُهُ ، وَبِكَ أَرْجُو بُلُوعَهُ، وَأَنَا وَاثِقً بِكُرَم طِبَاعِكَ وَوْفُورِ عَقْلِكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لَا يَخْشَى مِنِي وَلَا يَخَافُ أَنْ أَبِدِيهُ ، بَلْ يَحْشَى أَهْلَ بَيْتِكَ الطَّائِفِينَ بِكَ وَبِالْمَلِكِ أَنْ يَسْعُواْ بِكَ إِلَيْهِ . وَأَنَا أَرْجُو أَلَّا يَشِيعَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ: لِأَنَّى أَنَا ظَاعِنُ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، وَمَا أَقَمْتُ فَلَا ثَالِثَ بَيْنَنَا . فَتَعَاهَدَا عَلَى هَٰذَا جَمِيعًا . وَكَانَ الْهِنْدِيُّ خَازِنَ الْمَلِكِ ، وَبِيَدِه مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ . فَأَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ.

فَاكُبُ عَلَى تَفْسِيرِ وَنَقَلِهِ مِنَ اللَّسَانِ الْهَنْدِيَ إِلَى اللَّسَانِ الْفَارِسِي ؛ واتَعَبَ نَفْسَهُ ، وَأَنْصَب بَدَنَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا . وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ وَجُلّ وَفَرْعٌ مِنْ مَلِكِ الْهَنْدِ ؛ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَنْ يَذْكُرُ الْمَلَكُ الْكِتَّابَ فِي وَقْتِ وَلَا يُصَادِفَهُ فِي خَزَائِنِهِ . فَلَتَ فَرَغَ مَنَ انْتِسَاخِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِ مِمَّا أَرَادَ مِنْ سَائِرِ الْكُتُبِ. كَنَبَ إِلَى أَنُو شِرْوَانَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ الْكِتَّابُ، سُرَّ بِذَلِكَ سُرُورًا شَدِيدًا؛ ثُمَّ يَحُوَّفُ مُعَاجَلَةَ الْمُقَادِيرِ أَنْ تُنَغِّصُ عَلَيْهِ فَرَحَهُ؛ فَكُتُبَ إِلَى بَرْزُويْهِ يَأْمُرُهُ بِتَعْجِيلِ الْقُدُومِ . فَسَارَ بَرْزُويْهِ مُتُوجِهًا نَحُو كِسْرَى . فَلَمَّا رَأَى الْمَاكِثُ مَا قَدْ مَسَّهُ مِنَ الشُّحُوبِ وَالتَّعَبِ وَالنَّصَبِ ، قَالَ لَهُ : أَيُّهَا الْعَبْدُ النَّاصِحُ الَّذِي يَأْكُلُ ثَمَرَةً مَا قَدْ غَرَسَ، أَبْشِر وَقَرَّ عَينًا: فَإِنِّي مُشَرُّفُكَ وَبَالِغُ بِكَ أَفْضَلَ دَرَجَةٍ . وَأَمْرُهُ أَنْ يُرِيحُ بَدُنَهُ سَبِعَةً أَيَّامٍ . فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الْثَامِنُ ، أَمَرَ الْمُلَكُ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ الْأُمَرَاءُ والْعُلَمَاءُ . فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ، أَمْرُ رَدِرَوَيْهِ بِالْحُضُورِ ، فَحُضَرَ وَمَعَهُ الْكُتُبُ ؛ فَفَتَحَهَا وَقَرَأَهَا

<sup>(</sup>١) تغير اللون من السفر ونحوه -

عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْمُمْلَكَةِ . فَلَمَّا سَمِعُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا فَرَحًا شَـدِيدًا ؛ وَشَكَّرُوا لِلَّهِ عَلَى مَا رَزَّقَهُمْ ، وَمَدَحُوا بَرْزُويْهِ وَأَثْنُواْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ الْمُلَكُ أَنْ تُفْتَحَ لِبَرْزُويْهِ خَزَائَنُ اللَّوْلُق وَالزَّبَرْجَد وَالْيَاقُوتِ وَالَّذَهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَأَمَرُهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنَ الْخَزَائِنِ مَا شَاءَ مِنْ مَالِ أَوْكُسُوهِ ؛ وَقَالَ : يَابَرْزَوَيْهِ إِنِّي قَدْ أَمُنْ تُ أَنْ يَجُلُسُ عَلَى مِنْ لِي سَرِيرِي هَذَا ، وَتُلْبَسَ تَاجًا ، وَتُتَرَأَسُ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْرَافِ . فَسَجَدَ بَرْزَوَيْهِ لِلْمَلِكِ وَدَعَا لَهُ وَطَلَبَ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ : أَكُمَ اللَّهُ تَعَـالَى الْمَلَكَ كَرَامَةَ الدُّنيَــا وَالْآخِرَةِ ، وَأَحْسَنَ عَنَى ثُوابَهُ وَجَزَاءَهُ ، فَإِنَّى بِحَمْدِ اللهِ مُسْتَغَنِ عَنِ الْمُكَالِ بِمَا رَزَقَنِي اللهُ عَلَى يَدِ الْمُلَكِ السَّعِيدِ الْجُدُّ، الْعَظيم الْمُلُكُ ؛ وَلَا حَاجَةً لِي بِالْمُالِ ؛ لَكِنْ لَمَّا كَلَّهُ فِي الْمُلَكُ ذَلِكَ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَسُرُّهُ، أَنَا أَمْضِي إِلَى الْخَزَائِنِ فَآخُذُ مِنْهَا طَلَبًا لِمُرْضَاتِه وَآمْتِثَالًا لِأَمْرِه . ثُمَّ قَصَدَ خِزَانَةَ النِّيابِ فَأَخَذَ مِنْهَا تَحْتُ الْمِنْ طَرَائِفِ نُحَرَاسَانَ مِنْ مَلَابِسِ الْمُلُوكِ . فَلَتَ قَبَضَ بَرْزَوَيْهِ

 <sup>(</sup>۱) وعاء تصان فيه الثياب .

مَا آخْتَارُهُ وَرَضِيَهُ مِنَ النَّيَابِ قَالَ : أَكُمَ اللَّهُ الْمُلَكَ وَمَدَّ فِي عُمْرِهِ أَبَدًا . لَا بُدَّ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَكْرِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الشَّكْرُ ؛ وَ إِنْ كَأَنَ قَدِ اسْتُوجَبُهُ تَعَبَّا وَمَشَقَّةً فَقَدَ كَأَنَ فِيهِمَا رِضَا الْمَلَكِ . وَأَمَّا أَنَا لَهُ لَكُويتُهُ مِنْ عَنَاءٍ وَتَعَيِب وَمَشَقَّةٍ ، لِكَ أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ فِيهِ الشَّرَفَ يأهلَ هٰذَا الْبَيْتِ! فَإِنَّى لَمْ أَزَلْ إِلَى هٰذَا الْيَوْم تَابِعًا رِضَاكُمْ ، أَرَى الْعَسِيرَ فِيهِ يَسِيرًا . وَالشَّاقَ هَيْنًا ، وَالنَّصَبَ وَالْأَذَى سُرُورًا وَلَذَّةً : لِلَا أَعْلَمُ أَنَّ لَكُمْ فِيهِ رِضًا وَقُرْبَةً عِنْدَكُمْ. وَلَكُنَّى أَسْأَلُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ حَاجَةً تُسْعِفَنِي بِهَا، وَتُعْطِينِي فِيهَا سُولِي : فَإِنَّ حَاجَتِي يَسِيرَةُ ، وَفِي قَضَائِهَا فَانْدَةً كَثِيرَةً . قَالَ أَنُوشِرُوانُ : قُلْ فَكُلُّ حَاجَةٍ لَكَ قِبَلَنَا مَقْضِيَّةً : فَإِنَّكَ عِنْدَنَا عَظِيمٌ ؛ وَلَوْ طَلَبْتَ مُشَارَكَتُنَا فِي مُلْكِنًا لَفَعَلْنَا ، وَكُمْ نَرُدَّ طَلِبَتَكَ ؛ فَكَيْفَ مَا سِوَى ذَٰلِكَ ? فُقُـلْ وَلَا تَحْتَشِمْ ؛ فَإِذَ الْأُمُورَ كُلَّهَا مَبْذُولَةُ لَكَ . قَالَ بَرْزُونِهِ : أَيُّهَا الْمَلِكُ لَا تَنْظُرْ إِلَى عَنَائِي فِي رِضَاكَ وَانْكُمَا شِي فِي طَاعَتِكَ ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ يَلْزَمُنِي بَذْلُ

<sup>(</sup>١) الانكاش في الأمر : الجدَّفيه -

مُهْجَنِي فِي رِضَاكَ ؛ وَلَوْ لَمْ تَجْزِنِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدِي عَظِيًّا وَلَا وَاجِبًا عَلَى الْمُلَكِ ، وَلَكِنْ لِكُومِ وَشَرَفِ مَنْصِبِهِ عَمْدً إِلَى مُجَازَاتِي ، وَخَصَّنِي وَأَهْلَ بَنْتِي بِعُلُو الْمُرْتَبَةِ وَرَفْعِ الدَّرَجَةِ ؛ حَتَّى لَوْ قَدَرَ أَنْ يَجْمَعَ لَنَا بَيْنَ شَرَفِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَفَعَلَ . جَفَزَاهُ اللَّهُ عَنَا أَفْضَلَ الْجُزَاءِ ، قَالَ أَنُوشِرُوانُ : آذْكُرْ حَاجَتَكُ ، فَعَلَى مَا يَسُرُكُ . فَقَالَ بَرْزَوَيْهِ: حَاجَتِي أَنْ يَأْمُرَ الْمَلَكُ ، أَعْلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَزِيرَهُ بُزُر جَمِهُمَ بنَ الْبَخْتَكَانِ ؛ وَيُقْسِمُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمِلَ فِكُرُهُ، وَيَجْمَعُ رَأْيَهُ ، وَيَجْهَدُ طَاقَتَهُ ، وَيُفْرِغُ قَالَبُهُ فِي نَظْمَ تَأْلِيفِ كَلاَمٍ مُتْقَنِ مُحَكِّمٍ ، وَيَجْعَلَهُ بَابًا يَذْكُرُ فِيهِ أَمْرِى وَيصِفُ حَالِي، وَلَا يَدَعُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ أَقْصَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ • وَيَأْمَرُهُ إِذَا آسْتَتُمُّهُ أَنْ يَجْعَلُهُ أَوَّلَ الْأَبُوابِ الَّتِي تُقْرَأُ قَبْلَ بَابِ الْأَسَدِ وَالنَّـوْرِ: فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَخَ بِى وَبِأَهْلِى غَايَةً الشَّرَفِ وَأَعْلَى الْمُرَاتِبِ ، وَأَبْقَى لَنَا مَا لَا يَزَالُ ذِكُوهُ بَاقِيًّا عَلَى الأَبَدِ حَيثُما قُرِي هَذَا الْكِتَابُ .

فَلَبَّ اسْمَعَ كُسْرَى أَنُوشِرُوانُ وَالْعُظَاءُ مَقَالَتُهُ وَمَا سَمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهُ مِنْ مَحَبَّةٍ إِبْقَاءِ الذُّكْرِ اسْتَحْسَنُوا طَلِّبَتُهُ وَاخْتِيَارُهُ ، وَقَالَ كَسْرَى: حُبًّا وَكُواْمَةً لَكَ يَا بَرْزَوَيْهِ ، إِنَّكَ لَأَهْلُ أَنْ تُسْعَفَ بِحَاجَتِكَ ، فَكَ أَقَلَ مَا قَنِعْتَ بِهِ وَأَيْسَرُهُ عِنْدُنَا ! وَإِنْ كَانَ خَطُرُهُ عَنْدُكَ عَظِمًا . ثُمَّ أَقْبَلَ أَنُوشِرُوانُ عَلَى وَزِيرِهِ بُزُرْ جَمِهْرَ فَقَالَ لَهُ: قَدْ رره رور مرار مرار و رويه كنا، وتَجَشَّمُهُ الْمُخَاوِفُ وَالْمُهَالِكُ فَهَا يُقْرِبُهُ مِنَّا ، وَإِتْعَابَهُ بَدُنَّهُ فِيَا يُسُرُّنَا ، وَمَا أَتَى بِهِ إِلَيْنَا مِنَ الْمُعْرُوفِ، وَمَا أَفَادَنَا اللهَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْحَكْمَةِ وَالْأَدَبِ الْبَاقِي لَنَا نَغُرُهُ ، وَمَا عَرَضْنَا عَلَيْهِ مِنْ خَزَا ئِنِنَا لِنَجْزِيَهُ بِذَٰلِكَ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ ، فَكُمْ تَمِلْ نَفْسُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَكَانَ بُغْيَتُهُ وَطَلِبَتُهُ مِنَّا أَمْرًا يَسيرًا رَآهُ هُوَ الثَّوَابَ مِنَّا لَهُ وَالْكَرَامَةَ الْحَلِيلَةَ عِنْدُهُ ؛ فَإِنَّى أَحِبْ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ وَتُسْعِفَهُ بِحَاجَتِهِ وَطَلِبَتِهِ . وَآعَكُمْ أَنَّ ذَٰلِكَ مِمَّا يَسُرِّنِي، وَلَا تَدَعْ شَيْئًا مِنَ الْإِجْتِهَادِ وَالْمُبَالَغَةِ إِلَّا بَلَغْتُهُ ، و إِنْ نَالَتْكَ فِيه مَشَقَّةً . وَهُوَ أَنْ تَكْتُبَ بَابًا مُضَارِءًا لِتِلْكَ الْأَبْوابِ الَّتِي فِي الْكِتَابِ ، وَتَذْكُرَ فِيهِ فَضَلَ بَرْزَوَيْهِ ، وَكَيْفَكَانَ ابْتِدَاءُ

<sup>(</sup>۱) القدر والشرف · (۲) تجشم الأمر : تكلفه على مشقة ·

أَمْرِه وَشَأَنُهُ ، وَتُنْسُبُهُ إِلَيْهِ و إِلَى حَسَبِهِ وَصِنَاعَتِهِ ، وَتَذْكُرَ فِيهِ بعُثَتُهُ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ فِي حَاجَتِنَا ؛ وَمَا أَفَدْنَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْ هُنَالِكَ؛ وَشُرَفْنَا بِهِ وَفُضِّلْنَا عَلَى غَيْرِنَا ؛ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ بَرْزُويْهِ وَقُدُومُهُ مِنْ بِلَادِ الْهُنْدِ ، فَقُلْ مَا تَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْرِ يَظِ وَالْإِطْنَابِ فِي مَدْحِهِ، وَبَالِـغُ فِي ذَٰلِكَ أَفْضَلَ الْمُبَا لَغَة وَآجْتَهَدُ فِي ذَٰلِكَ آجْتِهَادًا يُسْرُ بَرْزُ وَيْهِ وَأَهْلَ الْمُمْلَكَةِ . وَإِنَّ بَرْزُويْهِ أَهْلُ لِذَلكَ مِنَّى ومِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْمُمْلَكَةِ وَمِنْكَ أَيْضًا: لِمُحَبَّتِكَ لِلْعُلُومِ. وَآجُهَدْ أَنْ يَكُونَ غَرَضُ هٰذَا الْكِتَابِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى بَرْزَوَيْهِ أَفْضَلَ مِنْ أَغْرَاضِ تِلْكَ الْأَبْوَابِ عَنْدَ الْخَاصُ وَالْعَامُ ، وَأَشَدَّ مُشَاكَلَةً لحَال هٰذَا الْعِلْمِ: فَإِنَّكَ أَسْعَدُ النَّاسِ كُلِّهِم بِذَلِكَ: لِانْفِرَادِكَ بِهٰذَا الْكِتَابِ ؛ وَآجَعَلْهُ أُوَّلَ الْأَبْوَابِ ، فَإِذَا أَنْتَ عَمِلْتُهُ وَوَضَعْتُهُ في مُوضِعِهِ فَأَعْلِنِي لِأَجْمَعَ أَهْلَ الْمُمَلِكَةِ وَتَقْرَأُهُ عَلَيْهِم، فَيَظْهَرَ فَضَلَكَ وَآجَتَهَادُكَ فِي مُحَبَّتِنَاءِ فَيَكُونَ لَكَ بِذَلْكَ نَخُرُ. فَلَمَّا سَمِعَ بُزُرجَمِهُرُ مَقَالَةَ الْمُلِكَ نَحَرَّ لَهُ سَاجِدًا ، وَقَالَ : أَدَامَ اللهُ لَكَ أَيُّهَا الْمُلكُ الْبَقَاءَ ، وَبَلَّغَكَ أَفْضَلَ مَنَازِلِ الصَّالِجِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ؛ لَقَدُ شَرَفَتَنِي بِذَلِكَ شَرَفًا بَاقِيًا إِلَى الْأَبِدُ . ثُمَّ خَرَجَ بزرجَمِهُو من

عِنْدِ الْمُلَكِ، فَوَصَفَ بَرْزَوَيْهِ مِنْ أُولِ يَوْمٍ دَفَعَهُ أَبُواهُ إِلَى الْمُعَلَم، وَمُضَّيَّهُ إِلَى بِلَادِ الْهُنْدِ فِي طَلَبِ الْعَقَاقِيرِ وَالْأَدْوِيَةِ ؛ وَكَيْفَ تَعَلَّمُ خُطُوطُهُمْ وَلُغَتُّهُمْ ؛ إِلَى أَنْ بَعَثُهُ أَنُوشِرُوانُ إِلَى الْهَنْدُ فِي طَلَب الْكَتَابِ . وَكُمْ يَدَعُ مِنْ فَضَائِلِ بَرْزُويْهِ وَحِكْمَتِهِ وَخَلَائِقِهِ وَمَذْهَبِهِ أَمْرًا إِلَّا نَسَّقَهُ ، وَأَتَّى بِهِ بِأَجْوَد مَا يَكُونُ مِنَ الشَّرْحِ . ثُمَّ أَعْلَمُ الْمُلَكَ بِفَرَاءِهِ مِنْهُ . فَحُمْعَ أَنُوشِرُوانَ أَشْرَافَ قَوْمِهِ وَأَهْلَ مُمْلَكَتِهِ ، وَأَدْخَلُهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَ بُزُرْ جَمِهْرَ بِقِرَاءَةِ الْكَتَابِ ، وَبَرْزَوَيْهِ قَائِمٌ إِلَى جَانِبِ بُزُرْجَمِهْرَ ، وَابْتَدَأَ بِوَصْفِ بَرْزَوَيْهِ حَتَّى انْتُهَى إِلَى آخِرِهِ • فَفُرِحَ الْمُلَكُ بِمُا أَنَّى بِهِ بُزُرْجُمِهُو مِنَ الْحَكَمَةِ وَالْعِلْمِ • فَمُ اثنى الملك وجميع منحضره على بزرجمِهر ، وَشَكُرُوهُ وَمَدَحُوهُ ؛ وَأَمَرَ لَهُ الْمَلِكُ بِمَالٍ جَزِيلٍ وَكُسُوةٍ وَحُلِيً وَأُوَانِ ؛ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا غَيْرَكُسُوَةٍ كَانَتْ مَنْ ثِيبَابِ الْمُلُوكِ . مُمَّ شَكَرَكُهُ ذَلِكَ بَرْزَوَيْهِ وَقَبَّلَ رَأْسُهُ وَيَدُهُ ؛ وَأَقْبَلَ بَرْزَوَيْهِ عَلَى الْمُلَكِ وَقَالَ: أَدَامَ اللَّهُ لَكَ الْمُلْكَ وَالسَّعَادَةَ فَقَدْ بَلَغْتَ بِي وبِأَهْلِي غَايَة الشَّرُفِ بِمَا أَمَرْتَ بِهِ بُزُرْ جَمِهْرَ مِنْ صُنعِهِ الْكَابُ فِي أَمْرِي وَإِبْقَاءِ ذِكري .

<sup>(</sup>١) أصول الأدوية مفرده عَقَّار •

بَابُ عَرْضِ الْكَابِ ، تَرْجَمَةُ عَبْدُ اللهُ بنِ الْمُقَفّع

هٰذَا كَتَابُ كُليلَةً وَدَمْنَةً ، وَهُوَ مِمَّا وَضَعَهُ عُلَمَاءُ الْهُنْدِ مِنَ الْأَمْثَالِ وَالْأِحَادِيثِ الَّتِي أَهْمُوا أَنْ يُدْخِلُوا فِيهَا أَبْلَغَ مَا وَجَدُوا مِنَ الْقَوْلِ فِي النَّحْوِ الَّذِي أَرَادُوا ۚ وَلَمْ تَزَلِّ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ كُلُّ مِلَّةِ يَلْتَمُسُونَ أَنْ يُعْقَلَ عَنْهُمْ ، وَيَحْتَالُونَ فِي ذَٰلِكَ بِصُنُونِ الْجِيلَ ؛ وَيَبْتَغُونَ إِخْرَاجَ مَاعِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْلِ ، حَتَّى كَانَ مِنْ تِلْكَ الْعِلَلِ وَضْعُ هٰذَا الْكِتَابِ عَلَى أَفْوَاهِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ • فَاجْتَمَعَ لَهُمْ بِذَلِكَ خِلَالٌ . أَمَّا هُمْ فَوَجَدُوا مُتَصَرَّفًا فِي الْقُولِ وَشَعَابًا يَأْخُذُونَ مِنْهَا . وَأَمَّا الْكَتَابُ فَحُمَّعَ حَكُمَةً وَلَهُواً: فَاخْتَارُهُ الْحُكَّاءُ لِحَكْمَتِهِ . والسَّفَهَاءُ لِلنَّهُوهِ ، والمنتعلم مِن الاحداثِ ناشِط في حفظ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ يُرْبَطُ فِي صَدْرِهِ وَلَا يَدْرِي مَاهُو، بَلْ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَكْتُوبٍ مَنْ قُومٍ . وَكَانَ كَالرَّجُلِ الَّذِي لَمَّ اسْتَكُلُ الرَّجُولِيَّةَ وَجَدَأَ بَوَيْهِ قَدْ كُنْزَا لَهُ كُنُوزًا وَعَقَدَا لَهُ عَقُودًا اسْتَغَنَّى بِهَا عَنِ الْكَدْجِ فِيمَا يَعْمَلُهُ مِنْ أَمْرِ مَعِيشَتِهِ ؛ فَأَغْنَاهُ مَا أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَكَمَةِ عَنِ الْحَاجَةِ إِلَى غَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ الْأَدُب .

<sup>(1)</sup> الكد والسعى .

وَيَنْبَغَى لِمَنْ قَرَأَ هَذَا الْكَتَابَ أَنْ يَعْرِفَ الْوَجُوهَ الَّتِي وُضِعَتْ لَهُ ؛ وَإِلَى أَى غَايَةٍ جَرَى مُولَفُهُ فِيهِ عِنْدَ مَا نَسَبَهُ إِلَى الْبَهَا ثُم وَأَضَافَهُ إِلَى غَيْرِ مُفْصِحٍ ؛ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْضَاعِ الَّتِي جَعَلَهَا أَمْثَالًا: فَإِنَّ قَارِئَهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَدْرِ مَا أُرِيدَ بِتِلْكَ الْمُعَانِي، وَلَا أَيَّ ثُمُرَةٍ يَجْتَنِي مِنْهَا ، وَلَا أَيَّ نَتِيجَةٍ تَحْصُلُ لَهُ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكِتَابُ . وَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَايَتُهُ اسْتِتْمَامَ قِرَاءَتِهِ إِلَى آخِرِهِ دُونَ مَعْرِفَةِ مَا يَقْرَأُ مِنْهُ لَمْ يَعُدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ إِلَيْهِ نَفِعُهُ . وَمَنِ اسْتَكُثَرَ مِنْ جَمْعِ الْعُلُومِ وَقَرَاءَةِ الْكُنْبُ ؛ مِنْ غَيْرٍ إِعْمَالِ الرَّوِيَّةِ فِيَمَا يَقْرَوُهُ ، كَانَ خَلِيقًا أَلَّا يُصِيبَهُ إِلَّا مَا أَصَابَ الرَّجُلَ ِ إِلَّذِى زَعْمَتِ الْعُلَكَاءُ أَنَّهُ اجْتَازَ بِبَعْضِ الْمُفَاوِزِ، فَظَهَرَ لَهُ مَوضِعُ آثَارِ كُنْز ؛ فَحُكُلَ يَحَفِّرُ وَيَطْلُبُ ، فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ وَوَرَقٍ ؛ فَقَالَ فِى نَفْسِهِ : إِنْ أَنَا أَخَذْتُ فِى نَقْلِ هَذَا الْمُــَالِ - قَالِيلًا قَلِيلًا طَالَ عَلَى ۚ ، وَقَطَعَنِي الْإِشْتِغَالُ بِنَقْلِهِ وَ إِحْرَازِهِ عَنِ اللَّذَةِ بِمَا أَصَبَتُ مِنْهُ؛ وَلَكِنْ سَأَسْتَأْجِراً قُواماً يَحْمِلُونَهُ إِلَى مَنْزِلِي، وَأَكُونُ أَنَا آخِرُهُمْ ، وَلَا يَكُونُ بَتَى وَرَا بِى شَيْءٌ يَشْغُلُ فكرى

بِنَقْلِهِ ؛ وَأَكُونُ قَدِ اسْتَظْهَرْتُ لِنَفْسِي فِي إِرَاحَةٍ بَدَنِي عَنِ الْكُدُّ بِيسِيرِ أَجْرَةِ أَعْطِيهِمْ إِيَّاهَا . ثُمَّ جَاءَ بِالْجُمَّالِينَ ، فِحُكُلَ يُحَمَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يُطِيقُ ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَفُوزُ بِهِ ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنَ الْكُنْزِ شَيْءٌ . فَأَنْطَلَقَ خَلْفَهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ : فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ مِنَ الْمَالُ شَيْئًا، لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا. وَإِذَا كُلُّ وَأَحِد مِنَ الْحَمَّالِينَ قَدْ فَازَ بِمَا حَمَلَهُ لِنَفْسِهِ • وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ ذَلِكَ إِلَّا الْعَنَاءُ وَالنَّعَبُ : لِأَنَّهُ لَمْ يُفَكِّرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ . وَكَذَلِكَ مَنْ قَرَأَ هٰذَا الْكَتَابَ، وَلَمْ يَفْهُمْ مَا فِيهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ غَرَضَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنًا ، لَمْ يَنْتَفَعْ بَمَا بَدَا لَهُ مِنْ خَطِّهِ وَنَقْشِهِ ؛ كَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُدُّمَ لَهُ جَوزُ صَحِيحٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكْسِرُهُ ؛ وَكَانَ أَيْضًا كَالرَّجُلِ الَّذِي طَلَبَ عِلْمَ الْفَصِيحِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، فَأَتَى صَدِيقًا لَهُ مِنَ الْعُلْمَاءِ ، لَهُ عِلْمُ بِالْفُصَاحَةِ ، فَأَعَلَمُهُ حَاجَتُهُ إِلَى عِلْمِ الْفُصِيحِ ، فَرَسَمَ لَهُ صَدِيقُهُ فِي صَحِيفَةٍ صَفْرَاءَ فَصِيحَ الْكَلَامِ وَتَصَارِيفَهُ و و جوهه ؛ فأنصرَفَ المُنعَلَمُ إِلَى مَنزِلِهِ ؛ فِحَلَ يَكْثِرُ قِرَاءَتُهَا وَلَا

استعنت

يَقِفُ عَلَى مَعَانِيهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ فَى مَعْفِلِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْأَدْبِ ، فَأَخَذَ فَى مُحَاوَرَتِهِمْ ؛ خَرَتْ لَهُ كَلِمَةٌ أَخْطأَ فِيهَا ؛ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الجُمَاعَةِ: إِنَّكَ قَدْأَخْطأَتْ ، وَالْوَجْهُ غَيْرُ مَا تَكَلَّمْتَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الجُمَاعَةِ: إِنَّكَ قَدْأَخْطأَتْ ، وَالْوَجْهُ غَيْرُ مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الجُمَاعَةِ: إِنَّكَ قَدْأَخْطأَتْ ، وَالْوَجْهُ غَيْرُ مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ ، فَقَالَ وَكَيْفَ أَخْطِئُ وقَدْ قَرأَتُ الصَّحِيفَة الصَّفْراءَ ، وهِي فِي مَنْزِلِي فِي مَنْزِلِي فِي مَنْزِلِي فَكَانَتُ مَقَالَتُهُ فَمْ أَوْجَبَ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَزَادَهُ ذَلِك فَي مَنْزِلِي فَكَانَتْ مَقَالَتُهُ فَمْ أَوْجَبَ لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَزَادَهُ ذَلِك قُرْبًا مِنَ الْجَهْلِ وَبُعْدًا مِنَ الْأَدَب .

ثُمُّمَ إِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا فَهِمَ هٰذَا الْكَابَ وَبَلَغَ نَهَايَةَ عَلْمِهِ فِيهِ ، وَيَجْعَلَهُ مِثَالًا يَنْجَى لَهُ أَنْ مَثُلُهُ كَالَّرَجُلِ الَّذِي لَا يَحِيدُ عَنْهُ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، كَانَ مَثُلُهُ كَالَّرَجُلِ الَّذِي لَا يَحِيدُ عَنْهُ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، كَانَ مَثُلُهُ كَالَّرَجُلِ الَّذِي لَا يَحْمُوا أَنَّ سَارِقًا تَسَوَّرَ عَلَيْهِ وَهُو نَائِمُ فِي مَنزِلِهِ ، فَعَلِمَ بِهِ فَقَالَ : وَاللّهِ لَأَسْكُتَنَّ حَتَى أَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ ، وَلَا أَذْعَرُهُ ، وَلَا أَعْلِمُ أَلَى قَدْ عَلِمَ بِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مُرَادَهُ قُتُ إِلَيْهِ ، فَنَعْصَتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَعَلَمَ بِهِ ، وَلَا أَنْ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ وَهُو نَائِمُ فَي مَرْدَدُهُ فَي مَنزِلِهِ ، فَنَعْصَتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فُمَّ إِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْهُ ، وَجَعَلَ السَّارِقُ يَتَرَدَّدُ ، وَطَالَ عَلَيْهِ ، فَتَعْمَ اللّهُ مَلْ النَّعْاسُ فَنَامَ ، وَطَالَ وَلَيْقُ مَا أَرَادَ ، وَأَمْكَ فَا النَّارِقُ يَتَرَدَّدُ ، وَطَالَ اللّمْ فَيَا أَرَادَ ، وَأَمْكَنَهُ الذَّهَابُ ، وَاسْتَيَقَظَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ اللّمُ مُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

اللُّصَّ قَدْ أَخَذَ الْمُتَاعَ وَفَازَ بِهِ • فَأَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَلُومُهَا ، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ بِاللَّصِ : إِذْ لَمْ يَسْتَعْمِلُ فِي أَمْرِهِ مَا يَجِبُ . فَالْعِلْمُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْعَمَلِ ، وَهُوَكَالشَّجَرَةِ وَالْعَمَلُ بِهِ كَالنَّمْرَةِ . وَإِنَّمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ يَقُومُ بِالْعَمَلِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَا يَعْلَمُ لَا يُسَمَّى عَالِمًا . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَالِمًا بَطَرِيقِ مُخُوفِ ، ثُمُّ سَلَكُهُ عَلَى عَلْمِ بِهِ ، شَمَى جَاهِلًا ، وَلَعَلَّهُ إِنْ حَاسَبَ نَفْدَهُ وَجَدَهَا قَدْ رَكِبَتْ أَهْوَاءً هَجَمَتْ بِهَا فِيَا هُوَ أَعْرَفُ بِضَرَرِهَا فِيهِ وَأَذَاهَا مِنْ ذَلكَ السَّالِكِ فِي الطَّرِيقِ الْمُخُوفِ الَّذِى قَدْ جَهِلُهُ . وَمَنْ رَكِبُ هَوَاهُ وَرَفَضَ مَا يَنْبَغَى أَنْ يَعْمَلَ مِمَا جَرَبُهُ هُو أَوْ أَعْلَمُهُ بِهِ غَيْرُهُ ، كَانَ كَالْمَرِ يضِ الْعَالِمِ بِرَدِىءِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَجَيْدِهِ وَخَفِيفِهِ وَتُقِيلِهِ، ثُمُّ يَحْمِلُهُ الشَّرَهُ عَلَى أَكُلِ رَدِيئِهِ وَتَرْكِ مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاةِ والتَّخَلُّصِ مِن ءَلَّتِهِ . وَأَقَلُّ النَّاسِ عُذُرًا فِي اجْتِنَابِ مَمْوُدِ الْأَفْعَالِ وَارْتِكَابِ مَذْهُومِهَا مَنْ أَبْصَرَ ذَٰلِكَ وَمَيَّزَهُ وَعَرَفَ فَضَلَ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ ﴿ كَمَا أَنَّهُ لُو أَنَّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بَصِيرُ وَالْآخِرُ أَعْمَى سَاقَهُمَا الْأَجَلُ

إِلَى حُفْرَةٍ فَوَقَعَا فِيهَا ، كَانَا إِذَا صَارَا فِي قَاعِهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرَ أَقَلَّ عُذْرًا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِيرِ : إِذْ كَانَتْ لَهُ عَيْرَ أَنَّ الْبَصِيرَ أَقَلَّ عُذْرًا عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الضَّرِيرِ : إِذْ كَانَتْ لَهُ عَيْرَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَذَاكَ بِمَا صَارَ إِلَيْهِ جَاهِلٌ غَيْرُ عَارِفٍ .

وَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَيُؤدِّبَهَا بِعِلْمِهِ، وَلَا تَكُونَ غَايَتُهُ اقْتِنَاوُهُ الْعِلْمُ لِمُعَاوِنَةِ غَيْرِهِ ، وَيَكُونَ كَالْعَيْنِ الَّتِي يَشْرَبُ النَّاسُ مَاءَهَا وَلَيْسَ لَمَا فِي ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْفَعَةِ ، وَكَدُودَةِ الْقَزُّ الَّتِي يُحْكِمُ صَنْعَتُهُ وَلَا تَنْتَفَعُ بِهِ . فَيَنْبَغِى لِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ أَنْ يَبْدَأَ بِعِظَةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْبِسُهُ ، فَإِنَّ خِلَا لَا يَنْبَغَى لِصَاحِبِ الدُّنْيَا أَنْ يَقْتَلِيهَا وَيُقْسِماً: مِنْهَا الْعِلْمُ وَالْمَالُ . وَمِنْهَا الْجَاذُ الْمُعَرُوفِ . وَلَيْسَ لِلْعَالِمِ أَنْ يَعِيبَ امْرَأَ بِشَيْءٍ فِيهِ مِثْلُهُ، وَيَكُونَ كَالْأَعْمَى الَّذِي يُعَيِّرُ الْأَعْمَى بِعَمَاهُ . وَيَذْبَغِي لِمَنْ طَلَبَ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ غَايَةً وَنِهَايَةً ، وَيَعْمَلَ بِهَا ، وَيَقِفَ عِنْدُهَا ، وَلَا يَتَكَادَى فِي الطَّلَبِ ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ : مَنْ سَارَ إِلَى غَيْرِ غَايَة

<sup>(</sup>١) أقبسه العلم وقبسه إياه يَقْبِسُهُ: أفاده إياه، ويقال: اقتبست منه علماوقبست استفدت

يُوشِكُ أَنْ تَنْقَطِعَ بِهِ مَطِيَّتُهُ ؛ وَأَنَّهُ كَانَ حَقِيقًا أَلَّا يُعَنَّىٰ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ مَا لَا حَدَّ لَهُ ، وَمَا لَمْ يَنَلُهُ أَحَدُ قَبْلَهُ ، وَلَا يَتَأْسَفَ عَلَيْهِ؛ وَلَا يَكُونَ لِدُنْيَاهُ مُؤْرًا عَلَى آخِرَتِهِ : فَإِنَّ مَنْ لَمَ يُعَلَّقَ قَلْبَهُ بِالْغَايَاتِ قَلَّتْ حَسْرَتُهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهَا . وَقَدْ يُقَالُ فِي أَمْرَيْنِ إِنَّهُمَا يَجْمَلُانِ بِكُلِّ أَحَدٍ: أَحَدُهُمَا النُّسَكُ وَالْآنَحُ الْمَـكَالُ الْحَـلَالُ وَلَا يَلِيقُ بِالْعَاقِيلِ أَن يُونَبُّ نَفْسُهُ عَلَى مَا فَاتَهُ وَلَيْسَ فِي مَقْدُورِهِ، فَرُبَّكُ أَنَاحَ اللهُ لَهُ مَا يَهِنَأُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي حُسْبَانِهِ • وَمِنْ أَمْثَالِ هٰذَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ فَاتَّهُ وَجُوعٌ وَعُرَى ، فَأَلْحَأُهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ سَأَلَ أَقَارِبَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ مَنْهُمْ فَصْلَ يَعُودُ بِهِ عَلَيْهِ . فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلِهِ إِذْ بَصُرَ بِسَارِقٍ فِيهِ ؛ فَقَالَ : وَاللَّهُ مَا فِي مَنْزِلِي شَيْءٌ أَخَافُ عَلَيْهِ : فَلْيَجْهَدِ السَّارِقُ جُهْدَهُ . فَبَيْنَمَا السَّارِقُ يَجُولُ إِذْ وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى خَابِيَةٍ فيهَا حِنْطَةً ؛ فَقَالَ السَّارِقُ : وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَنَائِيَ اللَّيْلَةَ بَاطِلًا . وَلَعَلِي لَا أَصِلُ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ ، وَلَكِنْ سَأْحُمِلُ هٰذِه

 <sup>(</sup>۴) يتعبها . (۲) العبادة . (۳) بصربه كظرف وفرح أبصره .

الْجِنْطَةَ . ثُمَّ بَسَطَ قَيصَهُ لِيَصُبُ عَلَيْهِ الْجِنْطَةَ . فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيَذُهَبُ هُـذًا بِالْحِنْطَةِ وَلَيْسَ وَرَائِى سِوَاهَا ? فَيَجْتَمِعُ عَلَىَّ مَعَ الْعُرَى ذَهَابُ مَاكُنْتُ أَقْتَاتُ بِهِ . وَمَا تَجْتَمِعُ وَاللَّهِ هَاتَانِ الْحَلَّتَانِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَهْلَكُنَّاهُ . ثُمَّ صَاحَ بِالسَّارِقِ ، وَأَخَذَ هِرَاوَةٌ كَانَتْ عِنْدَ رَأْسِهِ ؛ فَكُمْ يَكُنْ لِلسَّارِقِ حِيلَةٌ إِلَّا الْهُرَبُ مِنْهُ ، وَتَرَكَ قَمِيصَهُ وَنَجَا بِنَفْسِهِ ، وَغَدِا الرَّجُلُ بِهِ كَاسِيًا ، وَلَيْسَ يَنْبَغَى أَنْ يَرْكُنَ إِلَى مِشْلِ هَذَا وَيَدُعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَذَرِ والْعَمَلِ فِي مِثْلِ هَذَا لِصَلَاحِ مَعَاشِهِ ؛ وَلَا يَنْظُرَ إِلَى مَنْ تُوَاتِيهِ الْمُقَادِيرُ وَتُسَاعِدُهُ عَلَى غَيْرِ الْتَرَكَاسِ مِنْهُ: لِلْأَنَّ أُولَئِكَ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ ؛ وَالْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مَنْ أَتْعَبَ نَفْسُهُ فِي الْكُدُّ وَالسَّغِي فِيَمَا يُصْلِحُ أَمْرَهُ وَيَنَالُ بِهِ مَا أَرَادَ ﴿ وَيُهِنْبِغِي أَنْ يَكُونَ حِرْصُهُ عَلَى مَا طَابَ كَسُبُهُ وَحَسُنَ نَفْعُهُ ؛ وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَا يَجْلِبُ عَلَيْهِ الْعَنَاءَ وَالشَّقَاءَ ؛ فَيَكُونَ كَالْحَكَامَةِ الَّتِي تُفْرِخُ الْفِرَاخَ فَتُوخَذُ وَتُذْبَحُ ، مُمَّ لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ أَنْ تَعُودَ فَتُفْرِخَ مَوْضِعَهَا، وَتُقِيمَ بِمَكَانِهَا فَتُوخَذَ

<sup>(</sup>١) الهراوة بالكسر : العصا الضخمة .

النَّانِيَةُ مِنْ فِرَاخِهَا فَتُذْبَحُ. وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلُّ شَيْءٍ حَدًا يُوقَفُ عَلَيْهِ . وَمَنْ تَجَاوَزَ فِي أَشْيَاءَ حَدَّهَا أُوشَكَ أَنْ يَلْحَقَّهُ التَّقْصِيرُ عَنْ بُلُوغِهَا . وَيُقَالُ : مَنْ كَانَ سَعْيُهُ لِآخِرَتِهِ وَدُنْيَاهُ خَيَاتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ . وَيُقَالُ فِى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الدُّنيَا إِصْلاَحُهَا وَبَذْلُ جُهْدِهِ فِيهَا : مِنْهَا أَمْرُ مَعِيشَتِهِ ؛ وَمِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ؛ وَمِنْهَا مَا يُكْسِبُهُ الذُّكَّرَ الْجَمِيلَ بَعْدُ ، وَقَدْ قِيلَ فِي أُمُورٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ عَمَلُ . مِنْهَا التَّوانِي ؛ وَمِنْهَا تَضْيِيعُ الْفُرَصِ ؛ وَمِنْهَا التَّصْدِيقُ لِكُلِّ مُخْبِرٍ . فَرُبُ مُخْبِرٍ بِشَيْءٍ عَقَلَهُ وَلَا يَعْرِفُ آسْتِقَامَتُهُ فَيُصَدُّقَهُ . وَيَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ لِهَوَاهُ مُتَّهِمًا ؛ وَلَا يَقْبَلَ مِنْ كُلُّ أَحَدِ حَديثًا ؛ وَلَا يَتَمَادَى فَى الْخَطَأَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ خَطَوْهُ وَلَا يُقْدِمَ عَلَى أَمْرٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ ، وَتَتَّضِحَ لَهُ الْحَقِيقَةُ ، وَلَا يَكُونَ كَالرَّجُلِ الذِّي يَجِيدُ عَنِ الطَّرِيقِ ، فَيَسْتَمِرَّ عَلَى الضَّلَالِ ، فَلَا يَزْدَادَ فِي السَّيْرِ إِلَّا جَهْدًا ، وَعَنِ الْقَصْدِ إِلَّا بُعْدًا ، وَكَالرَّجُلِ الَّذِي تَقْذَى عَيْنُهُ فَلَا يَزَالُ يَحُكُّهَا، وَرُبَّكَ كَانَ ذَلِكَ

الْحَكَّ سَبَاً لِذَهَانِهَا ، وَيَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يُصَدِّقَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدِ ، وَيَجِبُ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ وَالْقَدَرِ ، وَيَأْخُذُ بِالْحَزْمِ ، وَيُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ، وَلاَ يَلْتَمِسَ صَلَاحَ نَفْسِه بِفَسَادِ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ خَلِيقًا أَنْ يُصِيبَهُ مَا أَصَابَ التَّاجِرَ مِنْ رَفِيقِهِ .

فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ كَانَ رَجُلُ تَاجِرُ ، وَكَانَ لَهُ شَيرِيكُ ، فَآسَتَأْجَرَا حَانُوتًا ، وَجَعَلَا مَنَاعَهُمَا فِيهِ . وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَرِيبَ الْمَنْزِلِ مِنَ الحَانُوتِ ، فَأَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَسَرِقَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالُ رَفيقه ، وَمَكَرَ الْجِيلَةَ فِى ذَلَكَ ، وَقَالَ : إِنْ أَتَذِتُ لَيْلًا كُمْ آمَنَ أَنْ أَحْمِلَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِي أَوْ رِزْمَةً مِن رِزَمِي وَلَا أَعْرِفَهَا ؛ فَيَـــــذُهَبَ عَنَانِي وَتَعَبِي بَاطِلًا . فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، وَأَلْقَاهُ عَلَى الْعِدْلِ الَّذِي أَضْمَرَ أَخْذَهُ . ثُمَّ آنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاءَ رَفِيقُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لْيُصْلِحُ أَعْدَالُهُ ، فَوَجَدَ رِدَاءَ شَرِيكِهِ عَلَى بَعْضِ أَعْدَالِهِ ، فَهَالَ : وَاللَّهِ هَٰذَا رِدَاءُ صَاحِبِي ؛ وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ نَدِيَهُ . وَمَا الرَّأَى أَنْ أَدْعَهُ هَاهُنَا ؛ وَلَكِنْ أَجْعَلُهُ عَلَى رِزَمِهِ ؛ فَلَعَلَّهُ يَسْمِقُنِي إِلَى

<sup>(</sup>١) الأعدال : الأمتعة · (٢) الرزمة بالكسر : هي التي نيها ضروب •ن النياب •

الْحَانُوتِ فَيَجِدَهُ حَيْثُ يُحِبُّ . ثُمُّ أَخَذَ الرِّدَاءَ فَأَلْقَاهُ عَلَى عَدْلِ مِنْ أَعْدَالِ رَفِيقِهِ ، وَأَقْفَلَ الْحَانُوتَ، وَمَضَى إِلَى مَنْزِلِهِ . فَلَمَّا جَاءَ اللَّيلُ أَنَّى رَفِيقُهُ وَمَعَهُ رَجُلُ قَدْ وَاطَّأَهُ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهُ ، وَضِمِنَ لَهُ جُعْلًا عَلَى حَمْلِهِ ؛ فَصَارَ إِلَى الْحَانُوتِ ؛ فَٱلْتَمَسَ الْإِزَارَ فِي الظَّلْمَةِ فَوَجَدُهُ عَلَى الْعِدْلِ ؛ فَاحْتَمَلَ ذَٰلِكَ الْعِدْلَ ، وَأَخْرَجُهُ هُوَ وَالرَّجُلُ ، وَجَعَلَا يَتَرَاوَحَانِ عَلَى خَمْلِهِ ، حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ ، وَرَمَى نَفْسَهُ تَعِبًا . فَلَمَّا أَصْبَحَ آفْتَقَدَهُ فَإِذَا هُوَ بَعْضُ أَعْدَالِهِ ، فَنَدِمَ أَشَدَّ النَّدَامَةِ . ثُمَّ آنْطَلَقَ نَحْوَ الْحَانُوتِ ، فَوَجَدَ شَرِيكَهُ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْحَانُوتَ وَوَجَدَ الْعِدْلَ مَفْقُودًا: فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ غَمَّا شَدِيدًا ؛ وَقَالَ : وَاسَوْءَ تَاهُ مِنْ رَفِيقِ صَالِحِ قَدِ ائْتَمَنَنِي عَلَى مَالِهِ وَخَلَّفَنِي فِيهِ ! مَاذَا يَكُونُ حَالِي عِنْدُهُ ؟ وَلَسْتُ أَشُكُ فِي تُهَمِّتِهِ إِيَّاىَ . وَلَكِنْ قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ . هُمَ أَتَى صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ مُغْتَمَّ ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ إِنَّى قَدِ افْتَقَدْتُ الْأَعْدَالَ ، وَفَقَدْتُ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِكَ ، وَلَا

وافقه - (۲) متناوبان .

أَعْلَمْ بِسَبِيهِ ؛ وَإِنَّى لَا أَشُكُّ فِي تُهَمِّتِكَ إِيَّاى ؛ وَإِنَّى قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ • فَقَالَ لَهُ : يَاأَخِي لَا تَغْنَمَّ : فَإِنَّ الْحِيانَةَ شَرُّ مَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ ، وَالْمَـكُرُ وَالْخَدِيعَةَ لَا يُوَدِّيَانِ إِلَى خَيْرٍ ، وَصَاحِبُهُمَا مَغْرُورٌ أَبَدًا ، وَمَا عَادَ وَبَالُ الْبَغَى إِلَّا عَلَى صَاحِبِهِ ؛ وَأَنَا أَحَدُ مَن مَكَرَ وَخَدَعَ وآختَالَ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ? فَأَخْبَرُهُ بِحَبَرِهِ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتُهُ . فَقَالَ لَهُ رَفِيقُهُ: مَا مَثَلُكَ إِلَّا مَثَلُ اللَّصِ وَالتَّاجِرِ. فَقَالَ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ? قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ تَاجِرًا كَانَ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ خَابِيْتَانِ إِحْدَاهُمَا مَمْلُوءَةً حنطَةً ، وَالْأَخْرَى مَمْلُوءَةُ ذَهَبًا . فَتَرَقَّبُهُ بَعَضُ النَّصُوص زَمَانًا ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْضُ الْأَيَّامِ تَشَاغَلَ التَّاجِرُ عَنِ الْمُنْزِلِ؛ فَتَغَفَّلُهُ اللَّصْ ، وَدَخَلَ الْمَنْزِلَ ، وَكُمْنَ فِي بَعْضِ نَوَاحِيهِ • فَلَمَّا هُمَّ بِأَخْذِ الْحَابِيَةِ الَّتِي فِيهَا الدَّنَانِيرُ أَخَذَ الَّتِي فِيهَا الْحَنْطَةُ ، وَظُنَّهَا الَّتِي فِيهَا الذَّهُبُ ؛ وَلَمْ يَزِلْ فِي كُدُّ وَتَعَبِ حَتَّى أَتَى بِهَا مَنْزِلَهُ فَلَمَّا فَتَحَهَا وَعَلَمَ مَا فِيهَا نَدِمَ . قَالَ لَهُ الْخَائِنُ : مَا أَبْعَدْتَ

<sup>(</sup>١) أشعر . (٢) الخابية الجُرَّة الضخمة وأصابها الهمز لأنها مزخبًا . (٣) اغتنم غفلته .

الْمَثَلَ ، وَلَا تَجَاوَزْتَ الْقِيَاسَ ، وَقَدِ آعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي وَخَطَيِّي عَلَيْكَ ، وَعَزِيزٌ عَلَى آن يَكُونَ هَـذَا كَهْذَا . غَيْرَ أَنَّ النَّفْسَ الرَّدِيثَةَ تَأْمُنُ بِالْفَحْشَاءِ ، فَقَبِلَ الرَّجُلُ مَعْذِرَتَهُ ، وَأَضْرَبَ عَنْ الرِّدِيثَةَ تَأْمُنُ بِالْفَحْشَاءِ ، فَقَبِلَ الرَّجُلُ مَعْذِرَتَهُ ، وَأَضْرَبَ عَنْ الرِّدِيثَةَ تَأْمُنُ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ تَوْبِيجِيهِ وَعَنِ النَّقَةِ بِهِ ، وَنَدَمَ هُوَ عِنْدَ مَا عَايَنَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ وَتَقْدِيم جَهْلِهِ ،

وَقَدْ يَنْبَغِي لِلنَّاظِرِ فِي كَابِنَا هٰذَا أَلَّا تَكُونَ غَايَتُهُ التَّصَفْحَ لِنَرَاوِيهِ ، بَلْ يُشْرِفُ عَلَى مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْنَالِ ، حَتَى يَنْبَهِى مِنْهُ ، وَيَقْمِلَ فِيهَا رَوِيّتُهُ ، مِنْهُ ، وَيَقْمِلَ فِيهَا رَوِيّتُهُ ، مَنْهُ ، وَيَقْمِلَ فِيهَا رَوِيّتُهُ ، وَيَكُونَ مِثْلَ أَصْغَرِ الْإِخْوَةِ النَّلائَةِ الذّينَ خَلَّفَ لَمُمْ أَبُوهُم الْمَالَ وَيَكُونَ مِثْلَ أَصْغَرِ الْإِخْوَةِ النَّلائَةِ الذّينَ خَلَّفَ لَمُمْ أَبُوهُم الْمَالَ وَيَكُونَ مِثْلَ أَصْغَرِ الْإِخْوَةِ النَّلائَةِ الذّينَ خَلَّفَ لَمُمْ أَبُوهُم الْمَالَ الْمَثَيْرَ ، فَتَنَازَعُوهُ بَذْنَهُم ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ عِنْدَ مَا نَظُرَمَا صَارَ إِلَيْهِ وَإِنْهُ أَنْ فَي إِنْكُولُهِ مَنْ إِسْرَافِهِمَا وَتَحَلِّيهِمَا مِنَ الْمَالُ يَظْلُبُهُ صَاحِبُهُ ، وَيَجْمَعُهُ أَنْكُولُ مَنْ إِسْرَافِهِمَا وَتَحَلِّيهِمَا مِنَ الْمَالُ يَظُلُبُهُ صَاحِبُهُ ، وَيَجْمَعُهُ مِنْ إِنْمَالُوهِ مَا وَتَحَلِي ، وَصَلاحِ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ : لِبقَاءِ حَالِهِ ، وَصَلاحِ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ مَنَاشِهُ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ : لِبقَاءِ حَالِهِ ، وَصَلاحِ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ مَنَ أَلْمُ وَجُهِ : لِبقَاءِ حَالِهِ ، وَصَلاحِ مَعَاشِهِ وَدُنْيَاهُ ، وَشَرَفِ

 <sup>(</sup>۱) أصل معناه يطلع عليه من فوق والمراد هنا يدقق و يتأمل · (۲) تنازعوه : تناولوه ·

مَنزِلَتِه فِي أَعْيُنِ النَّاسِ ، وآستِغْنَانِهِ عَمَّا فِي أَيْدِيهِم ، وَصَرْفه فِي وَجْهِهِ : مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ ، وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْإِخْوَانِ . فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَا يُنْفِقُهُ فِي حُقُوقِهِ ، كَانَ كَالَّذِي يُعَدُّ فَقِيرًا وَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا . وَ إِنْ هُوَ أَحْسَنَ إِمْسَاكُهُ وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَعْدَمِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا مِنْ دُنْيَا تَبْقَى عَلَيْهِ ، وَحَمْد يُضَافُ إِلَيْهِ ؛ وَمَنَى قَصَدَ إِنْفَاقَهُ عَلَى غَيْرِ الْوُجُوهِ الَّتِي عَلِمْتَ ، لَمْ يَلْبَثُ أَن يُتْلِفُهُ وَيَبْقَى عَلَى حَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ . وَلَكِنَ الرَّأَى أَنْ أَمْسِكَ هَٰذَا الْمُكَالَ ، فَإِنَّى أَرْجُو أَنْ يَنْفَعَنِيَ اللَّهُ بِهِ : وَيُغْنِيَ أَخُوَىَ عَلَى يَدَى : فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ أَبِي وَمَالُ أَبِيهِمَا . وَإِنَّ أُولَى الْإِنْفَاقِ عَلَى صِلَةِ الرَّحِم وَ إِنْ بَعُدَتْ ، فَكَيْفَ بِأَخَوَى ? فَأَنْفَذَ فَأَحْضَرَهُمَا وَشَاطَرَهُمَا مَالَهُ، وَكَذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَى قَارِئِ هٰذَا الْكِتَّابِ أَن يُدِيمُ النَّظَرَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَجَرٍ ، وَيَلْتَمِسَ جَوَاهِرَ مَعَانِيهِ ، وَلَا يَظُنَّ أَنَّ نَتِيجَتُهُ الْإِخْبَارُ عَنْ حِيلَةٍ بَهِيمَتَيْنِ أَوْ مُحَاوِرَةٍ سَبْعٍ لِثُورٍ: فَيَنْصَرِفَ بِذَٰلِكَ عَنِ الْغَرَضِ الْمُقَصُّودِ. وَيَكُونَ مَثَلُهُ مَثَلَ الصَّيَّاد الَّذِي كَانَ فِي بَعْضِ الْخُلْجَانِ يَصِيدُ فيهِ السَّمَكَ

فى زُورُقِ فَرَأَى ذَاتَ يَوْمٍ فِي أَرْضِ الْمُاءِ صَدَفَةً تَتَلَا لَا حُسنًا، فَتُوهُمُهَا جُوهُمُ اللَّهُ قِيمَةُ وَكَانَ قَدَالَتَي شَبَّكَتُهُ فِي الْبَحْرِ، فَاشْتَمَـكَتْ عَلَى سَمَّكَةٍ كَانَتْ قُوتَ يَوْمِهِ ، فَخَلَّاهَا وَقَذَفَ نَفْسَهُ فِي الْمَاءِ لِيَأْخُذُ الصَّدَفَةَ ، فَلَمَّا أَخْرَجَهَا وَجَدَهَا فَارِغَةً لَاشَيْءَ فِيهَا مِمَّا ظُنَّ ، فَنَدِمَ عَلَىٰ تَرْكِ مَافِي يَدِه لِلطَّمَعِ ، وَتَأْسَّفَ عَلَى مَافَاتَهُ ، فَلَسَّاكَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي تَنَعَّى عَنْ ذَلِكَ الْمُكَانِ ، وَأَلْقَى شَبُّكَتُهُ، فَأَصَابَ حُوتًا صَغِيرًا ، وَرَأَى أَيْضًا صَدَفَةٌ سَنِيَّةً، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، وَسَاءَ ظَنَّهُ بِهَا، فَتَرَّكُهَا . فَآجْتَازَ بِهَا بَعْضُ الصَّيَّادِينَ فَأَخَذَهَا ، فَوَجَدَ فِيهَا دُرَّةً نُسَاوِى أَمُوالًا . وَكَذَلِكَ الْجُهَالُ إِذَا أَغْفَلُوا أَمْنَ التَّفَكُّرِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ، وَتَرَكُوا الْوَقُوفَ عَلَى أَسْرَارِ مَعَانِيهِ ، وَأَخَذُوا بِظَاهِرِهِ . وَمَنْ صَرَفَ هِمَّتُهُ إِلَى النَّظَرِ فِي أَبُوابِ الْهَزَلِ ، كَانَ كَرُجُلِ أَصَابَ أَرْضًا طَيْبَةً حَرَّةً وَحَبًا صَحِيحًا ، فَزَرَعَهَا وَسَقَاهَا ، حَتَى إِذَا قُرْبَ خَيْرُهَا

<sup>(</sup>١) سفينة صغيرة .

وَأَيْنَعَتْ ، تَشَاغَلَ عَنْهَا بِجَمْعِ مَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرِ وَقَطْعِ الشَّوْكِ ، فَأَهْلَكَ بِتَشَاغُلِهِ مَا كَانَ أَحْسَنَ فَائِدَةً وَأَجْمَلَ عَائِدَةً .

وَيَنْبَغِى للنَّاظِرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَن يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَغْرَاضٍ : أَحَدُهَا مَا قُصِدَ فِيهِ إِلَى وَضْعِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْبَهَائِمِ غَيْرِ النَّاطِقَةِ لِيُسَارِعَ إِلَى قِرَاءَتِهِ أَهْلُ الْهَزَلِ مِنَ الشُبَّانِ ، وَ مَالَ بِهِ قُلُومِهُم : لِأَنَّهُ الْغَرَضُ بِالنَّوَادِرِ مِنْ حِيلِ الْحَيَوَانِ · فَتُسْتَمَالَ بِهِ قُلُومِهُم : لِلْأَنَّهُ الْغَرَضُ بِالنَّوَادِرِ مِنْ حِيلِ الْحَيَوَانِ · والثَّانِي إِظْهَارُ خَيَالَاتِ الْحَيَوَانِ بِصُنُوفِ الْأَصْبَاغِ وَالْأَلْوَانِ : لِيَكُونَ أَنْسًا لِقُلُوبِ الْمُلُوكِ ، وَيَكُونَ حِرْصُهُمْ عَلَيْهِ أَشَدَ لِلنَّزْهَةِ فِي تِلْكُ الصُّورِ . وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ عَلَى هٰذِهِ الصُّهَةِ : فَيَتَّخِذَهُ الْمُلُوكُ وَالسُّوقَةُ ، فَيَكُثْرُ بِذَلِكَ انْتِسَاخُهُ ، وَلَا يَبْطُلَ فَيَخْلَقَ عَلَى مُرُورِ الْأَيَّامِ ، وَلِيَنْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمُصُورُ والنَّارِسِخُ أَبَدًا . وَالْغَرَضُ الرَّابِعُ، وَهُوَ الْأَقْصَى ، وَذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْفَيْاَسُوفِ خَاصَّةً.

(انقضى باب عرض الكتاب)

بَابُ بَرْزُويُهُ تَرْجَمَةُ بُزُرْجَمَهُ بِنُ الْبَخْتَكَانَ

قَالَ بَرْزَوَيْهِ رَأْسُ أَطِبَّاءِ فَارِسَ ، وَهُوَ الَّذِي تَولَّى انْتِسَاخَ هٰذَا الْكِتَابِ ، وَتَرْجَمَهُ مِنْ كُتُبِ الْهُنْدِ ( وَقَدْ مَضَى ذِكُ ذَلكَ مِنْ قَبْلُ): أَبِي كَانَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ ، وَكَانَتُ أَمِي مِنْ عُظَمَاءِ بِيُوت الزَّمَازِمَةِ . وَكَانَ مَنْشَنَى فِي نَعْمَةٍ كَامِلَةٍ ، وَكُنْتُ أَكُمَ وَلَدِ أَبُوَى عَلَيْهُمَا ؛ وَكَانَا بِيَ أَشَدَّ احْتِفَاظًا مِنْ دُونِ إِخْوَتِي ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ سَبِعَ سِنِينَ ، أَسْلَمَانِي إِلَى الْمُؤَدِّبِ ، فَلَتَ حَذَقْتُ الْكَتَابَةَ ، شَـكُنْتُ أَبُوَى ؛ وَنَظَرْتُ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَا ابْتَدَأْتُ بِهِ ، وَحَرَصْتُ عَلَيْه ، عِلْمُ الطُّبِّ : لِأَنَّى كُنْتُ عَرَفْتُ فَضْلَهُ . وَكُلَّمَا ازْدَدْتُ مِنْهُ عِلْمًا ازْدَدْتُ فِيهِ حَرْصًا ، وَلَهُ اتَّبَاعًا . فَلَتَ الْمَمْتُ نَفْسِي بِمُدَاوَاةِ الْمُرْضَى ، وَعَزَمْتُ عَلَى ذَلْكَ آمَرَتُهَا مُمَّخَيِّرَتُهَا بِينَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي يَطْلُبُهَا النَّاسُ ، وَفِيهَا يَرْغَبُونَ، وَلَمَا يَسْعُونَ . فَقُلْتُ : أَى هَذِهِ الْخُلَالِ أَبْتَغِي فِي عَلْمِي ! وَأَيُّهَا أَخْرَى بِي فَأَدْرِكَ مِنْهُ حَاجَتِي ? أَلْمَالُ ، أَمِ الذِّكُ ، أَمِ اللَّذَكُ

طاتفة من الفرس • (۲) شاورتها •

أَمُ الْآخِرَةُ ! وَكُنتُ وَجَدْتُ فِي كُتبُ الطِّبِّ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَطِبَّاءِ مَن وَاظَبَ عَلَى طِبِّهِ ، لَا يَبْنَغِي إِلَّا الْآخِرَةَ . فَرَأَيْتُ أَنْ أَطْلُبَ الإشْتِغَالَ بِالطُّبُّ ابْتِغَاءَ الآخِرَةِ: لِئَلَّا أَكُونَ كَالتَّاجِرِ الَّذِي بَاعَ يَا قُولَةً مَينَةً بِحَرَزَةٍ لَا تُسَاوِى شَيْئًا؛ مَعَ أَنِي قَدْ وَجَدْتُ فِي كُتُب الْأُوَّلِينَ أَنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يَبْتَغِي بِطِبِّهِ أَجْرَ الْآخِرَةِ لَا يَنْقُصُهُ ذَلِكَ حَظَّهُ مِنَ الدُّنيَا . وَ إِنَّ مَثَلَهُ مَثُلُ الزَّارِعِ الَّذِى يَعْمُرُ أَرْضُهُ ابْتِغَاءَ الزَّرْعِ لَا ابْتِغَاءَ الْعُشْبِ،ثُمَّ هِيَ لَا مَحَالَةَ نَابِتُ فِيهَا أَلْوَانُ الْعُشْبِ مَعَ يَانِعِ الزَّرْعِ . فَأَقْبَلْتُ عَلَى مُدَاوَاةِ الْمَرْضَى ابْتِغَاءَ أَجْر ا لَآخِرَةِ ، فَكُمْ أَدَعُ مَرِيضًا أَرْجُو لَهُ الْبُرْءَ ، وَآخَرَ لَا أَرْجُو لَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنِّي أَطْمَعُ أَن يَخِفَّ عَنْهُ بَعْضُ الْمَرَضِ ، إِلَّا بَالَغْتُ في مُدَاوَاتِه مَا أَمْكُنِّنِي الْقِيَامُ عَلَيْهِ بِنَفْسِي ؛ وَمَن لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَصَفْتُ لَهُ مَا يُصْلِحُ ، وَأَعْطَيْتُهُ مِنَ الدُّواءِ مَا يُعَالِحُ بِهِ . وَلَمْ أَرِدُ مِمَّنْ فَعَلْتُ مَعَهُ ذَلِكَ جَزَاءً وَلَا مُكَافَأَةً ؛ وَلَمْ أَغْبِطُ أَحَدًا مِنْ نُظَرَائِيَ الَّذِينَ هُمْ دُونِي فِي الْعِلْمِ وَفَوْقِي فِي الْجَاهِ وَالْمَـكَالِ وَغَيْرِهُمَا مَمَّا لَا يَسُونُهُ إِنْ مُصَلَّدُهِ وَلَا يَحَسَنُ سِيرَةٍ قُولًا وَلَا عَمَلًا.

وَكَتَا تَاقَتَ نَفْسِي إِلَى غِشْيَانِهِمْ وَتَمَنَّتُ مَنَازِلُهُمُ اثْبُتُ لَمَا الْحُصُومَةُ ، فَقُلْتُ لَمَا : يَانَفْسُ، أَمَا تَعْرِفِينَ نَفْعَكِ مِنْ ضُرَّكِ ؟ أَلَا تَنْتَهِينَ عَنْ تَمَنِّي مَا لَا يَنَالُهُ أَحَدُ إِلَّا قُلَّ انْتِفَاعُهُ بِهِ، وَكُثْرَ عَنَاوُهُ فيه، وَاشْتَدَّتْ ٱلْمُتُونَةُ عَلَيْهِ وَعَظُمَتِ الْمُشَقَّةُ لَدَيْهِ بَعْدَ فِرَاقِهِ ؟ يَانَفْسِي، أَمَا تَذْكُرِينَ مَا بَعْدَ هٰذِهِ الدَّارِ: فَيُنْسِيَكُ مَا تَشْرَهِينَ إِلَيْهِ مِنْهَا ؟ أَلَا تَسْتَحْيِينَ مِنْ مُشَارَكَةِ الْفُجَّارِ فِي حُبِّ هَذِهِ الْعَاجِلَةِ الْفَانِيَةِ الَّتِي مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ منهَا فَلَيْسَ لَهُ ، وَلَيْسَ بِبَاقِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَأْلَفُهَا إِلَّا الْمُغْتَرُّونَ الْجَاهِلُونَ ؟ يَا نَفْسُ انْظُرِي فِي أَمْرِكَ ، وَانْصَرِفِي عَنْ هَٰذَا السَّفَهِ ، وَأَقْبِلِي بِقُوَّتِكِ وَسَعْيِكِ عَلَى تَقْدِيمِ الْحَيْرِ، وَإِيَّاكُ وَالشَّرَّ؛ وَأَذْكُرِى أَنَّ هٰذَا الْجَسَدَ مَوْجُودُ لآفَاتٍ، وَأَنَّهُ مَمْلُوءً أَخْلَاطًا فَاسِدَةً قَذِرَةً ، تَعْقِدُهَا الْحَيَاةُ ، وَالْحَيَاةُ إِلَى نَفَادٍ ؛ كَالصَّنِّمِ الْمُفَصَّلَةِ أَعْضَاوَهُ إِذًا رَكِّبَتَ وُوضِعت ، يَجْمعها مسَهَارٌ وَاحِدٌ، وَيَضَمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا أَخِذَ ذَلِكَ الْمِسْمَارُ تَسَاقَطَت الْأُوصَالُ . يَانَفْسُ ، لَا تَغْتَرِى بِصُحْبَةِ أَحِبَا لِكُ

<sup>(</sup>١) أعلنتها بالمخاصمة .

وَأَضْعَادِكِ ، وَلَا تَحْرِصِي عَلَى ذَلِكِ كُلَّ الْحَرْضِ : فَإِنَّ صُحْبَتُهُمْ \_ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ السُّرورِ -كَثيرَةُ الْمُئُونَةِ ، وَعَاقِبَةُ ذَلِكِ الْفِرَاقُ . وَمَثْلُهُ اللَّهُ مَثُلُ الْمُغْرَفَةِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي جِدَّتِهَا لِسُخُونَةِ الْمُرَقِ، فَإِذَا آنْكُسَرَتْ صَارَتْ وَقُودًا . يَا نَفْسُ ، لَا يَحْمَلَنَّكِ أَهْلُكِ وَأَقَارِ بُكِ عَلَى جَمْعِ مَا تَهْلِكِينَ فِيهِ ، إِرَادَةَ صِلَتِهِمْ ، فَإِذَا أَنْتِ كَالدُّخْنَةِ الأَرِجَةِ الَّتِي تَحْتَرَقُ وَيَذْهَبُ آخَرُونَ بِرِيحِهَا . يَانَفُسُ، لَا يَبعُدُ عَلَيْكِ أَمْرُ الآخِرَةِ فَتَمِيلِي إِلَى الْعَاجِلةِ فِي اسْتِعْجَالِ الْقَلِيلِ وَبَيْعِ الْكُثيرِ بِالْيَسِيرِ ، كَالتَّاجِرِ الَّذِي كَانَ لَهُ مِلْءُ بَيْتٍ مِنَ الصَّنْدَلِ، فَقَالَ: إِنْ بِعْتُهُ وَزْنًا طَالَ عَلَى ۖ ، فَبَاعَهُ جُزَافًا بِأَبْخَسِ الثَّمَٰنِ . وَقَدْ وَجَدْتُ آرَاءَ النَّاسِ مُعْتَلِفَةً وَأَهْوَاءَهُمْ مُتَبَّايِنَةً ، وَكُلُّ عَلَى مُرِّرادٌ ، وَلَهُ عَدُو وَمُغْتَابُ ، وَلِقَوْلِهِ مُخَالِفٌ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ لَمْ أَجِدْ إِلَى مُتَابَعَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَبِيلًا ؛ وَعَرَفْتُ أَنِّي إِنْ صَدَّقْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ لَا عِلْمَ لِي بِحَالِهِ ، كُنْتُ فِي ذَٰلِكَ كَالْمُصَدِّقِ الْمُخَذُوعِ

 <sup>(</sup>۱) الدخنة : بخور تبخر به الثياب أو البيت .
 (۲) ذات الرائحة الطيبــــة .

 <sup>(</sup>۳) مثلث الفاء أى بالحدس والتقدير

الَّذِي زَعَمُوا فِي شَأْنِهِ أَنَّ سَارِقًا عَلَا ظَهْرَ بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَغْنِياءِ، وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةً مِنْ أَضْحَابِهِ ، فَاسْتَيْقَظَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ مِنْ حَرَكَة أَقْدَامِهِم، فَعَرَّفَ آمْرَأَتُهُ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ لَهَا : رُوَيْدًا إِنِّي لَاَّحْسَبُ اللَّهُوٰوَصَ عَلَوا الْبَيْتَ ، فَأَيْقِظِينِي بِصَوْتِ يَسَـمُعُهُ اللَّصُوصُ وَقُولِي أَلَا يُحَبِّرُنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ عَنْ أَمُوالكُ هَذِهِ الْكُثيرَة وَكُنُوزِكَ الْعَظِيمَةِ \* فَإِذَا نَهَيْتُكَ عَنْ هَذَا السَّوَّالِ فَأَلِحَى عَلَىَ بِالسَّوَالَ ، فَفَعَلَتِ ٱلْمَرَأَةُ ذَلِكَ وَسَأَلَتُ مُ كَمَا أَمَرَهَا ؛ وَأَنْصَلَتِ اللُّصُوصُ إِلَى سَمَاعِ قَوْ لِهِمَا . فَقَالَ لَمَا الرَّجُلُ : أَيَّتُهَا الْمَـرْأَةُ، قَدْ سَاقَكَ الْقَدَرُ إِلَى رَزْقِ وَاسْعِ كُنْير : فَكُلِّي وَٱسْكُتَي، وَلَا تُسْأَلَى عن أمر إِنْ أَخْبِرتُكِ بِهِ لَمْ آمَنَ أَنْ يُسْمَعُهُ أَحَدُ ، فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ مَا أَكُرَهُ وَتَكْرَهِينَ . فَقَالَت الْمُرَاةُ: أَخْبِرْنِي أَيُّهَا الرَّجُلُ ، فَلَعَمْرِي مَا بِقُرْبِنَا أَحَدُ يَسَمَعُ كَلَامَنَا . فَقَالَ لَهَا: فَإِنِّي أَخْبِرُكِ أَنِّي لَمْ أَجْمَعُ هٰذِهِ الْأُمُواَلَ إِلَّا مِنَ السَّرِقَةِ . قَالَتْ : وَكَيْفَ كَانَ ذَٰلِكَ ؟ وَمَا مُحنتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ لِعلْمِ أَصَبْتُهُ فِي السَّرِقَةِ ، وَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى يَسِيرًا ، وَأَنَا آمِنْ مِنْ أَن يَتَهِمَنِي أَحَدُ أَو يَرْتَابَ في .

قَالَتْ: فَاذْكُولَى ذَلكَ، قَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ فَى اللَّيْلَةِ الْمُقْمِرَةِ، أَنَا وَأَصْحَابِي ، حَتَّى أَعْلُو دَارَ بِعَضِ الْأَغْنِيَاءِ مِثْلِنَا ، فَأَنْتَهِى إِلَى الْكُوَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا الضَّوْءُ فَأَرْقِيَ بِهِذِهِ الرُّقْيَةِ وَهِيَ شُولِم شُولِم سَبَّعَ مَنَّاتِ ، وَأَعْتَنِقُ الضَّوْءَ ، فَلَا يُحِسُّ بِوُقُوعِي أَحَدُّ ، فَلَا أَدَعُ مَالًا وَلَا مَتَاعًا إِلَّا أَخَذْتُهُ . ثُمَّ أَرْ فَي بِتِلْكَ الرُّقْيَةِ سَبْعَ مَرَّاتِ ، وَأَعْتَنِقُ الضُّوءَ ؛ فَيَجْذِبُنِي ؛ فَأَصْعَدُ إِلَى أَصْحَابِي ، فَنَمْضِي سَالِمِينَ آمِنِينَ . فَلَدَّ اسْمِعَ اللَّصُوصُ ذَلكَ قَالُوا: قَدْ ظَفْرْنَا اللَّيْلَةَ بِمَا نُرِيدُ مِنَ الْمَالِ ؛ ثُمَّ إِنَّهُمْ أَطَالُوا الْمُكْتَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّ صَاحَبَ الدَّارِ وَزُوجَتَهُ قَدْ هَجَعَا ؛ فَقَامَ قَائِدُهُمْ إِلَى مَدْخَلِ الضُّوءِ ؛ وَقَالَ : شولم شولم سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ ثُمَّ آعَتَنَقَ الضَّوْءَ ليَنْزِلَ إِلَى أَرْضِ الْمُنْزِلِ، فَوَقَعَ عَلَى أَمْ رَأْسِهِ مُنَكَّسًا. فَوَثُبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِهِـٰرَاوَتِهِ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ ? قَالَ : أَنَا الْمُصَدِّقُ الْمُخَدُوعُ الْمُغْتَرُ بِمَا لَا يَكُونُ أَبْدًا ؛ وَهْذِهِ ثُمَرَةُ رُقْيَتِكَ . فَكَمَّا تَحَرَّزْتُ مِنْ تَصْدِيقِ مَا لَا يَكُونُ، وَلَمْ آمَنْ إِنْ صَدَّقْتُهُ أَن يُوقِعَنِي في مَهْلَكَةٍ عُدْتُ إِلَى طَلَبِ الْأَدْيَانِ وَٱلْتِمَاسِ الْعَدْلِ مِنْهَا ؛ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَ

أَحَدِ مِمَّنَ كُلَّمْتُهُ جَوَابًا فِيمَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فِيهَا ، وَلَمْ أَرَ فِيمَا كَلَّمُونِي بِهِ شَيْئاً يُحِقُ لِي فِي عَقْلِي أَنْ أَصَدِّقَ بِهِ وَلَا أَنْ أَتَّبِعَهُ . فَقُلْتُ لَكَّا لَمْ أَجِدُ ثِقَةً آخُذُ مِنْهُ ، الرَّأَى أَنْ أَنْهَ دِينَ آبَا بِي وَأَجْدَادِي الَّذِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهِ • فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَلْتَمِسُ الْعُذْرَ لِنَفْسِي فِي لُزُومٍ دِينِ الآباءِ وَالْأَجْدَادِ ، لَمْ أَجِدْ لَهَا عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى دِينِ الآبَاءِ طَاقَدَةً ، بَلْ وَجَدَّتُهُ اللَّهِ الْنَاتَتُفَرَّعَ لِلْبَحْثِ عَنِ الْآدْيَانِ وَالْمَسْأَلَةِ عَنْهَا، وَلِلنَّظِرِ فِيهَا ؛ فَهَجَسَ فِي قَلْبِي وَخَطَرَ عَلَى بَالِى قُرْبُ الْأَجَلِ وَسُرْعَةُ أَنْقِطَاعِ الدُّنْيَا وَاعْتِبَاطُ أَهْلِها وَتُحَرَّمُ الدَّهْرِ حَيَاتَهُمْ . فَفَكُرْتُ فِي ذَٰلِكَ. فَلَمَّا خِفْتُ مِنَ التَّرَدُّدِ وَالتَّحَوَّلِ ، رَأَيْتُ أَلَّا أَتَعَرَّضَ لِمَا أَتَحَوَّفُ مِنْهُ الْمُكُوهَ ؛ وَأَنْ أَقْتَصِرَ عَلَى عَمَلِ تَشْهَدُ النَّفْسُ أَنَّهُ يُوافِقُ كُلَّ الأَدْيَانِ • فَكَفَفْتُ يَدَى عَنِ الْقَبْلِ وَالضَّرْبِ ، وَطَرَحْتُ نَفْسِي عَرِنِ الْمُكَرُّوهِ وَالْغَضَبِ وَالسَّرِقَة وَالْحِيانَةِ وَالْكَذِبِ وَالْبُهْنَانِ وَالْغِيبَةِ ، وَأَضْمَرْتُ فِي نَفْسِي أَلَّا أَبْغِيَ عَلَى أَحَدِ، وَلَا أَكَذُّبَ بِالْبَعْثِ وَلَا الْقِيَامَةِ وَلَا النَّوَابِ وَلَا

 <sup>(</sup>۱) وقع وخطر و با به ضرب ۰ (۲) هلا کهم مدون مرض ۰ (۳) القطع و الاستئصال ۰

الْعِقَابِ، وَزَا يَلْتُ الْأَشْرَارَ بِقَلْبِي ، وَحَاوَلْتُ الْحُلُوسَ مَعَ الْأَخْيَارِ بِجُهْدِى ، وَرَأَيْتُ الصَّلَاحَ لَيْسَ كَمْثُلُهِ صَاحِبُ وَلَا قَرِينُ ، وَوَجَدْتُ مَكْسَبَهُ إِذَا وَقَقَ اللَّهُ وَأَعَانَ يَسيرًا ؛ وَوَجَدْتُهُ يَدُلُّ عَلَى الْخُـيْرِ وَيُشْيِرُ بِالنَّصْحِ ، فِعْلَ الصَّدِيقِ بِالصَّدِيقِ ، وَوَجَدْتُهُ لَا يَنْقُصُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْهُ؛ بَلَ يَزَدْاَدُ جِدَةً وَحَسُنَاً؛ ووَجَدَتُهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِ مِنَ السَّلْطَانِ أَن يَغْصِبَهُ ، وَلَا مِنَ الْمَاءِ أَن يُغْرِقَهُ، وَلَا مِنَ النَّارِ أَنْ يُحْرِقَهُ، وَلَا مِنَ اللَّصُوصِ أَنْ تَسْرِقَهُ، وَلَا مِنَ السِّبَاعِ وَجَوَارِجِ الطَّيْرِ أَنْ تُمُـزِّقَهُ ؛ وَوَجَدْتُ الرَّجُلَ السَّاهِيَ اللَّهِيَ المُوَرِّرُ الْيَسِيرَ يَنَالُهُ فِي يَوْمِهِ وَيَعْدَمُهُ فِي غَدِهِ عَلَى الْكَثِيرِ الْبَاقِي نَعِيمُهُ ، يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ التَّاجِرَ الَّذِي زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَوْهَرُ نَفِيسٌ، فَاسْتَأْجَرَلِثَقْبِهِ رَجُلًا، الْيَوْمُ بِمَانَةِ دِينَارِ؛ وَٱنْطَلَقَ بِه إِلَى مَنْزِلِهِ لِيَعْمَلَ ؛ وَ إِذَا فِي نَاحِيـةِ الْبَيْتِ صَنْجُ مُوضُوعٌ . فَقَالَ التَّاجِرُ لِلصَّانِعِ : هَلْ تُحْسِنُ أَنْ تَلْعَبَ بِالصَّنْجِ؟

 <sup>(</sup>۱) هى ضد البلى . (۲) الصنج نوعان : ما ينخذ من الصفر يضرب به مع الدف
 (ويسمى عند عوام مصر بالكاسات) وما له أوتار .

قَالَ : نَعُمْ • وَكَانَ بِلَعِبِهِ • اهِرًا • فَقَالَ التَّاجِمُ : دُونَكَ والصَّهٰجَ فَأَسْمِعْنَا ضَرْبَكَ بِهِ . فَأَخَذَ الرَّجُلُ الصَّيْجَ ، وَكُمْ يَزَلْ يُسْمِعُ التَّاجِرَ الضَّرْبُ الصَّحِيحَ ، وَالصَّوْتَ الرَّفِيعَ ، وَالتَّاجِرُ يُشْيِرُ بِيَدُهِ وَرَأْسِهِ طَرِبًا ، حَتَّى أَمْسَى . فَلَمَّا حَانَ الْغُرُوبُ قَالَ الرَّجُلُ لِلتَّاجِرِ: مُرلِى بِالْأَجْرَةِ . فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ : وَهَلْ عَمَلْتَ شَيْئًا تَسْتَحِقُّ بِهِ لْأَجْرَةً ! فَقَالَ لَهُ: عَمِلْتُ مَا أَمَنْ تَنِي بِهِ ، وَأَنَا أَجِيرُكُ ، وَمَا سَتَعَمَانَتَنِي عَمِلْتُ ؛ وَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى اسْتَوْفَى مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ . وبقي جوهره غير مثقوب . فَلَمْ أَزْدَدْ فِي الدُّنيا وَشَهُواتِهَا نَظُرًا ، إِلَّا ازْدَدْتُ فِيهَا زَهَادَةً وَمِنْهَا هَرَبًا . وَوَجَدْتُ النُسْكُ هُوَ الَّذِي يُمَهُدُ لِلْمُعَادِكَمَا يُمُهَدُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ؛ وَوَجَدْتُهُ هُوَ الْبَابَ الْمُفْتُوحَ إِلَى النَّعِيمِ الْمُعْتِمِ ، وَوَجَدْتُ النَّاسِكَ قَد تَدَرَّ فِعْلَتَهُ بِالسَّكِينَةِ فَشَكَرُ؛ وَتُوَاضَعُ وَقَنِعَ فَاسْتَغْنَى ، وَرَضِى وَلَمْ يَهُتُمَّ، وَخَلَعَ الدُّنْيَا فَنَجَا مِنَ الشُّرُورِ ، وَرَفَضَ الشَّهَوَاتِ فَصَارَ طَاهِرًا ، وَٱطَّرَحَ الْجُسَدُ فُوجِبَتُ لَهُ الْمُحَبَّةُ ، وَسَخَتَ نَفْسُهُ بِكُلُّ شَيْءٍ ، وَاسْتَعْمَلَ

<sup>(</sup>١) النسك مثلثة النون و بضمتين : العبادة •

الْعَقْلَ وَأَبْصَرَ الْعَاقِبةَ فَأَمِنَ النَّدَامَةَ ، وَلَمْ يُحَفِّ النَّاسَ وَلَمْ يَدِبَّ إِلَيْهِمْ فَسَلِمَ مِنْهُمْ • فَلَمْ أَزْدَدْ فِي أَمْرِ النُّسُكُ نَظُراً ، إِلَّا ازددتُ فِيهِ رَغْبَةً ، حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْدِلِهِ . مُمَّ يَحُوفُتُ أَلَّا أَصْبِرَ عَلَى عَيْشِ النَّاسِ عُ ، وَلَمْ آمَنَ إِنْ تَرَكَّتُ الدُّنْيَا وَأَخَذْتُ فِي النَّسُكِ، أَنْ أَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ ؛ وَرَفَضْتُ أَعْمَالًا كُنْتُ أَرْجُو عَا نِدَتُهَا ؛ وَقَدْ كُنْتُ أَعْمَلُهَا فَأَنْتَفِعُ بِهَا فَى الدُّنْيَا ، فَيَكُونُ مَثْلِي فِي ذَٰلِكَ مَثْلَ الْكُلْبِ الَّذِي مَنَّ بِنَهُرٍ وَفِي فِيهِ ضِلَعٌ ؛ فَرَأَى ظِلُّهَا فِي الْمَاءِ، فَهُوَى لِيَأْخُذُهَا ، فَأَتْلَفَ مَاكَانَ مَعَهُ ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُلَاءِ شَيْئًا . فَهِبْتُ النُّسُكُ مَهَابَةً شَدِيدَةً ، وَخِفْتُ مِنَ الضَّجَرِ وَقِـلَّةِ الصَّبْرِ ، وَأَرَدْتُ النَّبُوتَ عَلَى حَالَتِي الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَسْبَرَمَا أَخَافُ أَلَّا أَصْبِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَذَى وَالضّيقِ وَالْحُشُونَةِ فِي النَّسُكِ ؛ وَمَا يُصِيبُ صَاحِبَ الدُّنيَ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَكَانَ عندَى أَنَّهُ لَيْسَشَىءُ مِنْ شَهُوَاتِ الدُّنيا وَلَذَّاتِهَا

إِلَّا وَهُوَ مُتَحُولً إِلَى الْأَذَى وَمُولُدُ لِلْحَزَنِ . فَالدُّنيا كَالْمَاءِ الْمُلْحِ الَّذِي لَا يَزْدَادُ شَارِبُهُ شُرْبًا ، إِلَّا آزْدَادَ عَطَشًا . وَهِي كَالْعَظْم الَّذِي يُصِيبُهُ الْكُلْبُ فَيَجِدُ فِيهِ رِيحَ اللَّهُم ، فَلَا يَزَالُ يَطْلُبُ ذَلِكَ حَتَّى يُدْمِى فَاهُ . وَكَالْجِدَأَةِ الَّتِي تَظْفَرُ بِقِطْعَةٍ مِنَ اللَّهُم ، فَيَجْنَمُ عُ عَلَيْهُ الطَّيْرُ، فَلَا تَزَالُ تَدُورُ وَتَدَأَبُ حَتَّى تَعْيَا وَتَتَعَبُ ؛ فَإِذَا تَعِبَتُ أَلْقَتُ مَا مَعَهَا . وَكَالْكُوزِ مِنَ الْعَسَل الَّذَى فِي أَسْفَلِهِ السَّمُّ الَّذِي يُذَاقُ مِنْهُ حَلَاوَةً عَاجِلَةً وَآخِرَهُ مُوتَ ذُعَافُ ، وَكَأْحُلَامِ النَّائِمِ الَّتِي يَفْرَحُ بِهِكَ الْإِنْسَانُ فِي نَوْمِه ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ذَهَبَ الْفَرَحُ . فَلَتَّا فَكُرْتُ فِي هٰذِهِ الْأُمُورِ ، رَجَعْتُ إِلَى طَلَبِ النُّسُكِ ، وَهَزَّنِيَ الاشْتِيَاقُ إِلَيْهِ ، مُمَّ خَاصَمْتُ نَفْسِي إِذْ هِيَ فِي شُرُورِهَا سَارِحَةً ، وَقَدْ لَا تَثْبُتُ عَلَى أَمْرِ تَعْزِمُ عَلَيْهِ: كَقَاضِ سَمِعَ مِنْ خَصِيمٍ وَاحِدٍ كَفَكُمْ لَهُ، فَلَمَّا حَضَرَ الْخُصَمُ الثَّانِي عَادَ إِلَى الْأُوَّلِ وَقَضَى عَلَيْهِ •

<sup>(</sup>١) ذعاف : سريع ٠

مُمَّ نَظُرْتُ فَى الَّذِى أَكَابِدُهُ مِنَ آختِهَالِ النُّسُكِ وَضِيقِهِ ، فَقُلْتُ: مَا أَصْغَرَ هَذِهِ الْمُشَقَّةَ فِي جَانِبِ رَوْجِ الْأَبِدُ وَرَاحَتِهِ . ثُمَّ نَظَرْتُ فِيَمَا تَشْرَهُ إِلَيْهِ النَّفْسُ مِنْ لَذَّةِ الدُّنيَ ا فَقُلْتُ : مَا أَمَّ هَذَا وَأُوجَعَهُ ، وَهُوَ يَدُفَعُ إِلَى عَذَابِ الْأَبَدِ وَأَهْوَالِهِ! وَكَيْفَ لَا يَسْتَحْلِي الرَّجُلُ مَرَارَةً قَلِيلَةً تَعْفُبُهَا حَلَاوَةً طَوِيلَةً \* وَكَيْفَ لَا تَمُرُ عَلَيْهِ حَلَاوَةً قَالِمَـلَةً تَعْقُبُهُـا مَرَارَةً دَائِمَـةً ? وَقُاتُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَعِيشَ مِائَةَ سَنَةٍ ، لَا يَأْتِى عَلَيْهُ يَوْمُ وَاحِدُ إِلَّا بُضِعَ مِنْهُ بَضِعَةً ؛ ثُمَّ أُعِيدَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ؛ غَيرَ أَنَّهُ يُسْرَطُ لَهُ ، أَنَّهُ إِذَا اسْتَوْفَى السِّنِينَ الْمِائَةَ ، نَجَا مِنْ كُلُّ أَلَم وَأَذَى ، وَصَارَ إِلَى الْأَمْنِ وَالسُّرُورِ ، كَانَ حَقِيقًا أَلَّا يَرَى تِلْكَ السِّنينَ شَيْئًا . وَكَيْفَ يَأْبَى الصَّبْرَ عَلَى أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَعِيشُهَا فِي النَّسُكِ، وَأَذَى تلكَ الْأَيَّامِ قَلِيلٌ يُعْقِبُ خَيْراً كَثِيرًا لِ فَلْنَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَاكُمَّا لَكُمَّا لَكُمُّ وَعَذَابٌ . أَوَ لَيْسَ الْإِنسَانُ إِنَّكَ يَتَقَلَّبُ فِي عَذَابِ الدُّنيا مِنْ

<sup>(</sup>١) قطع ، قطعة ،

حِينِ يَكُونُ جَنِينًا إِلَى أَن يَسْتَوْفِى أَيَّامَ حَيَاتِهِ ? فَإِذَا كَانَ طِفْلًا ذَاقَ مِنَ الْعَـذَابِ أَلْوَانًا : إِنْ جَاعَ فَلَيْسَ بِهِ اسْتِطْعَامٌ ، أَوْ عَطِشَ فَكَيْسَ بِهِ اسْتِسْقَاءً ، أَوْ وَجِعَ فَكَيْسَ بِهِ اسْتِغَاثَةً ، مَعَ مَا يَلْقَى مِنَ الْوَضْعِ وَالْجَمْلِ وَاللَّهِ وَاللَّهِنِ وَالْمُسْجِ ؛ إِنْ أَنِيمَ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يَسْتَطَعْ تَقَلُّباً ، ثُمَّ يَلْقَى أَصْنَافَ الْعَذَابِ مَا دَامَ رَضِيعًا ، فَإِذَا أَفْلِتُ مِنْ عَذَابِ الرَّضَاعِ ، أَخَذَ فِي عَذَابِ الْأَدَبِ ، فَأَذِيقَ مِنْهُ أَلْوَانًا : مِنْ عُنْفِ الْمُعَلِّم ، وَضَجَدِر الدَّرْسِ ، وَسَآمَةِ الْكَتَابَةِ ، ثُمَّ لَهُ مِنَ الدَّواءِ وَالْحِيـَة وَالْأَسْقَامِ وَالْأُوْجَاعِ أَوْفَى حَظِ . فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ هَمَّتُهُ فِي جَمْعِ الْمُهَالُ وَتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ وَمُخَاطَرَةِ الطَّلَبِ وَالسَّعْيِ وَالْكَدِّ وَالتَّعَبِ. وَهُو مَعَ ذَ لِكَ يَتَقَلَّبُ مَعَ أَعْدَائِهِ الْبَاطِنِيَّةِ اللَّازِمةِ لَهُ : وَهِيَ الصَّهْرَاءُ وَالسَّوْدَاءُ وَالرِيحُ وَالْبَلْغُمُ وَالدَّمُ وَالسَّمُّ الْمُوسِتُ وَالْحَيَّةُ اللَّاذِعَةُ ، مَعَ الْخَوْفِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْهَـُوامِ ؛ مَعَ صَرْفِ الْحَـرِ وَالْبَرْد وَالْمُطَرِ وَالرِّيَاجِ ؛ ثُمَّ أَنْوَاعِ عَذَابِ الْهُرَم لِمَنْ يَبْلُغُهُ . فَلَوْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) خلص •

يَخَفْ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ شَيْئًا ، وَكَانَ قَدْ أَمِنَ وَوَدِينَ بِالسَّلَامَةِ مِنْهَا فَلَمْ يُفَكِّرُ فِيهَا ، لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَعْتَبِرَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي يَخْضُرُهُ فِيهَا الْمُوتُ ، فَيُهَارِقُ الَّدُنْيَا ، وَيَتَذَكَّرُ مَا هُونَازِلٌ بِهِ فِي زِلْكَ السَّاعَةِ : مِنْ فِرَاقِ الْأَحِبَةِ وَالْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَكُلِّ مَضْنُونِ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَالْإِشْرَافِ عَلَى الْهَرَلِ الْعَظِيمِ بَعْدَ الْمَوْتِ. فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلْكَ، لَكَانَ حَقِيقًا أَن يُعَدُّ عَاجِزًا مُفَرِّطًا مُحَدًّا لِلدَّنَاءَةِ مُسْتَحَقًّا لِلَّوْمِ ؛ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْلَمُ وَلَا يَحْتَالُ لِغَدِ جُهْدَهُ فِي الْحِيلَةِ ، وَيَرْفُضُ مَا يَشْغُلُهُ وَيُلْهِيهِ مِنْ شَهُوَاتِ الْدُنْيَا وَعُرُورِهَا ? وَلَا سَمَّا فَى هَذَا الزَّمَانِ الشَّبِيهِ بِالصَّافِي وَهُو كَدَّرُ فَإِنَّهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَلَكُ حَازِمًا عَظمَمَ الْمُقَدُرَةِ ، رَفِيعَ الْهِمَّةِ بَلِيغَ الْفَحْصِ ، عَدَلًا مَنْ جُوًّا صَدُوقًا شَكُورًا ، رَحْبَ الذِّرَاعِ مُفْتَقِدًا مُوَاظِبًا مُسْتَمِرًّا عَالِمًا بِالنَّاسِ وَالْأُمُورِ ، مُحَبًّا لِلْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَالْأَخْيَارِ ، شَدِيدًا عَلَى الظَّلَمَةِ ، غَيْرَ جَبَانِ وَلَا خَفِيفِ الْقِيَادِ ، رَفِيقًا بِالتَّوسَّعِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَيَمَا يُحِبُّونَ ، وَالَّدَفْعِ لِمَا يَكُوهُونَ ؛ فَإِنَّا قَدْ نَرَى الزَّمَانَ مُدْبِرًا بِكُلِّ مَكَانِ ، فَكَأَنَّ أَمُورَ الصِّدْقِ قَدْ نُزِعَتْ مِنَ النَّاسِ ، فَأَصْبَحَ مَاكَانَ

عَزِيزًا فَقَدُهُ مَفْقُودًا ، وَمُوجُودًا مَاكَانَ ضَائِرًا وَجُودُهُ . وَكَانَ الْحَيْرَأَصْبَحَ ذَابِلًا وَالشَّرَّ أَصْبَحَ نَاضِرًا . وَكَأْنَ الْفَهْمَ أَصْبَحَ قَدْ زَالَتْ سَبُلُهُ . وَكَأَنَّ الْحَقَّ وَلَى كَسِيرًا وَأَقْبَلَ الْبَاطِلُ تَابِعَهُ . وَكَأَنَّ ا تُبَاعَ الْهُوَى وَ إِضَاعَةَ الْحَكَمُ أَصْبَحُ بِالْحَكَامِ مُوكَلًا ؛ وَأَصْبَحَ الْمُظْلُومُ بِالْحَيْفِ مُقِرًّا وَالظَّالَمُ لِنَفْسِهِ مُسْتَطِيلًا • وَكَأْنَّ الْحِرْصَ أَصْبَحَ فَاغِرًا فَاهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ يَتَكَقَّفُ مَا قُرُبَ مِنْهُ وَمَا بَعُدُ . وَكَأَنَّ الرِّضَا أَصْبَحَ مَجْهُولًا • وَكَأَنَّ الْأَشْرَارَ يَقْصِدُونَ السَّاءَ صُعُودًا . وَكَانَ الْأَخْيَارَ يُرِيدُونَ بَطْنَ الْأَرْضِ ، وَأَصْبَحَتِ الْمُرُوءَةُ مَقْذُوفًا بِهَا مِنْ أَعْلَى شَرَفٍ إِلَى أَسْفَلِ دَرْكٍ ، وَأَصْبَحَتِ يَ رَوْ وَرِيَرِهِ وَرَيَ رِهِ مِنْ رِهِ مِنْ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمَةُ مُكَمِّكَةً ؛ وأصبح السلطان منتقِلًا عن أهل الفضل إِلَى أَهْلِ النَّقْصِ . وَكَأَنَّ الدُّنيَا جَذِلَةُ مُسْرُورَةٌ تَقُولُ : قَدْ غُيِّبَتِ الْخَيْرَاتُ وأَظْهِرَتِ السَّيِّئَاتُ . فَلَمَّا فَكَرْتُ فِي الدُّنْيَا وَأَمُورِهَا ؛ وَأَنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ أَشْرَفُ الْحَاقِ فِيهَا وَأَفْضَلُهُ ، ثُمَّ هُو لَا يَتَقَلَّبُ إِلَّا فِي الشُّرُورِ وَالْهُمُومِ ، عَرَفْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِنْسَانُ ذُو عَقْبِلِ يَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) منسارا ٠ (٢) فاتحا ٠ (٣) المرادهنا القدرة ٠

ذَلِكَ ثُمَّ لَا يَحْتَالُ لِنَفْسِهِ فِي النَّجَاةِ؛ فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّ الْعَجَبِ. ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا الْإِنْسَانُ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ الاِحْتِيالِ لِنَفْسِهِ إِلَّا لَذَّةً صَغِيرَةُ حَقِيرَةٌ غَيْرُكَبِيرَةٍ مِنَ الشَّمُّ وَالذُّوقِ وَالنَّظرِ وَالسَّمْعِ وَاللَّمْسِ: فَعَلَّهُ يُصِيبُ مِنْهَا الطَّفِيفَ أَوْ يَقْتَنِي مِنْهَا الْيَسِيرَ ، فَإِذَا ذَلكَ يَشْغُلُهُ وَيَذْهَبُ بِهِ عَنْ الاِهْتِمَامِ لِنَفْسِهِ وَطَلَبِ النَّجَاةِ لَهَا . فَالْتُمَسَّتُ لِلْإِنْسَانِ مَثَلًا، فَإِذَا مَثَلُهُ مَثُلُ رَجُلٍ نَجَا مِنْ خَوْفِ فِيلِ هَا رَبِحٍ إِلَى بِشْرِ، فَتَدَلَّى فِيهَا ، وَتَعَلَّقَ بِغُصْنَيْنِ كَانَا عَلَى سَمَائِهَا ، فَوَقَعَتْ رِجْلًاهُ عَلَى شَيْءٍ فَى طَىّ الْبِئْرِ . فَإِذَا حَيَّاتُ ، مَرَّ رَهُ مَ مَ مَرَ مِنْ مُرَّ مِنْ أَجْمَارِهِنَّ مَ مَا أَجْمَارِهِنَ ، ثُمَّ نَظُرَ فَإِذَا فِي قَاعِ اربع قد اخرجن رَءُوسَهِنَ مِن أَجْمَارِهِنَ ، ثُمَّ نَظُرُ فَإِذَا فِي قَاعِ الْبِئْرِ تِنْيَنُ فَاتِحُ فَاهُ مُنْتَظِرُكُهُ لَيَهَعَ فَيَأْخُذُهُ ؛ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى الْغُصْنَيْنِ فَإِذَا فَى أَصْلِهِمَا جُرْذَانِ أَسُودُ وَأَبْيَضُ ، وَهُمَا يَقْرِضَان الْغُصنَيْنِ دَائِبَيْنِ لَا يَفْتُرَانِ ، فَبَيْنَا هُوَ فَى الَّنظرِ لأَمْرِه وَالا هُمَّام لِنَفْسِهِ ، إِذْ أَبْصَرَ قَرِيبًا منهُ كُوَارَةً فِيهَا عَسَلُ نَحْلِ ، فَذَاقَ

 <sup>(</sup>۱) ضرب من الحیات • (۲) مثنی جرذ : ضرب من انفار • (۳) شیء ینخذ للنحل
 من القضیان وهی الخلیة •

الْعَسَلَ ؛ فَشَغَلَتُهُ حَلَاوَتُهُ وَأَلْهَتُهُ لَذَّتُهُ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ، وَأَنْ يَانْتُمِسَ الْحَلَاصَ لِنَفْسِهِ ، وَكُمْ يَذْكُو أَنَّ رِجْلَيْهِ عَلَى الْمُعْرِهِ ، وَكُمْ يَذْكُو أَنَّ رِجْلَيْهِ عَلَى حَيَّاتٍ أَرْبَعِ لَا يَدْرِى مَنَى يَقَعُ عَلَيْهِنَّ ؛ وَكُمْ يَذْكُو أَنَّ الْجُرُدُينِ دَائِبَانِ فِي قَطْعِ الْغُصْنَيْنِ ؛ وَمَتَى انْقَطَعَا وَقَعَ عَلَى التَّنَّيْنِ . فَلَمْ يَزُلُ لَاهِياً غَافِلًا مَشْغُولًا بِتِلْكَ الْحَلَاوَةِ حَتَى سَقَطَ فِي فَم التُّنينِ فَهَلَكَ . فَشَبَّهُ تُ بِالْبِئْرِ الدُّنيَ الْمُمْلُوءَةَ آفَاتِ وَشُرُورًا ، وَمَخَافَاتِ وَعَاهَاتِ ، وَشَبَّهْتُ بِالْحَيَّاتِ الْأَرْبَعِ الْأَخْلَاطَ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ: فَإِنَّهَا مَتَى هَاجَتْ أَوْ أَحَدُهَا كَانَتْ كُلُّمَة الْأَفَاعِي وَالسُّمُ الْمُوسِتِ ؛ وَشَبَّهْتُ بِالْغُصْنَيْنِ الْأَجَلَ الَّذِي لَا بَدَّ منَ انْقِطَاعِهِ ، وَشَبَّهُتُ بِالْحُرَذُيْنِ الْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ اللَّذَيْنِ هُمَا دَائِبَانِ فِي إِفْنَاءِ الْأَجَلِ ، وَشَبَّهُتُ بِالتَّنْيِنِ الْمُصَيرَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ وَشَبَّهْتُ بِالْعَسَلِ هَـذِهِ الْحَلَاوَةَ الْقَلِيلَةَ الَّتِي ينالُ مِنْهَا الْإِنْسَانُ فَيَطْعُمُ وَيُسْمَعُ وَيَشَمُّ وَيَثْمَ وَيَلْمِسُ، وَيَتَشَاعُلُ عَنْ نَفْسه ، وَيَلْهُو عَنْ شَأْنِهِ ، وَيَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ قَصْدِهِ . فَحَيْذَيْدِ

<sup>(</sup>١) ابرة النحلة ونحوها

صَارَ أَمْرِى إِلَى الرِّضَا بِحَالِي وَإِصْلَاجِ مَا آسْتَطَعْتُ إِصْلَاحَهُ مِنْ عَمَلِي: لَعَلِي أَصَادِفُ بَاقِي أَيَّامِي زَمَانًا أُصِيبُ فِيهِ دَليلًا عَلَى مِنْ عَمَلِي: لَعَلَي أَصَادِفُ بَاقِي أَيَّامِي زَمَانًا أُصِيبُ فِيهِ دَليلًا عَلَى هُذِهِ هُدَاي، وَسُلطَانًا عَلَى نَفْسِي ، وَقِوامًا لأَمْرِي، فَأَقَرْتُ عَلَى هٰذِهِ هُدَاي، وَسُلطَانًا عَلَى نَفْسِي ، وقوامًا لأَمْرِي، فَأَقَرْتُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ وَانْتَسَخْتُ كُتُبًا كَثِيرةً ، وَانْصَرَفْتُ مِنْ بِلَادِ الْحِنْدِ ، وَقَدْ نَسَخْتُ هَذَا الْكِمَابَ ، (انقضى باب برزويه النظب)

## بَابُ الْأَسَد والثَّور وَهُوَ أَوَّلُ الْكَتَاب

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ، وَهُو رَأْسُ الْبَرَاهِمَةِ:
الْضُرِبُ لِي مَثَلًا لِمُنْتَكَابِّنِ يَقْطَعُ بَيْنَهُمَا الْكَذُوبِ الْمُخْتَالُ، حَتَى يَعْمِلُهُمَا عَلَى الْعُدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، قَالَ بَيْدَبَا: إِذَا ٱبْتُلِي الْمُتَكَالُ، حَتَى يَعْمِلُهُمَا عَلَى الْعُدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، قَالَ بَيْدَبَا: إِذَا ٱبْتُلِي الْمُتَكَالُ بَعْضَاء وَعَالَ بَيْدَبَا الْمُتَكَالُ مَنْ يَلْبَثُوا أَنْتُ يَتُقَاطَعَا وَيَتَكَالُ مَنْ يَلْبَثُوا أَنْتُ يَتُقَاطَعَا وَيَتَكَالُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) حجة أو قدرة •

فَلَامَهُمْ أَبُوهُمْ ؛ وَوَعَظَهُمْ عَلَى سُوءِ فِعلِهِمْ ؛ وَكَانَ مِنْ قُولِهِ لَهُمْ : بِهَابَنِي إِنَّ صَاحِبَ الدُّنْيَا يَطْلُبُ ثَلَاثَةَ أَمُورِ لَن يُدْرِكُهَا إِلَّا بِأَرْبَعَة أَشْيَاءَ ﴿ إِلَّهِ النَّلَاثَةُ الَّتِي يَطْلُبُ ، فَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَالْمِنْزِلَةُ فِي النَّاسِ وَالزَّادُلِلا يَحْرَةِ، وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي دَرُكَ هَـذه التَّلَاثَة ، فَاكْتِسَابُ الْمُـكَالِ مِنْ أَحْسَـنِ وَجْهِ يَكُونُ ، مُمَّ حُسنُ الْقِيَامِ عَلَى مَا أَكْتَسَبَ مِنهُ ، مُمَّ اسْتِثْمَارُهُ ، مُمَّ إِنْفَاقُهُ فيَمَا يُصْلِحُ الْمُعِيشَةَ وَيُرْضِي الْأَهْلَ وَالْإِخْوَانَ ، فَيَعُودُ عَلَيْهُ نَفْعُهُ فى الآخِرَةِ . فَمَن ضَيَّعَ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْأَحْوَالِ كُمْ يُدْرِكُ مَا أَرَادَ مِنْ حَاجَتِهِ: لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يعيش بِه ؛ وَإِنْ هُوَكَانَ ذَا مَالٍ واكْتِسَابِ ثُمَّ لَمْ يُخْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْه ، أُوشَيكِ الْمَالُ أَنْ يَفْنَى وَيَبْقَى مُعْدِمًا ؛ وَإِنْ هُو وَضَعْهُ وَكُمْ يَسْتَثْمِرُهُ ، لَمْ تَمْنَعُهُ قِلَّهُ الْإِنْفَاقِ مِنْ سُرَعَةِ الذَّهَابِ: كَالْكُحْلِ الَّذَى لَا يُوخَذُ مِنْهُ إِلَّا عُبَارُ الْمِيلِ مُمَّ هُو مَعَ ذَلَكَ سَرِيعً فَنَاوُهُ. وَ إِنْ انْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجَهِهِ ، وَوَضَعَهُ فِى غَيْرِ مُوضِعِه ، وَاخْطَأُ بِهِ مَوَاضِعَ اسْتِحْقَاقِهِ ، صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ،

مُمَّ لَا يَمْنَعُ ذَٰلِكَ مَالَهُ مِنَ التَّلَفِ بِالْحُوادِثِ وَالْعِلْلِ الَّتِي تَجْرى عَلَيْهِ ، كَمُحْسِسِ الْمُلَاءِ اللَّذِي لَا تَزَالُ الْمِياهُ تَنْصَبُّ فِيهِ ، فَإِن لَمْ يَكُنُ لَهُ مُخْرَجُ وَمُفِيضٌ وَمُنتَفَسَ يَخْـرُجُ الْمَـاءُ مِنـهُ بِقُدْرِ مَا يَنْبَغِي، خَرِبَ وَسَالَ وَنَزَّ مِنْ نَواجٍ كَثِيرَةٍ ، وَرُبَّمَا أَنْبَثْقَ الْبَثْقَ الْبَثْقَ الْعَظِيمَ فَذَهَبَ الْمُاءُ ضَياعًا ، ثُمَّ إِنَّ بَنِي الشَّيْخِ اتَّعَظُوا بِقُولِ أَبِيهِمْ وَأَخَذُوا بِهِ وَعَلِمُوا أَنَّ فِيهِ الْخَيْرِ وَعَوْلُوا عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ أَكْبُرُهُمْ نَحُو أَرْضِ يُقَالُ لَمَا مَيونُ، فَأَتَى فِي طَرِيقِهِ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ وَحَلَّ كَثِيرٌ ؛ وَكَانَ مَعُهُ عَجَــُلَةً يُجَرُّهَا ثُورَانِ يَقَالُ لَاحْدِهِمَــُ الْشَــَرُبَةُ وَللَّآخَرَ بَنْدَبَةُ ؛ فَوَحلَ شَتْرَبَةُ فَى ذَٰلِكَ الْمُكَانِ ، فَعَالِحَهُ الرَّجُلُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُمُ الْجَهَدُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إِنْحَاجِهِ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَخَلَّفُ عَنْدُهُ رَجُلًا يُشَارِفُهُ: لَعَلَّ الْوَحَلَ يَنْشَفُ فَيَتْبَعُهُ بِالنَّوْرِ . فَلَمَّا بَاتَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ الْمُكَانَ ، تَبَرَّمُ بِه وَاسْتُوحَشَ ؛ فَتَرَكَ النَّورَ والْتَحَقَّ بِصَاحِبِهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّورَ قَدْ مَاتَ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ وَحَانَتْ مَنَّيْتُهُ

 <sup>(</sup>۱) انشق وانفجر .
 (۲) ضجر .

فَهُوَ وَانِ آجْتَهَدَ فِي التَّوقِي مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَخَافُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ الْهُلَاكَ لَمُ يُغْنِ ذِلْكَ عَنْهُ شَيْئًا ؛ وَرُبَّكَ عَادَ اجْتِهَادُهُ فِي تَوَقِّيهِ وَحَدَرُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ (۱) .

كَالَّذِى قِيلَ: إِنَّ رَجُلًا سَلَكَ مَفَازَةً فِيهَا خَوْفٌ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ خَبِيرًا بِوَعْثِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَخَوْفِهَا ؛ فَلَمَّا سَارَ غَيْرَ بَعِيدِ اعْتَرَضَ لَهُ ذِنْبُ مِنْ أَحَدِّ الذُّنَابِ وَأَضْرَاهَا ؛ فَلَمَتَ ۚ رَأَى الرَّجُلُ أَنَّ الذُّنْبَ قَاصِـدُ نَحُوهُ خَافَ مِنْـهُ ، وَنَظَرَ يَمينًا وشِمَالًا ليَجِدَ مَوْضِعًا يَخَرَّزُ فِيهِ مِنَ الذَّئْبِ فَلَمْ يَرَ إِلَّا قَرْيَةً خَلْفَ وَاد ؛ فَذَهَبَ مُسْرِعًا نَحُو الْقَرْيَةِ ؛ فَلَبَّ أَتَى الْوَادِيَ م ررا من الله ورأى الذُّنبُ قَدْ أَدْرَكُهُ، فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْمُاءِ، وَهُوَ لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ ، وَكَادَ يَغْرَفُ ، لَوْلَا أَنْ بَصُرَ بِهِ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ؛ فَتُوَاقَعُوا لِإِنْحَرَاجِهِ فَأَنْحَرَجُوهُ ، وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ ؛ فَلَمَّا حَصَـلَ الرَّجُلُ عِنْدُهُمْ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَائِلَةِ الذُّنْبِ رَأَى عَلَى عُدُوةِ الْوَادِى بَيْنًا مُفْرَدًا ؛ فَقَالَ :

 <sup>(</sup>۱) وخيم العاقبة - (۲) العدوة بضم العين وكسرها : جانب الوادى -

أَدْخُلُ هَـٰذَا الْبَيْتَ فَأَسْتَرِيحُ فِيهِ • فَلَتَّا دَخَلَهُ وَجَدَ جَمَاعَةً مِنَ اللَّصِيوصِ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقِ عَلَى رَجُولٍ مِنَ التَّجَّارِ، وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ مَالَهُ ؛ وَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ ؛ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ ذَلْكَ حَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَضَى نَحُوَ الْقَرْيَة ؛ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى حَائِطِ مِنْ حِيطًانِهَا لِيَسْتَرِيحَ مِمَّا حَلَّ بِهِ مِنَ الْهُولِ وَٱلْإِعْيَاءِ، إِذْ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَيْهِ فَمَاتَ ، قَالَ النَّاجِرُ: صَدَقْتَ ، قَدْ بَلَغَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ . وَأَمَّا الَّثُورُ فَإِنَّهُ خَلَصَ مِنْ مَكَانِهِ وَانْبَعَثَ ، فَكُمْ يَزَلُ فِي مَنْ جِ مُغْصِبِ كَثيرِ الْمَاءِ وَالْكَلَا ، فَلَمَ سَمِنَ وَآمِنَ جعلَ يَخُورُ وَيَرْفَعُ صَوْتُهُ بِالْخُوَارِ . وَكَانَ قَرِيبًا مَنْهُ أَجْمَةُ فَيهُــا أِسَدُ عَظِيمٌ ؛ وَهُو مَلِكُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، وَمَعَهُ سِبَاعٌ كَثِيرَةٌ وَذِئَابٌ وبَنَاتُ آوَى وَتَعَالِبُ وَفُهُودٌ ونَمُورٌ ؛ وَكَانَ هَذَا الْأَسَدُ مُنْفَرِدًا بِرَأَيِهِ دُونِ أَخْذِ بِرَأِي أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ • فَلَمَ أَسْمِعَ خُوَارَ النَّوْرِ ، وَكُمْ يَكُنْ رَأَى ثَوْرًا قَطُّ ، وَلَا سَمِـعَ خُوَارَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وَلَا يَنْشَطُ ؛ بَلْ يُوتَى بِرِزْقِهِ كُلَّ يَوْمِ عَلَى يَدِ جُنْدِهِ ، وَكَانَ فِيمَنَ مَعَهُ مَنَ السِّبَاعِ ٱبْنَا آوَى يُقَالُ

لأُحَدِهُمَا كَلِيلَةُ ولِلْآنَحِ دِمْنَةُ ؛ وَكَانَا ذَوَى دَهَاءٍ وعِلْمِ وَأَدَبِ. فَقَالَ دَمَنَهُ لِأَخِيهِ كَلِيلَةَ : يَاأَخِي مَا شَأْنُ الْأَسَدِ مُقِيمًا مَكَانَهُ لَا يَبْرُحُ وَلَا يَنْشُطُ ؟ قَالَ لَهُ كَلِيلَةُ : مَا شَأْنُكَ أَنْتَ وَالْمُسَأَلَةَ عَنْ هَذَا لَا نَحْنُ عَلَى بَابِ مَلِيَكًا آخِذِينَ بِمَا أَحَبَّ وَتَارِكِينَ مَا يَكُرُهُ، وَلَسْنَا مِنْ أَهْلِ الْمُرْتَبَةِ الَّتِي يَتُنَاوَلُ أَهْلُهَا كَلَامَ الْمُلُوكَ وَالنَّظَرَ فِي أَمُورِهِمْ • فَأَمْسِكُ عَنْ هَٰذَا ، وَآعَلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْقُولِ وَالْفِعْلِ مَالَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْقِرْدَ مِنَ النَّجَارِ. قَالَ دَمَنَةُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَلِيلَةُ: زَعَمُوا أَنَّ قِرْدُا رَأَى نَجَارًا يَشُقُّ خَشَبَةً بَيْنَ وَتِدَيْنِ ، وَهُوَ رَاكِبُ عَلَيْهَا ، فَأَعْجَبَهُ ذَٰلِكَ . مُمَّ إِنَّ النَّجَّارَ ذَهَبَ لِبَعْضِ شَأْنِهِ . فَقَامَ الْقَرْدُ ؛ وَتَكَلَّفَ مَا لَيْسَ مِنْ شُغْلِهِ ، فَرَكَبَ الْحَشَبَةَ ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ قَبَلَ الْوَتد ، رَ مِرْهِ وَرَا الْمُحَرِّرِ الْمُرَادِيِّ وَرَادِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ ووجهه قبل الخشبة ، فتد لَي ذُنبه في الشَّقِ ، وَنزَعَ الْوَلَدُ فَلَزْمَ الشَّقُّ عَلَيْهِ خَفَرَّمَعْشيًّا عَلَيْهِ • ثُمَّ إِنَّ النَّجَّارَ وَافَاهُ فَرَآهُ مَوْضِعَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَضْرِبُهُ . فَكَانَ مَا لَتِيَ مِنَ النَّجَارِ مِنَ الضَّرْبِ أَشُدَّ

<sup>(</sup>١) انضم •

مَّى أَصَابَهُ مِنَ الْحَسَبَةِ ، قَالَ دِمْنَهُ : قَد سَمِعْتُ مَا ذَكُرْتَ ، وَلَكِنِ اعْلَمْ أَنَّ كُلُّ مَنْ يَدْنُو مِنَ الْمُلُوكِ لَيْسَ يَدْنُو مِنْهُمْ لِبَطْنِهِ، وَ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ لِيُسْرَّ الصَّدِيقَ وَيَكْبِتُ الْعَـدُوَّ . وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لا مُرُوءَةً لَهُ ؛ وَهُمُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِالْقَلِيلِ وَيَرْضُونَ بِالدُّونِ ؛ كَالْكُلْبِ الَّذِي يُصِيبُ عَظْمًا يَابِسًا فَيَفْرَحُ بِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ وَٱلْمُرُوءَةِ فَلَا يُقْنِعُهُمُ الْقَلِيلُ ، وَلَا يَرْضُونَ بِهِ ، دُونَ أَنْ تُسَمُّو بِهِ نَفُوسُهُمْ إِلَى مَا هُمْ أَهْلُ لَهُ ، وَهُو أَيْضًا لَهُمْ أَهْلُ ؛ كَالْأَسَدِ الَّذِى يَفْتَرِسُ الْأَرْنَبَ ، فَإِذَا رَأَى الْبَعِيرَ تَرَكَهَا وَطَلَبَ الْبَعِيرَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَابَ يُبَصِّبِصُ بِذُنَبِهِ . حَتَّى وَمَى لَهُ الْكُسْرَةُ، وَأَذَّ الْفِيلَ الْمُعْتَرَفَ بِهُضِلِهِ وَقُوْتِهِ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ رَرُوهِ رَ رَدُرُوهِ رَبِّ وَرَبَّ رَ وَرَبَّرَ رَوْ رَبِّرَ وَكُونَ عَاشَ ذَا مَالٍ وَكَانَ عَلْفُهُ لَا يَعْتَلِفُهُ حَتَّى يُمْسَحُ وَيُتَمَّلَّقَ لَهُ . فَمَنْ عَاشَ ذَا مَالٍ وَكَانَ ذَا فَضْلٍ وَإِفْضَالٍ عَلَى أَهْلِهِ وَإِخْوَانِهِ فَهُو َوَإِنْ قَلَّ عُمْرُهُ طَوِيلُ الْعُمْرِ. وَمَنْ كَانَ فِي عَيْشِهِ ضَيْقً وقِلَّةً وإِمْسَاكُ عَلَى نَفْسِهِ وَذَوِيهِ

<sup>(</sup>۱) يحرك ذنبه .

فَالْمُقْبُورُ أَحْيَا مِنْهُ ، وَمَنْ عَمِلَ لِبَطْنِهِ وَقَنِعَ وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلكَ وَيَ مِنَ الْبَهَائِمِ .

قَالَ كَلِيلَةُ : قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتَ ، فَرَاجِعْ عَمْلُكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانِ مَنْزِلَةً وَقَدْرًا . فَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلَتِهِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مُمَّ السكيًّا ، كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَقْنَعَ . وَلَيْسَ لَنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ مَا يَحُظُّ حَالَنَا الَّتِي نَحْنَ عَلَيْهَا . قَالَ دِمْنَةً : إِنَّ الْمُنَازِلَ مُتَنَازِعَةً مُشْتَرَكَةً عَلَى قَدْرِ الْمُرُوءَةِ ؛ فَالْمُرْءُ تَرْفَعُهُ مُرُوءَتُهُ مِنَ الْمُنْزِلَةِ الْوَضِيَعَةِ إِلَى الْمَانُولَةِ الرَّفِيعَةِ؛ وَمَن لا مُرُوءَةً لَهُ يَحُطُّ نَفْسَهُ مِنَ الْمَانُولَةِ الرَّفِيعَةِ إِلَى الْمُنْزِلَةِ الْوَضِيعَةِ ، وَإِنَّ الْارْتِفَاعَ إِلَى الْمُنْزِلَةِ الشَّرِيفَةِ شَدِيدٌ ، وَالْانْحُطَاطَ مِنْهَا هَيْنَ ؛ كَالْحِجَرِ الثَّقِيلِ : رَفْعُهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلَى العادي عسر ، ووضعه إلى الأرض هين . فنحن أحق أن نروم العادي عسر ، ووضعه إلى الأرض هين . فنحن أحق أن نروم مَا فَوْقَنَا مِنَ الْمُنَازِلِ، وَأَنْ نَلْتَمِسَ ذَلِكَ بِمُرُوءَتِنَا . ثُمَّ كَيْفَ نَقْنَعُ بِهَا وَنَحْنُ نَسْتَطِيعُ التَّحَوُّلَ عَنْهَا ? قَالَ كَلِيلَةُ: فَمَا الَّذِي اجْتَمْعَ عَلَيْهِ رَأَيْكَ ? قَالَ دِمْنَةُ : أَرِيدُ أَنْ أَتَعَرَّضَ لِلْأَسَدِ عِنْدَ هَذِهِ الْفُرْصَة : فَإِنَّ الْأَسَدَ ضَعِيفُ الرَّأْيِي . وَلَعَلِي عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ

أَدْنُو مِنْهُ فَأَصِيبَ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً وَمَكَانَةً . قَالَ كَلِيلَةُ : وَمَا يَدُرِيكَ أَنَّ الْأَسَدَ قَدِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ لا قَالَ دِمْنَهُ : بِالْحِسَ وَالرَّأَي أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ: فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الرَّأْيِ يَعْرِفُ حَالَ صَاحِبِهِ وَبَاطِنَ أَمْرِهِ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ دَلِّهِ وَشَكْلِهِ. قَالَ كَلِيلَةُ : فَكَيْفَ تَرْجُو الْمَنْزِلَةَ عِنْدِ الْأَسَدِ وَلَسْتَ بِصَاحِبِ السَّلْطَانِ، وَلَا لَكَ عِلْمُ بِخِدْمَةِ السَّلَاطِينِ ? قَالَ دِمْنَةً : الرَّجُلُ الشَّدِيدُ الْقَوِى لَا يُعْجِزُهُ الْحَمْـُ لَى النَّقِيلُ ، وَإِنْ كُمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الْحَمَٰلُ ، وَالرَّجُلُ الضَّعِيفُ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَتِهِ • قَالَ كَلِيلَةُ : فَإِنَّ السَّلْطَانَ لَا يَتُونَجِي بِكُرَامَتِهِ فُضَلَاءَ مَنْ بِحَضَرَتِهِ ، وَلَكِمَنَّهُ يُوثِرُ الْأَدْنَى وَمَنْ قَرُبَ مِنْهُ . وَيُقَالُ : إِنَّ مَثْلَ السَّلْطَانِ فِي ذَلْكَ مَنْكُ شَجَرِ الْكُرْمِ الَّذِي لَا يَعْلَقُ إِلَّا بِأَقْرَبِ الشَّجَرِ . وَكَيْفَ تَرْجُو الْمُنْزِلَةَ عِنْدَ الْأَسَدِ وَلَسْتَ تَدْنُو مِنْهُ لِا قَالَ دِمْنَةُ: قَدْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ جَمِيعَهُ وَمَا ذَكُرْتَ ، وَأَنْتَ صَادِقٌ . لَكِنِ آعْلَمْ أَنَّ الَّذِي هُوَ قَريبُ مِنَ السَّلْطَانِ وَلَا ذَلِكَ مَوْضِعُهُ وَلَا تِلْكَ مَنْزِلَتُهُ ،

رور يَرُورَيُّ وَمَا مِنْهُ بَعْدَ الْبَعْدِ وَلَهُ حَقَّ وَحَرَمَةً ؛ وَأَنَا مَلْتَمَسُ بِلُوعَ مَكَانَتِهِمْ بِجُهْدِي، وَقَدْ قِيلَ: لَا يُواظِبُ عَلَى بَابِ السَّلْطَان إِلَّا مَنْ يَطَّرِحُ الْأَنْفِيَةَ وَيَحْمِلُ الْأَذَى وَيَكْظِمُ الْغَيْظُ وَيَرْفَقُ بِالنَّاسِ وَيَكْتُمُ السِّرَ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مُرَادَهُ. قَالَ كَليلَةُ: هَبْكَ وَصَلْتَ إِلَى الْأُسَدِ ، فَمَا تَوْفِيقُكَ عِنْدُهُ الَّذِي تَرْجُو أَنْ تَنَالَ بِهِ الْمُنْزِلَةَ وَالْحُظُوةَ لَدَيْهِ ? قَالَ دِمْنَةً : لَوْ دَنُوْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ أَخْلَاقُهُ ، لَرَفَقْتُ فِي مُتَابِعَتِهِ وَقِلَّةِ الْخُلَافِ لَهُ . وَإِذَا عرر ، و مر بر بر مر مر مر مر مراه مراه و مر تا و و مراه مرة و و مراه مرة و و مراه و مرة و و مراه و مرة و و مرا أراد أمرًا هو في نفسه صواب ، زينته له وصبرته عليه، وعرفته بِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ وَالْحَيْرِ ؛ وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَصُولِ الَّذِهِ ، حَتَّى يَزْدَادَ بِهِ سُرُورًا • وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا يُحَافُ عَلَيْهِ ضَرَّهُ وَشَيْبُهُ ، بَصَّرْتُهُ ۚ بِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرِ وَٱلشَّيْنِ ، وَأُوقَفْتُهُ عَلَى مَا فِي تُرْكِهِ مِنَ النَّفِعِ وَالزَّيْنِ ، بِحَسَبِ مَا أَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ . وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَزْدَادَ بِذَٰ لِكَ عِندَ الْأَسَدِ مَكَانَةً ويرَى مِنِي مَا لَا يَرَاهُ مِنْ غَيْرِى : فَإِنَّ الرَّجُلَ الْأَدِيبَ الرَّفِيقَ لَوْشَاءَ أَن يُبْطِلَ حَقًّا أَوْ يُحِقَّ بَاطِلاً

لَفَعَلَ : كَالْمُصَوِّرِ الْمُهَمِ الَّذَى يُصَوِّرُ فِى الْجِيطَانِ صُوَرًا كَأَنَّهَا خَارِجَةُ ولَيْسَتْ بِخَارِجَةٍ، وَأَنْحَرَى كَأَنَّهَا دَاخِلَةٌ وَلَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ . قَالَ كَلِيلَةُ : أَمَّا إِنْ قُلْتُ هٰذَا أَوْ قُلْتَ هٰذَا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكَ مِنَ السَّلْطَانِ فَإِنَّ صَحْبَتُهُ خَطِرَةً . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : إِنَّ أَمُورًا ثَلَاثَةً لَا يَجُتُرِي عَلَيْهِنَ إِلَّا أَهُوجُ ، وَلَا يُسَلِّمُ مِنْهُنَّ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَهِيَ : صُحْبَةُ السُّلْطَانِ ، وَاثِّبَمَانُ النِّسَاءِ عَلَى الْأَسْرَارِ ، وَشُرْبُ السُّمِّ لِلنَّجْرِبَةِ ، وَ إِنَّكَ شَبَّهُ الْعُلَمَاءُ السُّلْطَانَ بِالْحَبَلِ الصَّعْبِ المُرْتَقَى الَّذَى فيه النُّمُ أَرُ الطَّيِّبَةُ وَالْجُواهِرُ النَّفِيسَةُ وَالْأَدْوِيَةُ النَّافِعَةُ . وَهُوَمَعَ ذَلِكَ مَعْدِنُ السَّبَاعِ وَالنَّهُورِ وَالذِّئَابِ وَكُلِّ ضَارٍ مَخُوفٍ . فَالِارْتِقَاءُ إِلَيْهِ شِيدِيدً ، وَالْمُقَامُ فِيهِ أَشَدُ . قَالَ دِمْنَةُ : صَدَقْتَ فِيهَا ذَكُوْتُ ؛ غَيْرَ أُنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الْأَهْوَالَ، لَمْ يَنَلِ الرَّغَائبُ ؛ وَمَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ الَّذِى لَعَلَّهَ بِبَلْغُ فِيهِ حَاجَتُهُ هَيْبَةً وَنَحَافَةً لِكَ لَعَلَّهُ أَن يَتُوقًاهُ ، فَلَيْسَ بِبَالِغٍ جُسِيًا . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ خِصَالًا ثَلَاثًا كَنْ يَسْتَطِيعُهَا أَحَدُ إِلَّا بِمَعُونَةِ مِنْ عُلُو هِمَّةٍ وَعَظِيمٍ خَطَرٍ: مِنْهَا

عَمَلُ السَّلْطَانِ وَتِجَارَةُ الْبَحْرِ وَمُنَاجَزَةُ الْعَدُوّ . وَقَدْ قَالَتَ الْعَلْمَاءُ فِي الرَّجُلِ الْفَاضِلِ الرَّشِيدِ: إِنَّهُ لَا يُرَى إِلَّا فِي مَكَانَيْنِ ، وَلَا يَلِيقُ بِهِ غَيْرُهُمَا: إِمَّا مَعَ الْمُلُوكِ مُكَرَّمًا ، وَإِمَّا مَعَ النَّسَّاكِ مُتَعَبِّدًا ، كَالْفِيلِ إِنَّكَ جَمَالُهُ وَبَهَاوَهُ فِي مَكَانَينِ : إِمَّا أَنْ تَرَاهُ وَحَشِيًّا وَإِمَّا مَنْ كَبًّا لِلْمُلُوكِ . قَالَ كَلِيلَةُ : خَارَ اللهُ لَكَ فَمَا عَزَمْتَ عَلَيْه . مُمَّ إِنَّ دِمْنَةَ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى الْأُسَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ الْأَسَدُ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ: مَنْ هَذَا ? فَقَالَ: فَلَانُ بَنُ فَلَانَ . قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ أَبَاهُ . ثُمَّ سَأَلَهُ أَيْنَ تَكُونُ لا قَالَ : لَمْ أَزَلُ مُلَازِمًا بَابَ الْمَلِكِ ، رَجَاءَ أَن يَحْضَرَ أَمْرٌ فَأَعِينَ الْمَلَكَ فِيهِ بِنَفْسِي وَرَأْبِي: فَإِنَّ أَبُوابَ الْمُلُوكِ تَكُثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ الَّتِي و يَرَ وَ وَرَوْ وَ مِرَ وَ وَيَهَا إِلَى الَّذِى لَا يُوبِهُ لَهُ ؛ وَلَيْسَ أَحَدُ يُصْغُرُ أَمْرُهُ إِلَّا وَقَدْ يَكُونُ عِنْدُهُ بَعْضُ الْغَنَاءِ وَالْمُنَافِعِ عَلَى قَدْرِهِ ؛ حَبَّى الْعُودُ الْمُلْقِي فِي الْأَرْضِ رُبَّكَ انْفَعَ ، فَيَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَيَكُونُ عُدَّتُهُ عِنْدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ . فَلَمَّا سَمِعَ الْأَسَدُ قُولَ دِمْنَةَ أَعْجَبَهُ ،

 <sup>(</sup>١) مقاتلة . (٢) جعل لك فيه الخير . (٣) يفطن .

وَظُنَّ أَنَّ عِنْدُهُ نَصِيحَةً ورَأَيًّا • فَإَقْبَلَ عَلَى مَنْ حَضَرَ فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْعِلْمِ وَالْمُرُوءَةِ يَكُونُ خَامِلُ الذِّكْرِ خَافِضُ الْمُؤْلَةِ، فَتَأْبَى مَنْزِلَتُهُ إِلَّا أَنْ تَشِبَّ وَتَرْتَفِعَ ؛ كَالشُّعْلَةِ مِنَ النَّارِ يَضْرِبُهَا صَاحِبُهَا وَتَأْبِى إِلَّا ارْتِفَاعًا . فَلَتَ عَرَفَ دَمْنَهُ أَنَّ الْأَسَدَ قَدْ عَجِبَ مِنْهُ قَالَ : إِنَّ رَعِيَّةَ اللَّهِ تَحْضُرُ بَابَ الْمَلَكُ ، رَجَاءَ أَن يَعْرِفَ مَاعِنْدَهَا مِنْ عِلْم وَأَفَرِ. وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْفَضْلَ فِي أَمْرَيْنِ: فَضِلُ الْمُقَاتِلِ عَلَى الْمُقَاتِلِ وَالْعَالِم عَلَى الْعَالِم . وَ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَعْوَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُخْتَبَرِينَ رُبَّكًا تَكُونُ مَضَرَّةً عَلَى الْعَمَلِ : فَإِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ رَجَاوُهُ بِكُثْرَةِ الْأَعْوَانِ وَلَكِنْ بِصَالِحِي الْأَعْوَانِ . وَمَثَـلُ ذَلِكَ مَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِى يَحْمِلُ الْحَجَـرَ الثَّقِيلَ ، فَيُثْقِلُ بِهِ نَفْسِهُ ، وَلَا يَجِدُ لَهُ ثَمَنًا . وَالرَّجُلُ الَّذِى يَحْتَاجُ إِلَى المُخذُوعِ لَا يُجزِّنُهُ الْقُصِّبُ وَإِنْ كُثْرَ . فَأَنْتَ الآنَ أَيُّهَا الْمَكُ حَقِيقُ أَلَّا تَحْقِرَ مُرُوءً أَنْتَ تَجِدُهَا عِنْدَ رَجُلِ صَغِيرِ الْمَنْزِلَةِ: فَإِنَّ الصَّغِيرَ رُبِّكَ عَظُمَ، كَالْعَصَبِ يُوخَذُ مِنَ الْمَيْنَةِ فَإِذَا عَمُلَ مِنْهُ الْقُوسُ أَكْرِمَ، فَتَقْبِضَ عَلَيْهِ الْمُلُوكُ وَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْبَأْسِ وَاللَّهُوِ.

وَأَحَبُ دِمْنَهُ أَن يُرِى الْقَوْمَ أَنَّ مَا نَالَهُ مِنْ كَرَّامَةُ الْمَلِكِ إِنَّمَ الْمَوْرَأَيْهِ وَمُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ: لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَمُونِيهِ وَعَقْلِهِ: لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَعْرِفَتِهِ أَبَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّلْطَانَ لَا يُقَرِّبُ الرِّجَالَ لَقُرْبِ لِمَعْرِفَتِهِ أَبَاهُمْ ، وَلَا يُبْعِدُهُمْ لِبُعْدِهِمْ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَن يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ آبَانُهِمْ ، وَلَا يُبْعِدُهُمْ لِبُعْدِهِمْ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَن يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ آبَانُهُمْ وَلَا يُبْعِي أَن يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِن جَسَدِهِ وَمُنْ جَسَدِهِ وَمِنْ جَسَدِهِ وَمَنْ جَسَدِهِ وَمَنْ جَسَدِهِ وَمِنْ جَسَدِهِ مَا يَدُوى حَتَى يُؤْذِيهُ وَلَا يُدْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَّا بِالدَّواءِ اللَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ بُعْدٍ .

فَلَمَّا فَرَعَ دِمْنَةُ مِن مَقَالَتِهِ هٰذِهِ أَعْجِبَ الْمَلِكُ بِهِ إِعْجَابًا شَدِيدًا، وَأَحْسَنَ الرَّدَّ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي كَرَامَتِهِ، ثُمَّ قَالَ إِلَى السَّافَةِ: يَنْبَغِي السَّلْطَانِ أَلَّا يَلْجَ فِي تَضْيِيعِ حَقِّ ذَوِى الْحُقُوقِ . وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ رَجُلَانٍ : رَجُلُ طَبْعُهُ الشَّرَاسَةُ ، فَهُو كَالْحَبَةِ إِن وطنَهَا فِي ذَلِكَ رَجُلَانٍ : رَجُلُ طَبْعُهُ الشَّرَاسَةُ ، فَهُو كَالْحَبَةِ إِن وطنَهَا الْوَاطِئُ فَلَمْ تَلْدَغَهُ ، لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا أَنْ يَغُرَّهُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَيعُودَ الْوَاطِئُ فَلَمْ تَلْدَغَهُ ، لَمْ يَكُنْ جَدِيرًا أَنْ يَغُرَّهُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَيعُودَ إِلَى وَطَهَا عَلَيْكَ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَوْدَيًا . فَلُو طَلْهَا وَالْمَا ثَانِيلًا فَتَلْدَعَهُ ، وَرَجُلُ أَصْلُ طِبَاعِهِ السَّهُ ولَهُ ، فَهُو كَالصَّنَدَلِ الْبَارِدِ الَّذِى إِذَا أَفْرِطَ فِي حَكِّهُ صَارَ حَارًا مؤذِيًا . كَالصَّنَدَلِ الْبَارِدِ الَّذِى إِذَا أَفْرِطَ فِي حَكِّهُ صَارَ حَارًا مؤذِيًا .

<sup>(</sup>۱) بمرض .

ثُمَّمَ إِنَّ دِمْنَةَ اسْتَأْنَسَ بِالْأَسَدِ وَخَلَا بِهِ . فَقَالَ لَهُ يَوْمًا : أَرَى الْمُلَكَ قَدْ أَقَامَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَا يَبْرَحُ مِنْهُ ، فَمَا سَبَبُ ذَلِكَ ? فَبَيْنَمَ هُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ خَارِ شَثْرَبَةُ خُوارًا شَدِيدًا: فَهِيجَ الْأَسَدُ وَكُوهَ أَنْ يُخْبِرَ دِمْنَةً بِمَا نَالَهُ ، وَعَلَمَ دِمْنَةُ أَنَّ ذَلِكَ الصَّوْتَ عَلَمْ اللَّسَدُ وَكُوهَ أَنْ يُخْبِرَ دِمْنَةً بِمَا نَالَهُ ، وَعَلَمَ دِمْنَةُ أَنَّ ذَلِكَ الصَّوْتَ عَلَى الْأُسَدَّ رُيبَةً وَهَيْبَةً ، فَسَأَلَهُ : هَلْ رَابَ الْمَلِكَ مَنَا أَدُمْ لَوْ مَنْ عُلِي اللَّيْفِ شَيْءٌ سَوَى ذَلِكَ ، قَالَ لَمْ يَرِبْنِي شَيْءٌ سَوَى ذَلِكَ ، قَالَ هَوْمَنَةُ ! لَيْسَ الْمَلِكُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَدْعَ مَكَانَهُ لِأَجْلِ صَوْتٍ ، فَقَدْ وَمْنَةُ : لَيْسَ الْمَلِكُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَدْعَ مَكَانَهُ لِأَجْلِ صَوْتٍ ، فَقَدْ وَمْنَةُ : لَيْسَ الْمَلِكُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَدْعَ مَكَانَهُ لِأَجْلِ صَوْتٍ ، فَقَدْ وَمْنَةً : لَيْسَ الْمَلِكُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَدْعَ مَكَانَهُ لِأَجْلِ صَوْتٍ ، فَقَدْ قَالَ لَا أَسَولَاتٍ تَجِبُ الْمُمْوَاتِ تَجِبُ الْمُمْالِدُ وَمَا مَثَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ لَا اللّهُ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ يَهُ عَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا مَثَلُ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ : زَعَمُوا أَنَّ تَعْلَبًا أَتَى أَجَمَةً فِيها طَبْلُ مُعَلَقً عَلَى شَجَرَة ، وَكُلَّبَ هَبَّتِ الرَّبِحُ عَلَى قُضْبَانِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ حَرَّكَتُها ، فَعَرَبَ الطَّبْلُ فَسُمِعَ لَهُ صَوْتِهِ ، فَلَمَّ أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقُ مَا يَعْفَلُ نَعْوَهُ لِأَجْلِ مَا سَمِعَ عَمْ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقَنَ لَا تَعْلَمُ صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقَنَ لَا تَعْلَمُ مَا سَمِع عَمِنْ عِظم صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ وَجَدَهُ ضَعْبًا ، فَأَيْقَنَ

الشجر الكثير الملتف - الشجر الكثير الملتف -

فِي نَفْسِهِ بِكُثْرَةِ الشَّحْمِ وَالَّلَحْمِ . فَعَالِحَهُ حَتَّى شُقَّهُ . فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ لَا شَيْءَ فِيهِ ، قَالَ : لَا أَدْرِى لَعَلَّ أَفْشَلَ الْأَشْيَاءِ أَجْهَرُهَا صَوْتًا وأَعْظَمُهَا جُنَّةً . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هٰذَا الْمُثُلَّ لِتَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الصَّوْتَ الَّذِي رَاعَنَا ، لَوْ وَصَلْنَا إِلَيْهِ ، لَوَجَدْنَاهُ أَيْسَرَ مِنَ فِي أَنْفُسِنَا . فَإِنْ شَاءَ الْمَلَكُ بَعَثَنِي وَأَقَامَ بِمُكَانِهِ حَتَّى آتِيهُ بِبِيَانَ هَٰذَا الصَّوْتِ . فَوَافَقَ الْأَسَدَ قَوْلُهُ ، فَأَذِنَ لَهُ بِالذَّهَابِ نَحْوَ الصَّوْتِ ، فَانْطَلَقَ دِمْنَـةُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي فِيه شُتْرَبَةً . فَلَمَ أَفْصَلَ دِمْنَةُ مِنْ عِنْدِ الْأَسَدِ، فَكَرَالْأَسَدُ فِي أَمْنِ ، وَنَدِمَ عَلَى إِرْسَالِ دِمْنَـةَ.حَيْثُ أَرْسَـلَهُ ، وَقَالَ فِي نَفْسِـهِ : مَا أَصَبْتُ فِي آثْتِكَ نِي دِمْنَهُ ، وَقَدْكَانَ بِبَكَ بِي مَطْرُوحًا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ يَحْضُرُ بَابَ الْمَلَكِ ، وَقَدْ أَبْطِلَتْ حُقُوقُهُ مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ كَانَ مِنْهُ، أَوْكَانَ مَبْغِيًّا عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانِهِ ؛ أَوْكَانَ عِنْدُهُ مَعْرُوفًا بِالشَّرَهِ وَالْحِرْصِ ، أَوْكَانَ قَدْ أَصَابُهُ ضُرَّ وضِيقً فَلَمْ يَنْعِشُهُ ، أَوْكَانَ قَدْ آجَتَرُمُ جُرَمًا فَهُو يَخَافُ الْعُقُوبَةَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَ يَرْجُو شَيْئًا يَضُرُّ الْمَلَكَ وَلَهُ مِنْهُ نَفْعُ ؛ أَوْ يَخَافُ فِي شَيْءٍ

مَّا يَنْفَعُهُ ضَرًّا، أَوْكَانَ لَعَدُو الْمَلَكِ مُسَالِكًا، ولِلْسَالِمِ مُحَارِبًا، فَكَيْسَ السَّلُطَانُ بِحَقِيقٍ أَنْ يَعْجَلَ بِالْإِسْتِرْسَالِ إِلَيْهِ، وَالنَّقَةِ بِه، وَالْا ثُمِّكَانِ لَهُ : فَإِنَّ دَمْنَةَ دَاهِيَةً أَرِيبٌ ِ . وَقَدْ كَانَ بِبَابِي مُطْرُوحًا مَجْفُوًا . وَلَعَلَّهُ قَدِ احْتَمَـلَ عَلَىَّ بِذَٰ لِكَ ضِغْنًا ، وَلَعَلَّ ذَٰلِكَ يَحْمِلُهُ عَلَى خِيَانَتِي وَ إِعَانَةِ عَدُوِّى وَنَقِيصَتِي عِنْدُهُ ؛ وَلَعَلَّهُ صَادَفَ صَاحِبَ الصَّوْتِ أَقْوَى سُلْطَاناً مِنَى فَيرَغَبَ بِهِ عَنِي وَيَمِيلَ مَعَـهُ عَلَى ۚ ﴿ مُمَّ قَامَ مِن مَكَانِهِ فَمَشَى غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَبَصُرَ بِدَمْنَـةَ مُقْبِلًا نَحُوهُ فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِذَٰلِكَ ، وَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ؛ وَدَخَلَ دِمْنَةُ عَلَى الْأُسَدِ فَقَالَ لَهُ : مَاذَا صَنَعْتَ ؛ وَمَاذَا رَأَيْتَ ؛ قَالَ : رَأَيْتُ ثُورًا هُوَ صَاحِبُ الْخُوارِ وَالصَّوْتِ الَّذِي سَمِعْتَهُ . قَالَ : فَمَا قُوْتُهُ ؟ قَالَ : لَا شُوكَةَ لَهُ . وَقَدْ دُنُوتُ مِنْهُ وَحَاوَرَتُهُ مُحَاوَرَةَ الْأَكْفَاءِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِى شَيْئًا . قَالَ الْأَسَدُ : لَا يَغُرَّنَّكَ ذَلَكَ مِنْهُ وَلَا يَصْغُرُنَّ عِنْدَكَ أَمْرُهُ : فَإِنَّ الرَّبِحُ الشَّدِيدَةَ لَا تَعْبَأَ بِضَعِيفِ الْحَشِيشِ ، لَكِنَّهَا تُحَطِّمُ طِوالَ النَّخْلِ وَعَظِيمَ الشَّجَرِ.

قَالَ دِمْنَهُ : لَا تَهَا الْمَاكُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكْبُرُنَّ عَلَيْكَ أَمْرُهُ : فَأَنَا آتِيكَ بِه لِيَكُونَ لَكَ عَبْدًا سَامِعًا مُطِيعًا . قَالَ الْأَسَدُ : دُونَكَ وَمَا بَدَا لَكَ .

فَٱنْطَلَقَ دَمْنَهُ إِلَى الثُّورِ ، فَقَالَ لَهُ غَيْرَهَا سِولًا مُكْتَرِث : إِنَّ الْأَسَدَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُ لِآتِيهُ بِكُ وَأَمْرَنِي ، إِنْ أَنْتَ عَجِلْتَ إِلَيْهُ طَائِعًا ، أَنْ أُومِنَكَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِكَ فِي التَّأْتُحِ عَنْهُ وَتُركَكُ لَقَاءَهُ ، وَإِنْ أَنْتَ تَأْخَرْتَ عَنْهُ وَأَجْمَتَ ، أَنْ أَعَجَّلَ الرَّجْعَةَ إِلَيْهِ فَأَخْبِرَهُ . قَالَ لَهُ شَتْرَبَةُ : وَمَنْ هُوَ هَٰذَا الْأَسَدُ الَّذِي أَرْسَلَكَ إِلَى ۚ وَأَيْنَ هُوَ ؟ وَمَا رِحَالُهُ ؟ قَالَ دَمْنَهُ: . 5 -13.5 3 --- -- -- ---هُو مَلِكَ السِّبَاعِ ، وَهُو بِمُكَانِ كَذَا ، وَمَعُهُ جَنْدُكُثِيرَ مِنْ جِنْسِهِ فُرُعبَ شَنْرَبَةُ مِنْ ذِكْرِ الْأَسَدِ وَالسِّبَاعِ . وَقَالَ : إِنْ أَنْتَ جَعَلْتَ لِي الْأَمَانَ عَلَى نَفْسِي أَقْبَلْتُ مَعَكَ إِلَيْهِ . فَأَعْطَاهُ دِمْنَةُ . منَ الْأَمَانِ مَا وَثِقَ بِهِ . ثُمَّ أَقْبَلَ وَالنُّورُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلًا عَلَى الْأُسَدِ فَأَحْسِنَ الْأُسَدُ إِلَى النَّوْرِ وَقَرَّبَهُ ؛ وَقَالَ لَهُ : مَتَى قَدِمْتَ هذِهِ الْبِلَادَ؟ وَمَا أَقْدَمَكُهَا ؟ فَقَصَّ شَتْرَبَةُ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ. فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ ٱصْحَبْنِي وَٱلْزَمْنِي: فَإِنَّى مُكْرِمُكَ . فَدَعَا لَهُ ٱلثَّوْرُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .

مُمْ إِنَّ الْأَسُدُ قُرَّبُ شُتْرَبَةً وَأَكْرَمُهُ وَأَنِسَ بِهِ وَأَنْمَنُهُ عَلَى أَسْرَارِه وَشَاوَرَهُ فِى أَمْرِهِ ، وَلَمْ تَزِدُهُ الْأَيَّامُ إِلَّا عَجَبًا بِهِ وَرَغْبَـةً فِيهِ وَتَقْرِيبًا مَنْهُ ؛ حَتَّى صَارَ أَخَصَّ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ مَنْزِلَةً . فَلَمَّا رَأَى دِمْنَهُ أَنَّ النُّورَ قُدِ اخْتَصَّ بِالْأَسَدِ دُونَهُ وَدُونَ أَصْحَابِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ صَارَ صَاحِبَ رَأَيْهِ وَخَلُواتِهِ وَلَهُوهِ ، حَسَدَهُ حَسَدًا عَظِيًّا ، وبَلَغَ . مِنْهُ غَيْظُهُ كُلَّ مَبْلَغٍ : فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَخِيهِ كَلِيلَةً ؛ وَقَالَ لَهُ : أَلَا تَعْجَبُ يَا أَخِى مِنْ عَجْـنِرِ رَأْبِي ، وَصُنْعِى بِنَفْسِى ? وَنَظرِى فيَا يَنْفُعُ الْأَسُدَ ، وَأَغْفَلْتُ نَفْعَ نَفْسِي حَتَّى جَلَّبْتُ إِلَى الْأَسَدِ ثُوْرًا غَلَبْنِي عَلَى مَنْزِلَتِي .

قَالَ كَلِيلُهُ : أَخْبِرْنِي عَن رَأْيِكَ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَعْزِمَ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ ، قَالَ دِمْنَهُ : أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ الْيَوْمَ أَرْجُو أَنْ تَزْدَادَ فِي ذَٰلِكَ ، قَالَ دِمْنَهُ : أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ الْيَوْمَ أَرْجُو أَنْ تَزْدَادَ مَنْزِلَتِي عِنْدَ الْأُسَدِ فَوْقَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنْ أَلْتَمِسُ أَنْ أَعُودَ مَنْزِلَتِي عِنْدَ الْأُسَدِ فَوْقَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنْ أَلْتَمِسُ أَنْ أَعُودَ إِلَى مَاكُنْتُ عَلَيْهِ : فَإِنَّ أَمُورًا ثَلَاثَةً الْعَاقِلُ جَدِيرٌ بِالنَّظِرِ فِيهَا ، وَالا حَتِيالِ لَمَا يُجُهْدهِ : مِنْهَا النَّظُرُ فِيهَا مَضَى مِنَ الضِّرِ وَالنَّفْعِ ، وَالا حَتِيالِ لَمَا يُجُهْدهِ : مِنْهَا النَّظُرُ فِيهَا مَضَى مِنَ الضِّرِ وَالنَّفْعِ ،

فَيَحْتَرِسُ مِنَ الضِّرِّ الَّذِي أَصَابَهُ فِيَمَا سَلَفَ لِئَلَّا يَعُودَ إِلَى ذَٰ لِكَ الضِّرِ ، وَيَلْتَمِسُ النَّفْعَ الَّذِى مَضَى وَيَحْتَالُ لِمُعَاوَدَتِهِ ، وَمِنْهَا النَّظُرُ فِيَمَا هُوَ مُقيمٌ فِيهِ منَ الْمَنَافِعِ وَالْمُضَارِّ ، وَالِاسْتِيثَاقُ بِمَـا يَنْفَعُ وَالْهَرَبُ مِنَّا يَضُرُّ ، وَمِنْهَا النَّظُرُ فِي مُسْتَقْبَلِ مَا يَرْجُو مِنْ قِبَلِ النَّفْعِ، وَمَا يَخَافُ مَنْ قِبَلِ الضَّرِّ، فَيَسْدُّتُمْ مَا يَرْجُو وَيَتُوفَّى مَا يَخَافُ بِجُهْدِهِ • وَإِنِّي لَمَّا نَظَرْتُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي بِهِ أَرْجُو أَنْ تَعُودَ مَنْزِلَتِي ، وَمَا غُلِبْتُ عَلَيْهِ مِمْ اَكُنْتُ فِيهِ ، لَمْ أَجِدْ حِيلَةً ولَا وَجُهًا إِلَّا الاِحْزَيَالَ لِآكِلِ الْعُشْبِ هٰذَا، حَتَّى أَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاةِ: فَإِنَّهُ إِنْ فَأَرَقَ الْأَسَدَ عَادَتْ لِى مَنْزِلَتِى . وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ خَيْرًا لِلْأَسَدِ: فَإِنَّ إِفْرَاطُهُ فِي ٰ تَقْرِيبِ النَّوْرِ خَلِيقٌ أَنْ يَشِينَهُ وَيَضَرُّهُ فَى أَمْرِهِ • قَالَ كَلِيـلَةُ : مَا أَرَى عَلَى الْأُسَدِ فِي رَأَيِهِ فِي التَّوْرِ وَمَكَانِهِ مِنْهُ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدُهُ شَيْنًا وَلَا شَرًّا . قَالَ دِمنَةُ : إِنَّكَ يُوتَى السَّلْطَانُ وَيَفْسُدُ أَمْرُهُ مِنْ قِبَلِ سِتَّةِ أَشْيَاءَ : الْحُرْمَانَ وَالْفِتْنَةَ وَالْهُوَى وَالْفَظَاظَةُ وَالزَّمَانَ وَالْحُرْقَ •َ

<sup>(</sup>١) أتى فلان كعنى أشرف عليه العدة والمراد فتح باب الشرعليه •

فَأَمَّا الْحُرْمَانُ فَأَنْ يُحْرَمُ صَالِحَ الْأَعُوانِ وَالنَّصَحَاءِ وَالسَّاسَةِ مِنْ أَهْلِ الرَّأَى وَالنَّجْدَةِ وَالْأَمَانَةِ ، وَتَرْكُ التَّفَقُّد لَمَنْ هُوَكُذُلكَ . وَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَهِيَ تَحَارُبُ النَّاسِ وَوُقُوعُ الْحَرْبِ بَيْنَهُمْ • وَأَمَّا الْهُوَى فَالْغَرَامُ بِالْحَدِيثِ وَاللَّهُو وَالشَّرَابِ وَالصَّيْدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْفَظَاظَةُ فَهِيَ إِفْرَاطُ الشَّدَّةِ حَتَّى يَجْمَحَ اللَّسَانُ بِالشَّتْمِ وَالْيَدُدُ بِالْبَطْشِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمَا . وَأَمَّا الزَّمَانُ فَهُوَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ السِّنينُ وَالْمُوْتِ وَنَقْصِ النَّمْرَاتِ وَالْغَزَوَاتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْخُرْقُ فَإِعْمَالُ الشَّدَّةِ فِي مَوْضِعِ اللَّينِ ، وَاللَّينِ فِي مَوْضِعِ الشَّدَّةِ . وَإِنَّ الْأُسَدَ قَدْ أَغْرِمَ بِالنَّوْرِ إِغْرَامًا شَدِيدًا هُوَ الَّذِي ذَكُرْتُ لِكَ أَنَّهُ خَلِيقٌ أَن يَشِينَهُ وَيَضُرُّهُ فِى أَمْرِهِ • قَالَ كَلِيلَةُ : وَكَيْفَ تُطِيقُ النُّورَ وَهُوَ أَشَـدٌ مِنْكَ وَأَكْرَمُ عَلَى الْآسَـدِ مِنْكَ وَأَكُثُرُ أَعُواناً ? قَالَ دِمنَةً : لَا تَنظُرْ إِلَى صِـغَرِى وَضَعْفِي : فَإِنَّ الْأَمُورَ لَيْسَتِ بِالضَّعْفِ وَلَا الْقَوَّةِ وَلَا الصَّغَرِ وَلَا الْكَبَر فِي الْجُنُدَةِ : فَرُبُّ صَغِيرٍ ضَعِيفٍ قَدْ بَلَغَ بِحِيلَتِهِ وَدَهَائِهِ وَرَأَيِهِ مَا يَعْجِزُعَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ ۥ أَوَكُمْ يَبْلُغْكَ أَنَّ غُرَابًا ضَعِيفًا احْتَالَ الْأَسُودَ حَتَّى قَتَلَهُ ? قَالَ كَليلَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

قَالَ دِمِنَةُ : زَعَمُوا أَنَّ غُرَابًا كَانَ لَهُ وَكُرُّ فِي شَجَرَةٍ عَلَى جَبَلٍ ؛ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ جُحْرُ ثُعْبَانِ أَسُودَ ، فَكَانَ الْغُرَابُ إِذَا فَرَّخَ عَمَدَ الْأُسُودُ إِلَى فِرَاخِهِ فَأَكُلُهَا ؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْغُرَابِ وَأَخْزَنَهُ ، فَشَكَا ذَٰلِكَ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ مِنْ بَنَاتِ آوَى ؛ وَقَالَ لَهُ : أُرِيدُ مُشَاوَرَتَكَ فِي أَمْرِ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْهِ ؛ قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ الْغُرَابُ : قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْأَسُودِ إِذَا نَامَ ، فَأَنْقُرَ عَيْنَيْهِ ، فَأَفْقَأَهُمَا ، لَعَلَى أَسْتَرِيحُ مِنْهُ . قَالَ آبْنُ آوَى : بِئْسَ الْجِيلَةُ الَّتِي احْتَلْتَ ؛ فَالْتُمَسِ أَمْرًا تُصِيبُ فِيهِ بَغْيَتَكُ مِنَ الْأَسُودِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغَرِّرَ بِنَفْسِكَ وَتُخَاطِرَ بِهَا ۚ . وَإِيَّاكَ أَن يَكُونَ مَثَلُكَ مَثَلَ الْعُلْجُومِ الَّذِي أَرَادَ قَتْلَ السَّرَطُ إِنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . قَالَ الْغُرَابُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

قَالَ آبْنُ آوَى : زَعَمُوا أَنَّ عَلْجُومًا عَشَّشَ فِي أَجَمَةٍ كَثِيرَةٍ السَّمَكِ ، فَعَاشَ بِهَا مَا عَشَ ، ثُمَّ هُرِمٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْدًا ، فَأَصَابَهُ جُوعٌ وجَهْدُ شَدِيدٌ ، فَحَلَسَ حَزِينًا يَلْنَمِسُ الْحِيلَةَ

 <sup>(</sup>۱) طائر أبيض . (۲) حيوان بحرى معروف -

فِي أَمْرِه ؛ فَمَرَّ بِهِ سَرَطَانُ ، فَرَأَى حَالَتُهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَابَةِ وَالْحُزُنِ ؛ فَدَنَا مِنْهُ وَقَالَ : مَالِي أَرَاكَ أَيُّهَا الطَّائِرُ هَكَذَا حَزِينًا كَئيبًا ? قَالَ الْعُلْجُومُ : وَكَيْفَ لَا أَخْزَنُ وَقَدْكُنْتُ أَعِيشُ مِنْ صَيْد مَا هَاهُنَا مِنَ السَّمَكِ لِ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ صَيَّادَيْنِ قَدْ مَرَّا بِهٰذَا الْمُكَانِ ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنَّ هَا هُنَا سَمَكًا كَثِيرًا أَفَلَا نَصِيدُهُ أُوَّلًا ? فَقَالَ الْآخِرُ: إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ فِي مَكَانِ كَذَا سَمَكًا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا السَّمَكَ ؛ فَلَنَبْدَا بِذَلِكَ ، فَإِذَا فَرَغَنَا مِنْهُ جِئْنَا إِلَى هَـٰذَا فَأَفْنَيْنَاهُ . وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمَا إِذَا فَرَغَا مِمَّا هُنَاكَ، آنتُهَيَا إِلَى هٰذِهِ الْأَجْمَةِ فَاصْطَادَا مَا فِيهَا ؛ فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَهُوَ هَلَا كِي وَنَفَادُ مُدَّتِي . فَانْطَلَقَ السَّرَطَانُ مِنْ سَاعَتِهِ إِلَى جَمَاعَةِ السَّمَ يُ فَأَخْبَرَهُنَّ بِذَلِكَ ؛ فَأَقْبَلْنَ إِلَى الْعُلْجُومِ فَاسْتَشْرِنَهُ ؛ وَقُلْنَ لَهُ : إِنَّا أَتَدِنْنَاكَ لِتُشِيرَ عَلَيْنَا : فَإِنَّ ذَا الْعَقْلِ لَا يَدَعُ مُشَاوَرَةَ عَدُوهِ . قَالَ الْعُلْجُومُ : أَمَّا مُكَابِرَةُ الصَّيَّادَيْنِ فَلَا طَاقَةَ لِي بِهَا ؛ وَلَا أَعْلَمُ حِيلَةً إِلَّا الْمُصِيرَ إِلَى غَدِيرِ قَرِيبٍ مِنْ هَاهُنَا ، فِيهِ سَمَكُ وَمِيَاهُ عَظِيمَةً وَقَصَبُ ؛ فَإِنِ اسْتَطَعْتَنَ الْانْتِقَالَ إِلْيهِ ، كَانَ فيه

صَلَاحَكُنَّ وَخِصُبُكُنَّ . فَقُلْنَ لَهُ : مَا يَمُنْ عَلَيْنَا بِذَلِكَ غَيْرُكَ . بِخُعَلَ الْعُلْجُومُ يَخْمِـلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَمَكَتَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِى بِهِمَا إِلَى بَعْضِ النِّيكُلُلُ فَيَأْكُلُهُمَا ؛ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ جَاءَ لِأَخْذ السَّمَكَتَيْنِ، فَحَاءَهُ السَّرَطَانُ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّى أَيْضًا قَدْأَشْفَقْتُ مِن مَكَانِي هٰذَا وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ فَآذُهَبْ بِي إِلَى ذٰلِكَ الْغَدِيرِ ؛ فَاحْتَمَلَهُ وَطُلَارِبِهِ ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ التَّـلِّ الَّذِى كَانَ يَأْكُلُ السَّمَكَ فِيهِ نَظَرَ السَّرَطَانُ فَرَأَى عِظَامَ السَّمَكَ مَجَمُوعَةً هُنَاكَ ؟ فَعَلِمَ أَنَّ الْعَلْجُومَ هُوَ صَاحِبُهَا ؛ وَأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ مِثْلَ ذَلْكَ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: إِذَا لَقِي الرَّجُلُ عَدُوهُ فِي الْمُواطِنِ الَّتِي يَعَلَمُ أَنَّهُ فِيهَا هَالكُ ، سُواءٌ قَاتَلَ أَمْ لَمْ يُقَاتِلْ إِ كَانَ حَقِيقًا أَن يُقَاتِلَ عَن نَفْسه كُرَمًا وحِفَاظًا ، ثُمَّ أَهْوَى بِكُلْبَتَيْهِ عَلَى عُنْقِ الْعُلْجُومِ ، فَعَصَرَهُ فَمُكَاتَ ؛ وَتَحَلَّصَ السَّرَطَانُ إِلَى جَمَاعَة السَّمَكَ فَأَخْبَرَهُنَّ بذلكَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمَ أَنَّ بَعْضَ الْحِيلَةِ

 <sup>(</sup>۱) أنفة . (۲) كلبتا السَّرَطان : هما قرناه اللذان يشهان الأداة التي يأخذ بها
 الحداد الحديد المحمى أم التي يخرج بها النجار المسامير من الخشب (الكماشة) .

مَهْلَكَةً لِلْمُحْتَالِ وَلَكِنِي أَدُلَكَ عَلَى أَمْرٍ، إِنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَيْه، وَمَهْلَكَةً لِلْمُحْتَالِ وَلَكِنِي أَدُلُكَ عَلَى أَمْرٍ، إِنْ أَنْتُ قَدَرْتَ عَلَيْه، كَانَ فِيهِ هَلَاكُ الْأَسْوَدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَهْلِكَ بِهِ نَفْسَكَ ، وَتَكُونُ فِيهِ سَلَامَتُكَ ، قَالَ الْغُرَابُ : وَمَا ذَاكَ ؟

قَالَ آبْنُ آوَى : يَتَنْطِلِقُ فَتَبَصَّرُ فِي طَيرَانِكَ : لَعَلَّكَ أَنْ تَظْفَرَ بشيءٍ مِنْ حَلِّي النِّسَاءِ فَتَخْطَفُهُ ؛ وَلَا تَزَالُ طَا رُمًّا واقعًا ، بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْعُيُونَ ، حَتَّى تَأْتِى جُعْرَ الْأَسُودِ فَتَرْمِى بِالْحَلَى عِنْدُهُ . فَإِذَا رَأَى النِّاسُ ذَٰلِكَ أَخَذُوا حَلْيَهُمْ وَأَرَاحُوكَ مِنَ الْأَسْـوَدِ . فَانْطَلَقَ الْغُرَابُ مُحَلِّقًا فِي السَّمَاءِ ؛ فَوَجَدَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ الْعُظَمَاءِ فَوْقَ ِسَطْحٍ تَغْتَسِلَ؛ وَقَدْ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا وَحُلِيَّهَا نَاحِيةً ؛ فَانْقَضَر والْحَتَطُفَ مِنْ حُلِيهِماً عِقْدًا ، وطَارَ بِهِ ، فَتَبِعَهُ النَّاسُ؛ وَلَمْ يَزُلُ طَائِرًا واقِعًا ، بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ ؛ حَتَى انْتَهَى إِلَى جُحْرِ الْأَسْوَدِ ؛ فَأَلْقَى الْعِقْدَ عَلَيْهِ، والنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . فَلَتَّ أَتُوهُ أَخَذُوا الْعَقْدَ وَقَتَلُوا الْأَسُودَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْجِيلَةَ تُجْرِئُ مَالَا تُجْزِئُ الْقُوَّةُ . قَالَ كَليلَةُ : إِنَّ النَّوْرَ

<sup>(</sup>١) مستديرا في طيرانه كالحاقة .

لَوْ لَمْ يَجْنَمِعْ مَعَ شِدَّتِهِ رَأَيْهُ لَكَانَ كَمَا تَقُولُ . وَلَكِنَّ لَهُ مَعَ شِدَّتِهِ وَقُوْتِهِ حُسْنَ الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ . فَكَاذَا تَسْنَطِيعُ لَهُ ? قَالَ شِدَّتِهِ وَقُوْتِهِ حُسْنَ الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ . فَكَاذَا تَسْنَطِيعُ لَهُ ? قَالَ دِمْنَةً : إِنَّ النَّوْرَ لَكَمَا ذَكُرْتَ فِى قُوْتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ مُقِرَّ لِي دِمْنَةً : إِنَّ النَّوْرَ لَكَمَا ذَكُرْتَ فِى قُوتِهِ وَرَأَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ مُقِرَّ لِي بِالْفَضِلِ ، وَأَنَا خَلِيقٌ أَنْ أَصْرَعَهُ كَمَا صَرَعَتِ الْأَرْنَبُ الْأَسَدَ . وَلَكَنَهُ أَنْ أَنْ أَصْرَعَهُ كَمَا صَرَعَتِ الْأَرْنَبُ الْأَسَدَ . قَالَ كَلِيلَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دَمْنَةُ : زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًا كَانَ فِي أَرْضِ كَثِيرَةِ الْمِياه وَالْعُشْبِ ؛ وَكَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ مِنَ الْوُحُوشِ فِي سَعَة الْمياه وَالْمَرْعَى شَيْءٌ كَثِيرً، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهَا ذَٰلِكَ لِخَوْفِهَا مِنَ الْأُسَدِ ؛ فَاجْتَمَعَتْ وَأَتَتْ إِلَى الْأُسَدِ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّكَ لَتُصِيبُ مِنَّا الدَّابَّةَ بَعْدَ الْجَهْدِ وَالتَّعَبِ ؛ وَقَدْ رَأَيْنَا لَكَ رَأَيًّا فِيهِ صَلَاحُ لَكَ وَأَمْنُ لَنَا . فَإِنْ أَنْتَ أَمَّنْيَنَا وَلَمْ يُخِفْنَا ، فَلَكَ عَلَيْنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ دَابَّةً نُرْسِلُ بِهَا إِلَيْكَ فِي وَقْتِ غَدَائِكَ: فَرَضِيَ الْأَسَدُ بِذَلِكَ ، وَصَالَحَ الْوَحُوشَ عَلَيْهِ ، وَوَفَيْنَ لَهُ بِهِ . ثُمَّ إِنَّ أَرْنَبُ ا أَصَابَتُهَا الْقُرْعَةُ ، وَصَارَتْ غَدَاءَ الْأَسَدِ ، فَقَالَتْ لِلْوُحُوشِ : إِنْ أَنْتُنَّ رَفَقَتُنَّ بِي فِيَمَا لَا يَضُرُّكُنَّ ؛ رَجُوتُ أَنْ أَرِيحَكُنَّ مرنَ

الْأُسَدِ . فَقَالَتِ الْوُحُوشُ: وَمَا الَّذِي تُكَلِّفينَنَا مِنَ الْأُمُورِ ؟ قَالَتْ: تَأْمُرُنَ الَّذِي يَنْطَلِقَ بِي إِلَى الْأَسَدِ أَنْ يُمْهَلِّنِي رَبْعُكَا أُبْطِئَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْإِبْطَاءِ . فَقُلْنَ لَمَا ذَلِكَ لَكِ . فَانْطَلَقَتِ الْأَرْنَبُ مُتَبَاطِئَةً ؛ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَقْتَ الَّذِي كَانَ يَتَغَدَّى فِيهِ الْأَسَدُ . ثُمَّ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ وَحُدَهَا رُوَيْدًا ، وقَدْ جَاعَ ، فَغَضبَ وَقَامَ مِن مَكَانِهِ نَحُوهَا ؛ فَقَالَ لَهَا : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ! قَالَتْ : أَنَا رَسُولُ الْوَحُوشِ إِلَيْكَ : بَعَثْنَنِي وَمَعِي أَرْنَبُ لِكَ ، فَتَبِعَنِي أَسَدُّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الطَّرِيقِ ، فَأَخَذَهَا مِنَّى ، وَقَالَ : أَنَا أَوْلَى بَهْذِهِ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْوَحْشِ . فَقُلْتُ : إِنَّا هَذَا غَدَاءُ الْمَلك أَرْسَلَنِي بِهِ الْوُحُوشُ إِلَيْهِ • فَلَا تَغْصِبَنَّهُ ، فَسَبَّكُ وَشَنَّمَكُ . فَأَقْبَلْتُ مُسْرِعَةً لِأَخْبِرَكَ . فَقَالَ الْأَسَدُ: انْطَلِقِي مَعِي فَأْرِينِي مُوضِعَ هٰذَا الْأَسَدِ . فَانْطَلَقَتِ الْأَرْنَبُ إِلَى جُدِّ فِيهِ مَاءُ غَامِرُ صَافِ ؛ فَاطَّلَعَتْ فِيه ، وَقَالَتْ : هٰذَا الْمُكَانُ . فَأَطَّاكُمُ الْأُسَدُ ، فَرَأَى ظِلَّهُ وَظِلَّ الْأَرْنَبِ فِي الْمُاءِ؛ فَلَمْ يَشُكَّ فِي قَوْلِهَا ؛ وَوَثُبَّ إِلَيْهِ لِيُقَاتِلَهُ ، فَغَرِقَ فَى الْجُبِ . فَانْقَلَبَتَ الْأَرْنَبُ إِلَى الْوُحُوش

فَأَعْلَمَتُهُنَّ صَنِيعَهَا بِالْأُسَدِ ، قَالَ كَلِيلَةً : إِنْ قَدَرْتَ عَلَى هَلَاكِ النورِ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ مَضَرَّةً لِلْأَسَدِ فَشَأَنَكَ: فَإِنَّ الثُّورَ قَدْ أَضَرَّ . وَبِكَ وَبِغَيْرِنَا مِنَ الْجُنْدِ؛ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْدِر عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِهَلَاكِ الْأُسَدِ ، فَلَا تُقْدِمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ غَدْرٌ مِنَى وَمِنْكَ . ثُمَّ إِنَّ دِمْنَةَ تَرَكَ الدُّخُولَ عَلَى الْأُسَدِ أَيَّامًا كَثِيرَةً ؛ ثُمَّ أَتَاهُ عَلَى خَلْوَةٍ مِنْهُ ؛ فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ: مَا حَبُّسَكَ عَنِّي ﴿مُنذُ زَمَانِ لَمْ أَرَكَ . أَلَا لِحَيْرٍ كَانَ انْقَطَاعُكَ ؛ قَالَ دمْنَةُ: فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَيُّهَا الْمَلَكُ ، قَالَ الْأُسَدُ: وَهَلْ حَدَثَ أَمْرٌ ? قَالَ دِمْنَـةُ : حَدَثَ مَاكُمْ يَكُن الْمَلَكُ يُريدُهُ وَلَا أَحَدُ مِنْ جُنْدِهِ . قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : كَلَامُ فَظيعُ . قَالَ : أَخْبِرْنِى بِهِ • قَالَ دِمَنَةَ إِنَّهَ كَلَامَ يَكُرَهُهُ سَامِعُهُ ، ولا يَشْجُعُ عَلَيْهِ قَائِلُهُ • وَإِنَّكَ أَيُّهَا الْمَلَكِ لَذُو فَضِيلَةٍ ، وَرَأْيُكَ يَدُلُّكَ عَلَىٰ أَنْ يُوجِعَنِي أَنْ أَقُولَ مَا تَكُرَهُ ؛ وَأَثِقَ بِكَ أَنْ تَعْرِفَ نَصْحِى وَ إِيثَارِى إِيَّاكَ عَلَى نَفْسِى . وَ إِنَّهُ لَيَعْرِضُ لِى أَنَّكَ غَيْرُ مُصَدِّقِ فِيَمَا أَخْبِرُكَ بِهِ، وَلَكِنِي إِذَا تَذَكَّرُتُ وَتَفَكَّرْتُ أَنَّ نُفُوسَنَا، مَعَاشِرَ الْوُحُوشِ، مُتَعَلِّقَةً بِكَ لَمْ أَجِدُ بُدًا مِنْ أَدَاءِ الْحُقِّ الَّذِي يَلْزَمُنِي

وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَسَالُنِي وَخِفْتُ أَلَا تَقْبَلَ مِنِي فَإِنَّهُ يُقَالُ: مَنْ كَتَمَ الشَّلْطَانَ نَصْيَحَتَهُ وَالْإِخُوانَ رَأَيْهُ فَقَدْ خَانِ نَفْسَهُ. قَالَ الْأَسَدُ: فَلَا ذَاكَ !

قَالَ دِمْنَةُ : حَدَّثَنِي الْأَمِينُ الصَّدُوقُ عِنْدِي أَنَّ شَتْرَبَةً خَلَا وَقُوتُهُ : فَاسْتَبَانَ لِى أَنَّ ذَلِكَ يَئُولُ مِنْهُ إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ ، وَسَيَكُونُ لِى وَلَهُ شَأْنُ مِنَ الشِّيُونِ . فَلَتَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَلِمْتُ أَنَّ شُــتْرَبَةَ خَوَّانُ غَدَّارٌ ؛ وَأَنَّكَ أَكْرَمْتُهُ الْكُرَامَةَ كُلُّهَا ، وَجَعْلَتُهُ نَظِيرَ نَفْسِكَ ، وَهُوَ يَظُنَّ أَنَّهُ مِثْلُكَ . وَأَنَّكَ مَتَّى زَلْتَ عَنْ مَكَانِكَ صَارَ لَهُ مُلْكُكُ ؛ وَلَا يَدَعُ جُهْـدًا إِلَّا بَلَغَهُ فِيكَ ، وَقَدْكَانَ يُقَـالُ : إِذَا عَرَفَ الْمَاكُ مِنَ الرَّجُلِ أَنَّهُ قَدْ سَاوَاهُ فِي الْمَازِلَةِ وَالْحَالَ ، فَأَيْصُرَعْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ ، كَانَ هُو الْمُصَرُوعَ . وَشَتْرَبَةُ أَعْلَمُ بِالْأُمُورِ وَأَبْلَغُ فِيهَا ؛ وَالْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَحْتَالُ لِلاَّمْرِ قَبْلَ تَمُكَامِهِ وَوَقُوعِهِ: فَإِنَّكَ لَا تَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ وَلَا تَسْتَدْرِكُهُ. فَإِنَّهُ يُقَـالُ : الرِّجَالُ ثَلَاثُةً : حَازِمُ وَأَحْزُمُ مِنْهُ وَعَاجِزٌ ؛ فَأَحَدُ

الْحَازِمَيْنِ مَنْ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ لَمْ يَدْهَشْ لَهُ ، وَلَمْ يَذْهَبُ قَلْبَهُ شَعَاعًا ، وَلَمْ تَعَى بِهِ حِيلَتُهُ وَمَكِيدَتُهُ الَّتِي يَرْجُو بِهَا الْمُخْرَجُ مَنْهُ ، وَأَحْزَمُ مِنْ هَٰذَا الْمُتَقَدِّمِ ذُو الْعُدَّةِ الَّذِي يَعْرِفُ الآبِتِلاَءَ قَبْلَ وَقُوعِهِ ؛ فَيُعْظِمُهُ إِعْظَامًا ، ويَحْتَـالُ لَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ : فَيَحْسِمُ الدَّاءَ قَبْلُ أَنْ يُبْتَلَى بِهِ ؛ وَيَدْفَعُ الْأَمْرَ قَبْلَ وَقُوعِهِ . وَأَمَّا الْعَاجِزُ فَهُو فِي تُرَدُّدِ وَتُمَنِّ وَتُوَانِ حَتَّى يَهْلِكُ . وَمِنْ أَمْثَالِ ذَ لِكَ مَثَلُ السَّمَكَاتِ الثَّلَاثِ ، قَالَ الْأُسَدُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : زَعَمُوا أَنَّ غَدِيرًا كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ سَمَكَاتٍ : كَيِّسَةٌ وَأَكْيَسُ مِنْهَا وَعَاجِزَةً ؟ وَكَانَ ذَلِكَ الْغَدِيرُ بِنَجُوْةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَكَادُ يَقُرَبُهُ أَحَدُ ؛ وَبِقُرْبِهِ نَهُرٌ جَارٍ . فَا تَفَقَ أَنَّهُ اجْتَازَ بذلكَ النَّهْرِصَيَّادَانِ، فَأَبْصَرَا الْغَدِيرَ، فَتَوَاعَدَا أَنْ يَرْجِعَا إِلَيْهِ بِشَبَا كَهِمَا فَيُصِيدًا مَا فِيهِ مِنَ السَّمَكِ . فَسَمِعَ السَّمَكَاتُ قُولَهُمَا : فَأَمَّا أَكْيَسُهُنَّ لِكَ سَمِعَتْ قُولَهُمَا، وَارْتَابِتْ بِهِمَا، وَتَحُوقَتْ مَنْهُمَا ؛ فَلَمْ تُعَرِّجُ عَلَى شَيْءِ حَتَى نَحَرَجَتْ مِنَ الْمُكَانِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ

 <sup>(</sup>۱) متفرقا - (۲) يقطع · (۳) مرتفع من الأرض · (٤) لم تقف ·

الْمُـكَاءُ مِنَ النَّهْرِ إِلَى الْغَدِيرِ . وَأَمَّا الْكَيِّسَةُ فَإِنَّهَا مَكَثِبَ مَكَانَهَا حَتَّى جَاءَ الصَّيَّادَانِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُمَا ، وَعَرَفَتْ مَا يُرِيدَانِ، ذَهَبَتْ لِتَخْرُجَ مِنْ حَيْثُ يَدْخُلُ الْمُاءُ ؛ فَإِذًا بِهِمَا قَدْ سَدًّا ذَلْكَ الْمَكَانَ فَحَيْذَئِذِ قَالَتْ: فَرَّطِّتُ ، وَهٰذِهِ عَاقِبَةُ التَّفْرِيطِ ، فَكَيْفَ الجيلة على هذه الحال ? وَقَلَّمَا تَنْجَعُ حِيلَةُ الْعَجَلَةِ وَالْإِرْهَاقَ ، غَيْرَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَقْنَطُ مِن منَافِعِ الرَّأْيِ، وَلِلا يَيْنُسُ عَلَى حَالِ، وَلَا يَدَعُ الرَّأَى وَالْحِهَدَ . ثُمَّ إِنَّهَا تَمَاوَتَتْ فَطَفَتْ عَلَى وَجِهِ الْمَاءِ مُنْقَلِبَةً عَلَى ظَهْرِهَا تَارَةً ، وَتَارَةً عَلَى بَطْنِهَا ؛ فَأَخَذَهَا الصَّيَّادَانِ فَوَضَعَاهَا عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ النَّهْرِ وَالْغَـدِيرِ ؛ فَوَثَبَتْ إِلَى النَّهْرِ فَنَجَتْ . وَأَمَّا الْعَاجِزَةُ فَلَمْ تَزَلْ فِي إِقْبَالٍ و إِذَّبَارٍ حَتَّى صِيدَتْ . قَالَ الْأَسَدُ: قَدْ فَهِمْتُ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَظُنَّ الثَّوْرَ يَغُشَّنِي وَيَرْجُو لى الْغُوَائِلُ، وَكَيْفَ بَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ مِنِي سُوءًا قَطْ ? وَلَمْ أَدَعْ خِيرًا إِلَّا فَعَلْتُهُ مَعَهُ ? وَلَا أَمنِيَّةً إِلَّا بَلَّغْتُهُ إِيَّاهًا ? . قَالَ دِمنَةُ: إِنَّ اللَّئِيمَ لَا يَزَالُ نَافِعًا نَاصِحًا حَتَّى يُرْفَعَ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ لَمَا

<sup>(</sup>۱) الضيق والعسر · (۲) الدواهي ·

بِأَهْلِ ؛ فَإِذَا بَلَغُهَا الْتُمَسَ مَا فَوْقُهَا ؛ وَلَا سَمِّمَا أَهْلَ الْحِيَانَةِ وَالْفَجَوِرِ: فَإِنَّ اللَّئِيمَ الْفَاجِرَ لَا يَخْدُمُ السَّلْطَانَ وَلَا يَنْصَحُ لَهُ إِلَّا مِنْ فَرُقِ . فَإِذَا اسْتَغْنَى وَذَهَبَتِ الْهَيْبَةُ عَادَ إِلَى جَوْهَرِهِ ، كَذَنَبُ إِنَّا الْكُلْبِ الَّذِي يُرْبَطُ لِيَسْتَقِيمَ فَلَا يَزَالُ مُسْتَوِيًّا مَا دَامَ مَنْ بُوطًا ، فَإِذَا حُلَّ الْجَنَّى وَأَعُوجَ كُمَّا كَانَ • وَأَعْلَمُ أَيُّهَا الْمُلَكُ أَنَّهُ مَن لَم يَقْبَلْ من نصحانهِ مَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ مِمَّا يَنْصَحُونَ لَهُ بِهِ، لَمْ يَحْمَدُ رَأَيْهُ كَالْمُ ريض الَّذِي يَدَعُ مَا يَبْعَثُ لَهُ الطَّبِيبُ ؛ وَيَعْمَدُ إِلَى مَا يَشْتَهِيهِ . وَحَقَّ عَلَى مُوَازِرِ السَّلْطَانِ أَنْ يُبَالِـغَ فِى التَّحْضِيضَ وَخَيْرُ الْإِخْوَانَ وَالْآعُوانَ اقْلَهُمْ مَدَاهَنَـةً فِي النَّصِيحَة ؛ وَخَيْرُ التَّنَاءِ مَا كَانَ عَلَى أَفُواه الْأَخْيَارِ ؛ وَأَشْرَفُ الْمُلُوكِ مَنْ لَمَ يُخَالِطُهُ بَطَرُ ﴾ وَخَيْرُ الْأَخْلَاقِ أَعْوَنُهُ عَلَى الْوَرَاعِ . وَقَدْ قِيلَ: لَوْ أَنَّ أَمْرَأَ تُوسَدُ النَّارَ وَافْتَرَشَ الْحَيَّاتِ ، كَانَ أَحَقَّ أَلَّا يَهْنَتُهُ النَّوْمُ .

<sup>(</sup>۱) خوف .

وَالرَّجُلُ إِذَا أَحَسَّ مِنْ صَاحِبِهِ بِعَدَاوَةٍ يُرِيدُهُ بِهَا ؛ لَا يَطْمَنْنَ إِلَيْهِ ، وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ آخَذُهُمْ بِالْهُو يْنَى، وَأَقَلَّهُمْ نَظَرًا فِي مُسْتَقْبَلِ الْأُمُورِ ، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْفِيلِ الْهَارِجِ الَّذِي لَا يَلْتَفَتُ إِلَى شَيْءٍ: فَإِنْ حَزَّبَهُ أَمْرُ تَهَا وَنَ بِهِ ، وَإِنْ أَضَاعَ الْأَمُورَ حَمَلَ ذَٰلِكَ عَلَى قُرَنَائِهِ ، قَالَ لَهُ الْأَسَدُ : لَقَدْ أَغْلَظْتَ فِي الْقَوْلِ ، وَقَوْلُ النَّاصِحِ مَقْبُولٌ مَخْمُولٌ . وَ إِنْ كَانَ شَنْرَبَةُ مُعَاديًا لَى ، كَمَا تَقُولُ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ لِى ضَرًّا ؛ وَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلْكَ وَهُوَ آكُلُ عُشْب وَأَنَا آكِلُ لَحْمِ \* وَإِنَّمَا هُوَ لِي طَعَامٌ، ولَيْسَ عَلَىَّ مِنْهُ مَخَافَةٌ . مُمَّ لَيْسَ إِلَى الْغَدْرِ بِهِ سَبِيلٌ بَعْدَ الْأَمَانِ الَّذِى جَعَلْتُهُ لَهُ ، وَبَعْدَ إِكْرَامِى لَهُ ، وَثُنَانَى عَلَيْهِ . وَإِنْ غَيْرْتَ مَاكَانَ مِنَى وَبَدَلْتَه ، سَفَّهُتُ رَأْبِي وَجَهَّلْتُ نَفْسِي وَغَدَرْتُ بِذِمَّتِي . قَالَ دِمْنَـهُ : لَا يَغُرَّنَّكَ قُولُكَ: هُوَ لِي طَعَامٌ ولَيْسَ عَلَىَّ مِنْهُ مَخَافَةٌ : فَإِنَّ شَتْرَبَةَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْكَ بِنَفْسِهِ احْتَالَ لَكَ مِنْ قِبَـلِ غَيْرِهِ • وَيُقَالُ : إِنِ اسْتَضَّافَكَ ضَيْفٌ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ أَخْلَاقَهُ فَلَا تَأْمَنُـهُ عَلَى نَفْسِكَ ؛ وَلَا تَأْمَنْ أَنْ يَصِلَكَ مِنْـهُ أَوْ بِسَبِهِ ِ مَا أَصَابَ الْقَمْلَةَ مِنَ الْبُرْغُوثِ ، قَالَ الْأَسَدُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ?

قَالَ دِمْنَةُ ؛ زَعَمُوا أَنَّ قَمْلَةً لَزِّمَتْ فِرَاشَ رَجُلِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ دَهُرًا فَكَانَتُ تُصِيبُ مِنْ دَمِهِ وَهُو نَائِمٌ لَا يَشَعُو، وَتَدَبُّ دَبِيبًا رَفِيقًا؛ فَمَكَنْتُ كُذَلِكَ رَحِينًا حَتَى اسْتَضَافَهَا لَيْلَةً مِنَ اللِّيالِي بُرْغُوثُ؛ فَقَالَت لَهُ: بِتَالَّلِيلَةَ عِندَنَا فِي دَمٍ طَيْبٍ وفِرَاشٍ لَيْنٍ؛ فَأَقَامَ الْبُرْغُوثُ عِنْدُهَا جَتِّي إِذَا أُوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ وَثُبَ عَلَيْهِ الْبُرْغُوثُ فَلَدَغَهُ لَدْغَةً أَيْقَظَتُهُ ؛ وَأَطَارَتِ النَّوْمَ عَنْهُ ؛ فَقَامَ الرَّجُلُ وَأَمْرَ أَنْ يُفَتَّشَ فِرَاشُهُ ؛ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ إِلَّا الْقَمْلَةَ ؛ فَأَخِذَتْ وَقُصِعَتِ وَفَرَ الْبُرْغُوثُ ، وَإِنَّمَ اضْرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَرِّهِ أَحَدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ ضَعَفَ عَن ذَلِكَ جَاءَ الشَّرِّ بِسَبِيهِ . وَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ مِنْ شَرَّبَةً ، نَخَفْ غَيْرَهُ مِنْ جُنْدِكَ الَّذِينَ قَدْ حَمْلَهِمْ عَلَيْكَ وَعَلَى عَدَاوَتِكَ . فَوَقَعَ في نَفْسِ الْأَسَدِ كَلَامُ دِمْنَةً . فَقَالَ : فَمَا الَّذِي تَرَى إِذًا ؟ وَبِمَـاذَا تُشِيرُ ? قَالَ دِمْنَةُ : إِنَّ الضَّرْسُ لَا يَزَالُ مُتَأْكَّلًا ، وَلَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مِنْهُ فِي أَلَمَ وأَذًى حَتَّى يُفَارِقَهُ . وَالطَّعَامُ الَّذِي

 <sup>(</sup>۱) قتلت بالظفر • (۲) أغراهم •

قَدْ عَفِنَ فِي الْبَطْنِ، الرَّاحَةُ فِى قَذْفِهِ . وَٱلْعَلَبُوُّ الْمُخَوُفُ، دَوَاوْهُ قَتْلُهُ . قَالَ الْأَسَدُ : لَقَدْ تَرَكَتَنِي أَكُرُهُ مَجَاوَرَةَ شَتَرَبَةً إِيَاىَ ؛ وَأَنَا مُرْسِلُ إِلَيْهِ ، وَذَاكِرُلهُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ ؛ ثُمَّ آمُرُهُ بِاللَّحَاقِ حَيثُ أَحَبُّ ، فَكُرَهَ دِمْنَةُ ذَلِكَ ، وَعَلَمَ أَنَّ الْأَسَدَ مَتَى كُلُّمَ شَنْرَبَةً فِى ذَٰلِكَ وَسَمَـعَ مِنْهُ جَوَابًا عَرَفَ بَاطِلَ مَا أَتَى بِهِ ، وَاطَّلُعَ عَلَى غَدْرِهِ وَكَذِبِهِ ؛ وَلَمْ يَخْفُ عَلَيْهِ أَمْرِهُ . فَقَالَ لِلأَمْدَ : أُمَّا إِرْسَالُكَ إِلَى شَرَّبَةَ فَلاَ أَرَاهُ لَكَ رَأِيًّا وِلَا حَزْمًا ، فَلْيَنْظُرِ الْمَلَكُ فِي ذَلِكَ : فَإِنَّ شَنْرَبَةً مَنَّى شَعَرَ بِهٰذَا الْأَمْنِ ، خِفْتُ أَن يُعَاجِلَ الْمُلَكَ بِالْمُكَابَرَة ، وَهُوَ إِنْ قَاتَلَكَ قَاتَلَكَ مُسْتَعِدًا ، وَإِنْ لَاكُ بِالْمُكَابِرَة ، وَإِن فَارَقَكَ ، فَارَقَكَ فَرَاقًا يَليكَ منْهُ النَّقْصُ ، وَيَلْزَمُكَ منْهُ الْعَارُ . مَعَ أَنَّ ذَوِى الرَّأْيِ مِنَ الْمُـلُوكِ لَا يُعْلِنُونَ عُقُوبَةً مَنْ لَمْ يُعْلِنُ ذَنْبُهُ، وَلَكِنْ لِكُلُّ ذَنْبٍ عِنْدُهُمْ ءُهُوْبَةٌ: فَلِذَنْبِ الْعَلَانِيَةِ عُقُوبَةٌ الْعَلَانِيَةِ ، وَلِذَنْبِ السِّرِّ عُقُوبَةُ السِّرْ . قَالَ الْأَسَدُ : إِنَّ الْمَلَكَ إِذَا عَاقَبَ أَحَدًا عَنْ ظِنَّةٍ ظَنَّهَا مِنْ غَيْرِ تَيَةً نِ بَجُرِمِهِ ، فَنَفْسَهُ

<sup>(</sup>۱) تهسسة

عَلَىٰكِ وَإِيَّاهَا ظَلَمَ وَ قَالَ دِمْنَةُ : أَمَّا إِذَا كَانَ هٰذَا رَأَى الْمَكِ ، وَلَا يَدْخُلُنَ عَلَيْكَ شَتْرَبَةُ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْتَعِدُّلَهُ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُصِيبَكَ مَنْهُ عَنَّ وَ أَوْ عَفْلَةً : فَإِنِّى لاَ أَحْسَبُ الْمُلِكَ حِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْهُ عَنَّ وَ أَوْ عَفْلَةً : فَإِنِّى لاَ أَحْسَبُ الْمُلِكَ حِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا سَيَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ هُمَّ بِعَظيمة . وَمِنْ عَلاَمَاتِ ذَلِكَ أَنَّكَ تَرَى سَيَعْرِفُ أَنَّهُ قَدْ هُمَّ بِعَظيمة . وَمِنْ عَلاَمَاتِ ذَلِكَ أَنَّكَ تَرَى لَوْنَهُ مُتَعْبَراً ، وَتَرَى أَوْصَالُهُ تُرْعَدُ ، وَتَرَاهُ مُلْتَفِيّا وَشِمَالًا ، قَالَ الْأَسَدُ : وَتَرَاهُ مُلْتَفِيّا لَى مَا يَدُلُ عَلَى مَا ذَكُرْتَ مَا فَي مُنْ مَا فَي مَا فَكُرْتَ مَنْهُ مَا يَدُلُ عَلَى مَا ذَكُرْتَ عَلَى مَا ذَكُرْتَ عَلَى مَا فَي أَمْرِهِ شَكً .

فَلَتَ فَلَهُ مَنْ وَعَرَفَ أَنَّ مَنْ مَعْلِ الْأَسَدِ عَلَى النَّوْرِ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ يَلْتَمِسُ ، وَأَنَّ الْأَسَدِ سَيَتَحَدَّرُ النَّوْرَ النَّوْرَ لِيعْرِيّهُ بِالْأَسَدِ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ وَيَتَهَيَّأَ لَهُ ، أَرَادَ أَنْ يَأْتِي النَّوْرَ لِيعْرِيّهُ بِالْأَسَدِ ، وَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِنْ يَانَهُ مِنْ قِبَلِ الْأَسَدِ ، فَقَالَ : إِنْ يَنْهُ فَلِكَ فَيَتَأَذَّى بِهِ . فَقَالَ : إِنْهَا الْمَلِكُ أَلَا آتِي شَتْرَبَةَ فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ لَلْكَ مَلَكَ أَلَا آتِي شَتْرَبَة فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَامَهُ : لَعَلَى أَلَا آتِي شَتْرَبَة فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَامَهُ : لَعَلَى أَلَا آتِي شَتْرَبَة فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَامَهُ : لَعَلَى أَلَا آتِي شَتْرَبَة فَأَنْظُرَ إِلَى حَالِهِ وَأَمْرِهِ ، وَأَسْمَعَ كَلَاكَ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَى مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ \* فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ مَا يَظْهَرُ لِي مِنْهُ \* فَأَذِنَ لَهُ الْأَسَدُ فِي ذَلِكَ . فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ

عَلَى شَتْرَبَةَ كَالْـكَئِيبِ الْحِيَزِينِ . فَلَمَّا رَآهُ الثُّورُ رَحَّبَ بِهِ ، وَقَالَ : مَاكَانَ سَبَبَ انْقِطَاعِكَ عَنَى ? فَإِنَّى كُمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ ؛ وَلَعَلَّكَ فِي سَلَامَةٍ! قَالَ دِمْنَةُ: وَمَتَى كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّلَامَة مَنْ لَا يَمْدَكُ نَفْسَهُ ، وَأَمْرُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ مِمْنَ لَا يُوثَقُ بِهِ ، وَلَا يَنْفَكَ عَلَى خَطَرٍ وَخُورِف . حَتَّى مَا مِنْ سَاعَةٍ تَمُرَّ وَيَأْمَنُ فِيهَــا عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ شَـنُرَبَةُ : وَمَا الَّذَى حَدَثَ لِ قَالَ دَمْنَةُ : حَدَثَ مَا قُدُرَ وَهُوَ كَائِنٌ . وَمَنْ ذَا الَّذِي غَالَبَ الْقَدَرَ ! وَمَنْ ذَا الَّذِى بَلَغَ مِنَ الدُّنيَ جَسِيًّا مِنَ الأُمُورِ فَكُمْ يَبْطُرُ ? وَمَن ذَا الَّذِي بَلَغَ مَنَاهٌ فَكُمْ يَغْتَرُّ ? وَمَنْ ذَا الَّذِي تَبِعَ هَوَاهُ فَكُمْ يَخْسَرُ? وَمَنْ ذَا الَّذِى طَلَبَ مِنَ اللَّئَامِ فَكُمْ يُحْرَمُ ? وَمَنْ ذَا الَّذِى خَالَطِ الْأَشْرَارَ فَسَلِمَ ? وَمَنْ ذَا الَّذِى صَحِبَ السُّلْطَانَ فَدَامَ لَهُ منهُ الْأَمْنُ وَالْإِحْسَانُ ? قَالَ شَتْرَبَةُ : إِنَّى أَسْمَعُ مِنْكَ كَلَامًا يدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَابَكَ مِنَ الْأُسَدِ رَيْبٌ ، وَهَالَكَ مِنْهُ أَمْرُ . قَالَ دِمْنَةُ : أَجَلِ ، لَقَدْ رَابَنِي مِنْهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي أَمْرِنَفْسِي . قَالَ شَتْرَبِهُ : فَنِي نَفْسِ مَنْ رَابِكَ ؟ قَالَ دِمْنَهُ : قَدْ تَعْلَمُ مَا بَيْنِي

وَبَيْنَكَ ، وَتَعْلَمُ حَقَّكَ عَلَى ۚ ، وَمَا كُنْتُ جَعَلْتُ لَكَ مِنَ الْعَهْد وَالْمِينَاقِ أَيَّامَ أَرْسَلَنِي الْأَسَدُ إِلَيْكَ ، فَكُمْ أَجِدْ بُدًّا من حَفْظكَ وَ إِطْلَاعِكَ عَلَى مُا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُ مِنْهُ . قَالَ شَتْرَبَةُ : ِ وَمَا الَّذِي بَلَغَكَ ? قَالَ دِمْنَةُ : حَدَّثَنِي الْحَبِيرُ الصَّدُوقُ الَّذِي لَا مِنْ يَهَ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْأَسَدَ قَالَ لِبَعْضِ أَضْحَابِه وَجُلَسَانَهِ: قَدْ أَعْجَبَنِي سِمَنُ التَّوْرِ ؛ وَلَيْسَ لِى إِلَى حَيَاتِهِ حَاجَةً ؛ فَأَنَا آكُلُهُ وَمُطْعِمُ أَصْحَابِي مِن لَحَيْمِهِ • فَلَتَ اللَّغَنِي هَٰذَا الْقُولُ ، وَعَرَفْتُ غَدْرَهُ وَنَقَضَ عَهْدِهِ ؛ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ لِأَقْضِى حَقَّكَ ؛ وَتَحْتَالَ أَنْتَ لِأَمْرِكَ . فَلَمَّا سَمِعَ شَنْرَبَةُ كَلَامَ دِمْنَةً ، وَتَذَكَّرَ مَا كَانَ دِمْنَةَ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ، وَفَـكُرَ فِي أَمْمِ الْأَسَدِ ، ظُنَّ أَنَّ دِمْنَةً قَدْ صَدَقَهُ وَنَصَحَ لَهُ ؛ وَرَأَى أَنَّ الْأَمْرَ شَبِيهُ بَمَا قَالَ دِمْنَةُ . فَأَهَمَّهُ ذَٰلِكَ ؛ وَقَالَ : مَا كَانَ لِلأَسَدِ أَنْ يَغْدَرَ بِي وَلَمْ آتِ إِلَيْهِ ذَنْبًا ، وَلَا إِلَى أَحَدِ مِنْ جُنْدِهِ ، مُنْذُ صَحِبْتُهُ ، وَلَا أَظُنَّ الْأَسَدَ إِلَّا قَدْ مُمِلَ عَلَى ٓ بِالْكَذِبِ وَشُبِّهُ عَلَيْهِ أَمْرَى : فَإِنَّ الأَسَدَ قَدْ صَحِبَهُ قُومُ سَوْءٍ ؛ وبَحَرَبَ مِنْهُمُ الْكَذِبَ وَأَمُورًا هِيَ

<sup>(</sup>۱) كُلِّسَ ،

تُصَدُقُ عِندَهُ مَا بَلَغَهُ مِن غَيْرِهِمْ: فَإِنَّ صُعْبَةً الْأَشْرَارِ رُبَّكَ أُورَثَتْ صَاحِبَهُ اللُّهُ عَلَى الْأَخْيَارِ؛ وَكَمَلَتْهُ تَجْرِبَتُهُ عَلَى الْحَطَا كَخَطِأَ ٱلْبَطَةِ ٱلَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا رَأْتُ فِي الْمَاءِ ضَوْءَ كُوْكِبٍ ، فَظَنَّتُهُ سَمَكَةً ، فَحَاوَلَتِ أَنْ تَصِيدَهَا ، فَلَتَ اجَرَّبَتْ ذَٰلِكَ مِرَارًا ، عَلِمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُصَادُ فَتَرَكَّتُهُ . ثُمَّ رَأَتْ مِنْ غَد ذَلكَ الْيَوْمُ سَمَكَةً ، فَظَنَّتْ أَنَّهَا مِثْلُ الَّذِي رَأَتُهُ بِالْأَمْسِ ، فَتَرَكَّتْهَا وَكُمْ تَطْلُبْ صَيْدَهَا . فَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ بَلَغُهُ عَنِى كَذِبُ فَصَدَّقَهُ عَلَى وَتَمِعُهُ فِي ، فَمَا جَرَى عَلَى غَيْرِى يَجْرِى عَلَى ۚ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغُهُ شَيْءٌ ، وأَرَادَ السُّوءَ بِي مِنْ غَيْرِ عِلَّهٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ أَعْجَبِ الْأُمُورِ • وَقَدْ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ رِضًا صَاحِبِهِ وَلَا يَرْضَى • وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَلْتَمسَ رضَاهُ فَيَسْخَطَ . فَإِذَا كَانَتِ الْمُوَجِدَةُ عَنْ عِلَّةٍ ، كَانَ الرُّضَا مَوْجُودًا وَالْعَفُو مَأْمُولًا . وَإِذَا كَانَتْ عَنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ : لِأَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتِ الْمُؤْجِدَةُ فِي وُرُودِهَا ، كَانَ الرِّضَا مَأْمُولًا في صُدُورِهَا .

الغضب

قَدْ نَظَرْتُ : فَلَا أَعْلَمُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسَدِ جُرْمًا ، وَلَا صَغيرَ ذَنْبِ ، وَلَا كَبِيرَهُ . وَلَعَمْرِى مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَطَالَ صُحْبَـةَ صَاحب أَنْ يَحْتَرِسَ فِي كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ، وَلَا أَنْ يَنْحُلُفُظُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ صَغِيرَةً أُوكَبِيرَةً يَكُرُهُهَا صَاحِبُهُ، وَلَكُنَ الرَّجَلُّ ذَا الْعَقْلِ وَذَا الْوَفَاءِ إِذَا سَقَّطَ عَنْدُهُ صَّاحَبُهُ سَقْطَةً نَظَرَفِيهَا ، وَعَرَفَ قَدْرَ مَبْلَغِ خَطئهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً . ثُمَّ يَنْظُرُ هَلْ فِي الصَّفْخِ عَنْهُ أَمْرٌ بِحُافُ ضَرَرَهُ وَشَيْنَهُ ? فَكَلَّ يُوَاخِذُ صَاحِبَهُ بشيء يَجِدُ فِيهِ إِلَى الصَفْحِ عَنهُ سَبِيلًا • فَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ قَد آعْتَقَدَ عَلَى َّذَنْبُ أَ ، فَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ، إِلَّا أَنِّي خَالَفْتُهُ فِي بَعْض رَأَيهِ نَصِيحَةً لَهُ ؛ فَعَسَاهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَنْزَلَ أَمْرَى عَلَى الْجُرَاءَة عَلَيْهِ وَالْمُخَالَفَةِ لَهُ ؛ وَلَا أَجِدُ لِى فِي هذَا الْمُحَضِّرِ إِنَّمُا مَا : لاَّتِي لَمُ أَخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ نَدَرَ مِن مُخَالَفَة الرَّشْدَ وَالْمَنْفَعَة وَالدِّينَ ؛ وَلَمْ أَجَاهِرْ بِشَيْءٍ مَنْ ذَلكَ عَلَى رُءُوسٍ جَنْدِهِ وَعِنْدَ أَضْعَابِهِ، وَلَكِنَى كُنْتُ أَخْلُو بِهِ وَأَكُلُهُ سِرًّا كَلَامَ الْهَأَنْبِ الْمُ وَعَلَمْتُ أَنَّهُ مَن الْتُمْسُ الرُّخُصُ مِن الْإِخْوَانِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ ،

<sup>(</sup>١) جمع رخصة وهي التسهيل .

وَمِنَ الْأَطِبَّاءِ عَنْدَ الْمَرَضِ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ عَنْدَ الشُّبْهَةِ ، أَخْطَأً مَنَافِعَ الرَّأْيِ ؛ وَإِزْدَادَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ تُورِّطًا، وَحُمَّلَ الْوِزْرَ . وَإِن كُمْ يَكُنْ هٰذَا ، فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ مِنْ بَعْضِ سَكَرَاتِ السُّلطَانِ : فَإِنَّ مُصَاحَبَةَ السُّلطَانِ خَطرَةٌ ، وإن صُوحِبَ بِالسَّلَامَةِ وَالنَّفَةِ وَالْمُودَّةِ وَحُسْنِ الصَّحْبَةِ . وَإِنْ كُمْ يَكُنْ هَذَا ، فَبَعْضُ مَا أُوتِيتُ مِنَ الْفَضْـلِ قَدْ جُعِلَ لِي فِيهِ الْهَلَاكُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا هَذَا ، فَهُوَ إِذًا مَنْ مَوَاقع الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ الَّذِي لَا يُدْفَعُ ؛ وَالْقَدَرُ هُوَ الَّذِي يَسْلُبُ الْأَسَدَ قُوْتُهُ وَشُدَّتُهُ ، وَيُدْخِلُهُ الْقَبْرَ ، وَهُوَ الذِّي يَحْمَلُ الرَّجُلُ الضَّعِيفَ عَلَى ظَهْرِ الْفِيلِ الْهَارِجِ، وَهُو الَّذِي يُسَلِّطُ عَلَى الْحَيَّةِ ذَاتِ الْحُهُمَّة مَنْ يَنْزِعُ حُمْتُهَا وَيَلْعَبُ بِهَا ﴾ وهو الذي يَجْعَلُ الْعَاجِزَ حَازِمًا ، رَوْرَآلُوهِ اَلشَّهُمَ، وَيُوسِعُ عَلَى الْمُقْتِرِ، وَيُشْجِعُ الْجَبَانَ، وَيُجَبِّنُ وَيُثْبِطُ الشَّهُمَ، وَيُوسِعُ عَلَى الْمُقْتِرِ، وَيُشْجِعُ الْجَبَانَ، وَيُجَبِّن الشَّجَاعَ عِنْدَ مَا تَعْتَرِيهِ الْمُهَادِيرُ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا الأقدار .

<sup>(</sup>١) ارتباكا. (٢) سنها الحاد - (٣) يعوقه - (٤) الفقير -

قَالَ دِمْنَةُ: إِنَّ إِرَادَةَ الْأَسَدِ بِكَ لَيْسَتْ مِنْ تَحْمِيلِ الْأَشْرَارِ وَلَا سَكُرَةِ السَّلْطَانِ وَلَا غَيْرِ ذَلكَ ، وَلَـكَنَّهَا الْغَدَّرُ وَالْفُجُورُ مِنْهُ: فَإِنَّهُ فَاجِرُ خُوَّانُ عَدَّارُ: لِطَعَامِهِ حَلَاوَةُ وآخِرُهُ سُمَّ مُمِيتُ. قَالَ شَرَّبُهُ: فَأَرَانِي قَدِ اسْتَلَذَذْتُ الْحَكَارَةَ إِذْ ذُقْتُهَا: وَقَدَ انْتَهَيْتُ إِلَى آخِرِهَا الَّذِى هُوَ الْمُوَتُ ؛ وَلَوْلَا الْحَيْنُ مَا كَانَ مُقَامَى عَنْدَ الْأُسَدِ، وَهُوَآكِلُ لَحَيْمِ وَأَنَا آكِلُ عُشْبِ فَأَنَا فِي هَٰذِهِ الْوَرْطَةِ كَالنَّحْلَةَ الَّتِي تَجَلِّسُ عَلَى نَوْرِ النَّيْلُوْفَرِ إِذْ تَسْتَلَا ۚ رِيحَهُ وَطَعْمَهُ ، فَتَحْبِسُهَا تِلْكَ اللَّذَةُ ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ يَنْضُمُّ عَلَيْهَا ، فَتَرْتَبِكُ فِيهِ وَتُمُوتُ . وَمَنْ كُمْ يَرْضَ مِنَ الدُّنيَ الدُّنيَ بِالكُفَافِ الَّذِي يُغْنِيهِ وَطَمَحَتْ عَيْنُهُ إِلَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْحَوَفُ عَاقِبَتُهَا ، كَانَ كَالْذُبَابِ الَّذِي لَا يَرْضَى بِالشَّجَرَةِ وَالرَّيَاحِينِ ، وَلَا يُقْنِعُهُ ذَلكَ، حَتَّى يَطْلُبَ الْمُاءَ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ أَذُنِ الْفِيلِ ، فَيَضْرِبُهُ الْفِيلُ بِآذَانِهِ فَيُهْلِكُهُ . وَمَنْ يَبْذُلْ وُدَّهُ وَنَصِيحَتُهُ لِمَنْ لَا يَشْكُرُهُ ، فَهُو كُمَنَ يَبَذُرُ فِي السِّبَاخِ . وَمَنْ يَشِرْ عَلَى الْمُعْجَبِ ، فَهُو كُمَنْ

<sup>(</sup>١) الهلاك والمحنة . (٢) ضرب من الرياحين . (٣) ارتفعت .

قَالَ شَرْبَةُ : زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًا كَانَ فِي أَجَمَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَهُ أَصْحَابُ ثَلَاثَةٌ : ذِنْبُ وغُرابُ وابْنُ آوى ، وَأَنَّ رُعَاةً مَرُوا بِذَلِكَ الطَّرِيقِ ، وَمَعَهُمْ جِمَالً ، فَتَخَلَّفَ مِنْهَا . مَلُ ، فَدَخَلَ تِلْكَ الأَجْمَة حَتَى انْتَهَى إِلَى الأَسَدِ، فَقَالَ لَهُ الْأَسَدُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَاتَ ? قَالَ : مِنْ مَوْضِعِ كَذَا . قَالَ : فَلَ حَاجَتُكَ ؟ قَالَ : مَا يَأْمُرُنِي بِهِ الْمَلِكُ . قَالَ : تُقِيمُ

عِنْدُنَا فِي السَّعَةِ وَالْأَمْنِ وَالْحُصِبِ . فَأَقَامَ الْأَسَدُ وَالْجُمَلُ مَعَهُ زَمَنًا طَوِيلًا . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ مَضَى في بعض الْأَيَّامِ لِطَلَبِ الصَّـيْد ، فَلَتِيَ فِيلًا عَظِيمًا ، فَقَاتَلَهُ قِتَـالًا شَدِيدًا ، وَأَفْلَتَ مِنْهُ مُثْقَالًا مُثْخَنًّا بِالْجُرَاحِ ، يَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ ، وَقَدْ خَدَشَهُ الْفِيلُ بِأَنْيَابِهِ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَانِهِ ، وَقَعَ لَا يَسَتَطِيعُ حَرَاكًا ، ولَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الصَّيْدِ ، فَلَبِثَ الذِّئْبُ وَالْغُرَابُ وَآبُنُ آوَى أَيَّامًا لَا يَجِـدُونَ طَعَـامًا : لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ فَضَلَاتِ الْأَسَدِ وَطَعَامِهِ ، فَأَصَابِهُمْ جُوعُ شَـدِيدُ وَهُزَالُ ، وعَرَفَ الْأَسَدُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ: لَقَدْ جُهِدْتُمْ وَاحْتَجْتُمْ إِلَى مَا تَأْكُلُونَ . فَقُالُوا: لَا تُهُمُّنَا أَنْفُسُنَا: لَكِنَّا نَرَى الْمَلَكَ عَلَى مَا نَرَاهُ. فَلَيْتَنَا نَجِدُ مَا يَأْكُلُهُ وَيُصلِحُهُ . قَالَ الْأَسَدُ: مَا أَشُكُ فِي نَصِيحَتِكُمْ ، وَلَكِنِ ا نُتَشِرُوا لَعَلَّكُمْ تُصِيبُونَ صَيْدًا تَأْتُونَنِي بِهِ ، فَيُصِيبَنِي وَيُصِيبُكُمْ مِنْهُ رِزْقٌ . فَخَرَجَ الذِّبُ وَالْغُرَابُ وَآبِنُ آوَى مِنْ عِنْدِ الْأَسَدِ ؛ فَتَنْحُوا نَاحِيةً ، وَتَشَاوَرُوا فِيمَا

 <sup>(</sup>۱) جهد : حصل له مشقة .

بَيْنَهُمْ ، وَقَالُوا : مَالَنَا وَلِهٰذَا الْآكِلِ الْعُشْبِ الذِّى لَيْسَ شَأَنْهُ مِنْ شَأَنِنَا ، وَلَا رَأَيُهُ مِنْ رَأَيْنَا ؟ أَلَا نُزَيِنُ لِلأَسَدِ فَيَأْ كُلَّهُ وَ يُطْعِمَنَا مِنْ لَحَمْهِ ? قَالَ ابْنُ آوَى : هٰذَا مِمَّا لَا نَسْتَطيعُ ذِكْرُهُ لِلْأَسَدِ: لِأَنَّهُ قَدْ أَمَّنَ الْجَمَالُ ، وَجَعَلَ لَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ عَهَادًا . قَالَ الْغُرَابُ : أَنَا أَكْفِيكُمْ أَمْرَ الْأَسَدِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْأُسَد ؛ فَقَالَ لَهُ الْأُسَدُ : هَلْ أَصَبْتَ شَيْئًا ? قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّمَا يُصِيبُ مَنْ يَسْعَى وَيُبْصِرُ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا سَعَى لَنَا وَلَا بَصَرَ : لِمَا بِنَا مِنَ الْجُوعِ ؛ وَلَكِنْ قَدْ وُفِقْنَا لِرَأْيِ وَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهُ ؛ إِنْ وَافَقَنَا الْمُلَكُ فَنَحْنُ لَهُ مُجِيبُونَ . قَالَ الْأَسَدُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ الْغُرَابُ: هذَا الْجَهَلُ آكِلُ الْعُشْبِ الْمُتَمَرِّعُ بَيْنَا مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ لَنَا مِنْهُ ، وَلَا رَدِّ عَائِدَةٍ ، ولا عَمَـل يُعْقِبُ مَصْلَحَةً . فَلَتَ سَمَعَ الْأَسَدُ ذَلَكَ غَضِبَ وَقَالَ : مَا أَخْطَأُ رَأْيَكَ ، وَمَا أَعْجَـزَ مَقَالَكَ ، وَأَبْعَدَكَ مِنَ الْوَفَاءِ وَالرَّحْمَةِ! وَمَا كُنْتَ حَقِيقًا أَنْ تَجْتَرِئَ عَلَى بَهْذِهِ الْمُقَالَةِ ، وَتَسْتَقْبِلَنِي بِهٰذَا الْحُطَابِ ، مَعَ مَاعَلِمْتَ مِنْ أَنِى قَدْ أَمَّنْتُ الْجَمْـُـلَ ، وَجَعَلْتُ لَهُ

مِنْ ذِمَّتِي . أَوَ لَمْ يَبْلُغُكَ أَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ مَتَصَدِّقَ بِصَدَقَةٍ هِي أَعْظُمُ أَجْرًا مِمَنَ أَمَّنَ نَفْسًا خَائِفَةً ، وحَقَنَ دَمَّا مُهْدَرًا ? وَقَدْ أَمَّنتُهُ وَلَسْتُ بِغَادِرٍ بِهِ • قَالَ الْغُرَابُ: إِنَّى لَأَعْرَفُ مَا يَقُولُ الْمُلَكُ ؛ وَلَكِنَّ النَّفْسَ الْوَاحِدَةَ يُفْتَدَى بِهَا أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ وَأَهْلُ الْبَيْتِ تُفْتَدَى بِهِمُ الْقَبِيلَةُ ؛ وَالْقَبِيلَةُ يُفْتَدَى بِهَا أَهْلُ الْمُصْرِ ؛ وَأَهْلُ الْمُصْرِ فِدَاءُ الْمُلَكِ . وَقَدْ نَزَلَتْ بِالْمَلِكُ الْحَاجَةُ ؛ وَأَنَا أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذِمَّتِهِ مَخْرَجًا ، عَلَى أَلَّا يَتَكَلَّفَ الْمَلَكُ ذَٰلِكَ ، وَلَا يَلِيَهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَأْمُرَ بِهِ أَحَدًا ؛ وَلَيْكًا نَحْتَالُ بِحِيلَةٍ لَنَا وَلَهُ فيهاً إِصْلَاحٌ وظَفَرٌ . فَسَكَتَ الْأَسَدُ عَنْ جَواب الْهُراب عَنْ هَذَا الخطابِ . فَلَمَ عَرَفَ الْغُرَابُ إِفْرَارَ الْأَسَدَ أَتَى أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ كَلَّمْتُ الْأَسَدَ فِي أَكْلِهِ الْجَمَالَ ، عَلَى أَنْ نَجْتَمِعَ نَحْنُ وَالْجَمْـُ لَى عِنْدَ الْأَسَدِ، فَنَذْكُرَ مَا أَصَابَهُ ، وَنَتُوجَعَ لَهُ اهْتِمَامًا مِنَّا بِأَمْرِه ، وَحْرَصًا عَلَى صَلَاحِهِ ؛ وَيَعْرِضُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا نَفْسَهُ عَلَيْهُ كَجُمَّلًا لِيهَا كُلُهُ ، فَيرَدُّ الْانْحَرَانِ عَلَيْهِ ، ويُسْفِهَانِ رَأَيْهُ ، وَيُبَيِّنَانِ الضَّرَرَ فِي أَ ثَلِهِ • فَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ ، سَلِمْنَا كُتُّنَا وَرَضِى

الْأُسَدُ عَنَّا . فَفَعَلُوا ذَلكَ، وَتَقَدَّمُوا إِلَى الْأُسَد ، فَقَالَ الْغُرَابُ: قَد احتَجْتَ أَيْهَا الْمَلَكُ إِلَى مَا يُقُو يِكَ ، وَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَهُبَ أَنْفُسَنَا لَكَ : فَإِنَّا بِكَ نَعِيشُ ، فَإِذَا هَلَكُتَ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنَّا بَقَاءُ بَعَدَكَ ، وَلَا لَنَا فِي الْحَيَاةِ مِنْ خِيَرةٍ ، فَلْيَأْ كُلْنِي الْمَلَكُ : فَقَدْ طِبْتُ بِذَلْكَ نَفْسًا . فَأَجَابَهُ الذِّئْبُ وَآبَنُ آوَى أَن آسَكُتْ ، فَلَا خَيْرَ لِلْلَكِ فِي أَكْلِكَ ؛ وَلَيْسَ فِيكَ شِبَعُ. قَالَ آبْنُ آوَى لَكُنْ أَنَا أَشْبِعُ الْمُلِكَ ، فَلْيَأْكُلْنِي : فَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ ، وَطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا . فَرَدَّ عَلَيْهِ الذَّبْبُ وَالْغُرَابُ بِقُولِهِمَا : إِنَّكَ لَمُنْتَنَّ قَذَرٌ ، قَالَ الذَّبْبُ: إِنَّى لَسْتُ كَذَلْكَ ، فَلْيَأْ كُلْنَى الْمَلْكُ ، فَقَدْ سَمَحْتُ بِذَٰلِكَ ، وَطِبْتُ عَنْهُ نَفْسًا ، فَاعْتَرَضَهُ الْغُرَابُ وَآبْنُ آوَى وَقَالًا: قَدْ قَالَتِ الْأَطِبَّاءُ: مَنْ أَرَادَ قَتْلَ نَفْسِهِ فَأَيَأَكُلُ لَحْمَ ذَئِب . فَظَنَّ الْجَكُلُ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْأَكْلِ ، الْتُمَسُوا لَهُ عُذْرًا كَمَا الْتُمَسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْأَعْذَارَ ، فَيَسْلَمُ وَيَرْضَى الْأَسَدُ عَنْهُ بِذَلِكَ ، وَيَنْجُومِنَ الْمَهَالِكِ . فَقَالَ : لَكِنَ أَنَا فِي لِلْلَكِ شِبِعُ وَرِي ؛ وَلَحْمِى طَيِبُ هَنَي ، وَبَطْنِي

نَظِيفٌ ، فَلْيَأْكُنِي الْمُلِكُ ، وَيُظْعِمْ أَصْحَابَهُ وَخَدَمَهُ : فَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ ، وَطَابَتْ نَفْسِي عَنْهُ ، وَسَمَحَتْ بِهِ . فَقَالَ الذّنبُ وَالْغُرَابُ وَأَبْنُ آوَى : لَقَدْ صَدَقَ الجَمْالُ وَكُرُمَ ، وَقَالَ مَاعُرِفَ. وَالْغُرَابُ وَأَبْنُ آوَى : لَقَدْ صَدَقَ الجَمَالُ وَكُرُمَ ، وَقَالَ مَاعُرِفَ. أَمَّ إِنَّهُمْ وَثَبُوا عَلَيْهِ فَمَزَّقُوهُ .

وَ إِنَّكَ ا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَسَدِقَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى هَلَاكِى فَإِنِّي لَسْتُ أَقْدِرُ أَنْأَمْتَنَعَمِمْ، وَلَا أَحْتُرِسَ ؛ وَإِنْ كَانَ رَأَى الْأَسَدِ لِي عَلَى غَيْرِ مَاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الرَّأِي فِيَّ ، فَلَا يَنْفَعُنِي ذَٰلِكَ ، وَلَا يُغْنِي عَنِي شَيْئًا . وَقَدْ يُقَالُ : خَيْرُ السَّلَاطِينِ مَنْ عَدَلَ فِي النَّاسِ . وَلَوْ أَنَّ الْأَسَدَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ لِي إِلَّا الْحَيَرُ وَالرَّحْمَةُ ، لَغَيَّرَتُهُ كُثْرَةُ الْأَقَاوِيلِ: فَإِنَّهَا إِذَا كُثْرَتْ لَمْ تَلْبَثْ دُونَ أَنْ تُذْهِبَ الرِّقَّةَ وَالرَّأْفَةَ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُاءَ لَيْسَ كَالْقُولِ ؛ وَأَنَّ الْحَجَرَ أَشَدُّ مِنَ الْإِنْسَانِ ? فَالْمَاءُ إِذَا دَامَ انجداره على الحبجرِ لم يلبث حتى يثقبه ويوثر فيه . وكذلك الْقُولُ فِي الْإِنْسَانِ . قَالَ دِمْنَةُ : فَمَاذَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ الْآنَ ؟ قَالَ شَتْرَبَةُ: مَا أَرَى إِلَّا الاجْتِهَادَ وَالْحِبَاهَدَةُ بِالْقِتَالِ: فَإِنَّهُ لَيْسَ للْمُصَلِّى فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ فِي صَدَقَتِهِ ، وَلَا لِلْوَرِعِ فِي وَرَعِهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا لِلْمُجَاهِدِ عَنْ نَفْسِهِ ، إِذَا كَانَتْ مُجَاهَدَتُهُ عَلَى الْحَتِّ ، قَالَ دِمْنَةُ : لَا يَنْبَغِي لَأَحَدِ أَنْ يُخَاطِرَ بِنَفْسِهِ ، وَهُو عَلَى الْحَتِّ ، قَالَ دِمْنَةُ : لَا يَنْبَغِي لَأَحَدِ أَنْ يُخَاطِرَ بِنَفْسِهِ ، وَهُو يَسْتَطِيعُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ ذَا الرَّأْيِ جَاعِلُ الْقِتَالِ آخِرَ الْحَيلِ ، وَبَادِئٌ قَبْلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ ذَا الرَّأْي جَاعِلُ الْقِتَالِ آخِرَ الْحَيلِ ، وَبَادِئٌ قَبْلُ ذَلِكَ بَعَلَ اسْتَطَاعَ مِن رِفْقٍ وَتَمَحُّلٍ ، وَقَدْ قِيلَ : لَا يَحْقُرَنَّ الْعَدُو الضَّعِيفَ الْمُهِينَ ، وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ ذَا حِيلَةً وَيَقَدُرُ عَلَى الْأَعْدُو الضَّعِيفَ الْمُهِينَ ، وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ ذَا حِيلَةً وَيَقُدِرُ عَلَى الْأَعْدُو الضَّعِيفَ الْمُهِينَ ، وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ ذَا حِيلَةً وَيَقُدِرُ عَلَى الْأَعْوَانِ ، فَكَيْفَ بِالْأَسَدِ عَلَى جَرَاءَتِهِ وَشَدَّتِهِ وَشَدِّتِهِ فَلَا الْبَحْرِ مِنَ مَنْ حَقَرَ عَدُونُهُ لِضَعْفِهِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ وَكِلَ الْبَحْرِ مِنَ الْطَيطُوى قَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ الطَّيطَوى قَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ: زَعُمُوا أَنَّ طَائِراً مِنْ طُيُورِ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُ الطِّيطُوى كَانَ وَطَنُهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، وَمَعَهُ زَوْجَةٌ لَهُ ، فَلَسَّ جَاءَ أَوَانُ تَفْرِ يَخِهِمَا قَالَتِ الْأَنْثَى لِلذَّكِرِ: لَوِ الْتَمَسْنَا مَكَانًا حَرِيزًا نُفَرِّخُ فِيهِ : فَإِنِي أَخْشَى مِن وَكِيلِ الْبَحْرِ إِذَا مَدَّ الْمُكَاءُ أَنْ يَذْهَبَ بِفَرَاخِنَا ، فَقَالَ لَمَا: أَفْرِخِي مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ مُوافِقٌ لَنَا ؟

<sup>(</sup>١) العليطوى : ضرب من القطا .

وَالْمَاءُ وَالزَّهْرُ مِنَّا قَرِيبٌ ، قَالَتْ لَهُ : يَا غَافِلُ لِيَحْسُنْ نَظُوكُ : فَإِنِّى أَخَافُ وَكِلَ الْبَحْرِ أَنْ يَذْهَبَ بِفِرَاخِنَا ، فَقَالَ لَمَا : أَفْرِخِى مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ : مَا أَشَدَّ تَعَنَّتُكَ ! مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ : مَا أَشَدَّ تَعَنَّتُكَ ! مَكَانَكِ : فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُ : مَا أَشَدَّ تَعَنَّتُكَ ! أَلَا تَعْرِفُ نَفْسَكَ وَقَدْرَكَ ؟ فَأَبَى أَمَا يَلْكَ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلَمَا ، قَالَتْ لَهُ : أَنْ يُطِيعَهَا ، فَلَمَّا أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلَمَا ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّاكَ يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ السَّلَحُفَاةَ حِينَ لَمْ إِنَّ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ النَّاصِحِ يُصِيبُهُ مَا أَصَابَ السَّلَحُفَاةَ حِينَ لَمْ أَسْمَعْ قَوْلَ الْبَطَّتَيْنِ ، قَالَ الذَّكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَتُ الْأَنْ غَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ قَالَ الذَّكُ ! وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَتِ الْأَنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ قَالَ الذَّكُ ! عَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ قَالَ الْأَنْ غَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ قَالَ الْأَنْ غَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ قَالَ الْأَنْ غَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ قَالَ النَّ غَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ السَّالِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُنْ الْمَالِكُ الْمُعْمَالَ أَلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُولِلَ أَنْ غَلِيلًا كَانَ عَلْمَا أَلْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُصَالِقُ الْمُؤْمِلُ أَنْ الْمُؤْمِلُ أَنْ الْمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُولِيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

قَالَتِ الْأُنْفَ : زَعَمُوا أَنَّ غَدِيرًا كَانَ عِنْدَهُ عُشْبٌ ، وَكَانَ فِيهِ بَطَّتَانِ وَكَانَ فِي الْعَدِيرِ سُلَحْفَاةٌ ، بَيْنَهَ وَبَيْنَ الْبَطَّتَيْنِ مَوَدَّةً وَصَدَاقَةٌ ، فَا تَفْقَ أَنْ غِيضَ ذَلِكَ الْمَاءُ ؛ فِحَاءَت الْبَطَّتَانِ لَوَدَاعِ الشَّلَحْفَاةِ ، وَقَالَتَ : السَّلَامُ عَلَيْكِ فَإِنَّنَا ذَاهِبَتَانِ عَنْ هَذَا الْمُكَانِ الشَّلَحْفَاةِ ، وَقَالَتَ : إِنَّمَ يَبِينُ نُقْصَانُ الْمَاءِ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَ يَبِينُ نُقْصَانُ الْمَاء عَنْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَ يَبِينُ نُقْصَانُ الْمَاء عَلَى مِثْلِى : فَإِنِي كَأَنِّي السَّفِينَةُ لَا أَقْدِرُ عَلَى الْعَيْشِ إِلَّا بِالْمَاء فَأَمَّا أَنْتُما وَقُلُوم وَقَالَتْ إِنَّا الْعَيْشِ إِلَّا بِالْمَاء فَأَمَّا أَنْدُم عَلَى الْعَيْشِ إِلَّا بِالْمَاء فَأَمَّا أَنْدُم الْفَيْشِ إِلَّا إِلْمَاء مَا فَاذَهُ الْمَا إِلَى مَعَكُما . فَأَمْ الْمُنْ وَالْمَاء مَنْ اللَّهُ الْمَاء فَاذَهُ الْمَاء مَنْ اللَه مَا الْعَيْشِ حَيْثُ كُنْتُما . فَاذْهُبَا فِي مَعَكُما . فَأَمْ الْمَاء مَنْ اللَّهُ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمَاء مَنْ اللَّهُ الْمَاء الْمَاء مَنْ اللَّهُ الْمُ الْمَاء الْمَاء اللَّه الْعَيْشِ حَيْثُ كُنْتُما . فَاذْهُبَا فِي مَعَكُما . فَاذْهُبَا فِي مَعَلَى اللَّهُ الْمَا أَنْدُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُاء الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ الْمُ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُاء اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَاء الْمُ الْمَاء اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَا الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) التعنت : إدخال المشقة .

قَالَتَا لَهَا : نَعَمْ . قَالَتْ : كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى حَمْلِي ؟ قَالَتَ : نَأْخُذُ بِطَرَفَى عُودٍ ، وتَتَعَلَّقِينَ بِوسَطِهِ ، وَنَطِيرُ بِكِ فِي الْجَوْ . وَ إِيَّاكِ ، إِذَا سَمِعْتِ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ ، أَنْ تَنْطِقِ . ثُمَّ أَخَذَنَاهَا فَطَارَتَا بِهَا فِي الْجُونَ فَقَالَ النَّاسُ : عَجَبُ : سُلَحْفَاةُ بَينَ بَطَّتَيْنِ ، قَدْ حَمَلَتَاهَا . فَلَمَّ اسَمِعَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : فَقَأَ اللَّهُ أَعْيُنَكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَلَمَّا فَتَحَتْ فَاهَا بِالنَّطْقِ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَتْ . قَالَ الذَّكُرُ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكَ ؛ فَلَا تَخَافِي وَكِلَ الْبَحْرِ . فَلَتَ مَدَّ الْمَاءُ ذَهَبَ بِفِرَاخِهِمَا . فَقَالَتِ الْأَنْثَى: قَدْ عَرَفْتُ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا كَانِنٌ . قَالَ الذَّكُرُ: سَوْفَ أَنْتَقِمُ مِنْهُ . ثُمَّ مَضَى إِلَى جَمَاعَةِ الطَّيْرِ فَقَالَ لَهُنَّ : إِنَّكُنَّ أَخُواتِى وَثِقَـاتِي : فَأَعِنِّنِي . قُلْنَ : مَاذَا تُرِيدُ أَنْ نَفْعَـلَ ? قَالَ : تَجْتَمِعْنَ وَتَذْهَبْنَ مَعِى إِلَى سَائِرِ الطَّيْرِ ، فَنَشْكُو إِلَيْهِنَ مَا لَقِيتُ مِنْ وَكِيلِ الْبَحْرِ ؛ وَنَقُولُ لَهُنَّ : إِنَّكُنَّ طَيْرٌ مِثْلُنَا : فَأَعِنَّنَا . فَقَالَتَ لَهُ جَمَاعَةُ الطَّيْرِ: إِنَّ الْعَنْقَاءَ هِيَ سَيِّدَتُنَا وَمَلِكَتُنَا: فَاذْهُبْ بِنَا إِلَيْهَا حَتَّى نُصِيحَ بِهَا ، فَتَظْهَرَ لَنَا ، فَنَشَّكُو إِلَيْهَا

مَا نَالَكَ مِن وَكِلِ الْبَحْرِ ، وَنَسْأَلُمَا أَنْ تَلْتَقِمَ لَنَا مِنْهُ بِقُوَّةِ مُلْكِهَا ، فَصَنَ بِهَا ، فَمَ الطِيطُوى ، فَاسْتَغَنْبُهَا ، وَصِفْنَ بِهَا ، فَتَرَاءَتَ لَمُنَّ فَلَاءَتُ لَمُنَّ فَأَخْبَرْنُهَا بِقِصَّتِهِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى فَتَرَاءَتَ لَمُنَّ فَأَخْبَرْنُهَا بِقِصَّتِهِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى فَتَرَاءَتَ لَمُنَّ فَأَخْبَرْنُهَا بِقِصَّتِهِنَّ ، وَسَأَلْنَهَا أَنْ تَسِيرَ مَعَهُنَّ إِلَى فَلِكَ ، فَلَتَ عَلِمَ وَكِلُ مُعَارَبَةِ وَكِيلِ الْبَحْرِ ، فَأَجَابَتْهُنَّ إِلَى ذَلِكَ ، فَلَتَ عَلِمَ وَكِيلُ الْبَحْرِ أَنَّ الْعَنْقَاءَ قَدْ قَصَدَتُهُ فِي جَمَاعَةِ الطَّيْرِ خَافَ مِنْ مُحَارَبَةِ مَلِكِ لا طَاقَةً لَهُ بِهِ ، فَرَدَّ فِرَاخَ الطِّيطُوى ، وَصَالَحَهُ مَلِكٍ لا طَاقَةً لَهُ بِهِ ، فَرَدَّ فِرَاخَ الطِّيطُوى ، وَصَالَحَهُ فَرَجَعَتِ الْعَنْقَاءُ عَنْهُ .

وَ إِنَّكَ حَدَّنْتُكَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْقِتَالَ مَعَ الْأَسَدِ، لَا أَرَاهُ لَكَ رَأَيًا . قَالَ شَتْرَبَةُ : فَمَا أَنَا بِمُقَاتِلِ الْأَسَدِ، لَا أَرَاهُ لَكَ رَأَيًا . قَالَ شَتْرَبَةُ : فَمَا أَنَا بِمُقَاتِلِ الْأَسَدِ، وَلَا مَنَعَيَرٍ لَهُ عَمَّاكُنْتُ وَلَا مَنَعَيَرٍ لَهُ عَمَّاكُنْتُ كُنْتُ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَبَدُولِي مِنْهُ مَا أَنْحُونُ فَأَغَالِبَهُ . فَكُرِه دِمْنَةُ قَوْلَهُ ، عَلَيْهِ ، حَتَّى يَبَدُولِي مِنْهُ مَا أَنْحُونُ فَأَغَالِبَهُ . فَكُرِه دِمْنَةُ قَوْلَهُ ، وَعَلَمَ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّوْرِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ وَعَلَمَ أَنَّ الْأَسَدَ إِنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّوْرِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي كَانَ ذَكُوهَا لَهُ آتَهُمَهُ وَأَسَاءَ بِهِ الظَّنَ . فَقَالَ دِمْنَةُ لِشَتْرَبَةَ : اذْهَبْ إِلَى الْأَسَدَ فَيَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ فَسَتَعْرِفُ حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَا يُرِيدُ مِنْكَ . قَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ فَسَتَعْرِفُ حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَا يُرِيدُ مِنْكَ . قَالَ شَتْرَبَةُ : وَكَيْفَ أَعْرِفُ ذَٰ لِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذْخُلُ عَلَيْهُ أَعْرَفُ ذَٰ لِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذْخُلُ عَلَيْهُ أَعْرَفُ ذَٰ لِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةً : سَتَرَى الْأَسَدَ حِينَ تَذْخُلُ عَلَيْهُ

مُقْعِيًا عَلَى ذَنَبِهِ ، رَافِعًا صَدْرَهُ إِلَيْكَ ، مَادًّا بَصَرَهُ نَحُوكَ ، قَدْ صَرَّ أَذُنيهِ ، وَفَغَرَ فَاهُ ، وَاسْتُوكَى لِلْوَثْبَةِ . قَالَ شَثْرَبَةُ : إِنْ رَأَيْتُ هذه العَكَامَات مِنَ الْأُسَدِ عَرَفْتُ صِدْقَكَ فِي قَوْلِكَ . ثُمَّ إِنَّ دِمْنَةً لَمَّ الْمَرْغَ مِنْ حَمْلِ الْأَسَدِ عَلَى النَّوْرِ ، وَالنَّوْرِ عَلَى الْأَسَدِ تَوَجَّهُ إِلَى كَلِيلَةَ . فَلَمَّ الْتَقَيَّا ، قَالَ كَلِيلَةُ : إِلَامَ انْتَهَى عَمَلُكَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ? قَالَ دِمْنَةُ: قَرِيبٌ مِنَ الْفَرَاغِ عَلَى مَا أَحِبُ وَتُحِبُّ . ثُمَّ إِنَّ كَليلَةَ وَدِمْنَـةَ انْطَلَقَا جَمِيعًـا لِيَحْضُرَا قِتَــالَ الْأُسَدِ وَالثَّوْرِ ، وَيَنْظُرَا مَا يَجْرِى بَيْنَهُمَا ، وَيُعَايِنَا مَا يَتُولُ إِلَيْه أَمْرُهُمَا . وَجَاءَ شُــتُرَبَةُ ، فَلَـخَلَ عَلَى الْأَسَدِ ، فَرَآهُ مُقْعِيًا كَمَا وَصَفَهُ لَهُ دِمْنَـةُ ، فَقَالَ : مَاصَـاحِبُ السَّلْطَانِ إِلَّا كَصَاحِب الْحَيَّةِ الَّتِي فِي مَبِيتِهِ وَمَقِيلِهِ ، فَلَا يَدْرِى مَنَى تَهِيجُ بِهِ . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَـدَ نَظَرَ إِلَى النَّوْرِ فَـرَأَى الدِّلَالَاتِ الَّتِى ذَكَرَهَا لَهُ دَمْنَةُ: فَكُمْ يَشُكُّ أَنَّهُ جَاءَ لِقِتَالِهِ • فَوَاثَبَهُ ، وَنَشَأَ بَيْنَهُمَا الْحَرْبُ ، وَآشْتَدَّ قِتَالُ الثُّورِ وَالْأُسَدِ ، وَطَالَ ، وَسَالَتْ بَيْنَهُمَا الدُّمَاءُ .

<sup>(</sup>١) نصبهما للاستماع .

فَلَمَّ اللَّهِ أَنَّ الْأَسَدَ قَدْ بَلَغَ مِنْهُ مَا قَدْ بَلَغَ . قَالَ لِدِمْنَةُ: أَيُّهَا الْفُسْلُ مَا أَنْكُرَ جَهْلَتَكَ وَأَسْوَأَ عَاقِبَتَكَ فِى تَدْبِيرِكَ ! قَالَ دِمْنَةُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ كَلِيلَةُ : جُرِحَ الْأَسَدُ وَهَلَكَ الثَّوْرُ. وَإِنَّ أَخْرَقَ الْخُرْقِ مَنْ حَمَلَ صَاحِبُهُ عَلَى سُوءِ الْخُلُقِ وَالْمُبَارِزَةِ وَالْقِتَالِ، وَهُوَ يَجِدُ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ سَبِيلًا . وَإِنَّ الْعَاقِلَ يُدَبِّرُ الْأَشْيَاءَ وَيَقِيسُهَا قَبْلَ مُبَاشَرَتِهَا: فَكَارَجَا أَنْ يَتِمَّ لَهُ مِنْهَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَمَا خَافَ أَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ مِنْهَا انْحَرَفَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ . وَإِنِّي لَأَخَافُ عَلَيْكَ عَاقِبَةً بَغْيِكَ هَٰذَا ۚ فَإِنَّكَ قَدْ أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ وَلَمْ تَحْسِنِ الْعَمَلَ . أَيْنَ مُعَاهَدَتُكُ إِيَّاى أَنَّكَ لَا تَضُرُّ بِالْأَسَدِ فِي تَدْبِيرِكَ ؟ وَقُد قِيلَ : كَلاَخْيرَ فِي ٱلْقُولِ إَلا مَعَ ٱلْعَمَلِ ، وَلَا فِي الْفِقْهِ إِلَّا مَعَ الْوَرَعِ ، وَلَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ ، وَلَا فِي الْمَـكَالِ إِلَّا مَعَ الْجُودِ، وَلَا فِي الصِّدْقِ إِلَّا مَعَ الْوَفَاءِ، وَلَا فِي الْحَيَاةِ إِلَّا مَعَ الصُّحَّةِ ، وَلَا فِي الْأَمْنِ إِلَّا مَعَ السُّرُورِ .

<sup>(</sup>١١) الفسل: الرذل الذي لامروءة له •

وَآعُكُمْ أَنَّ الْأَدَبَ يُذْهِبُ عَنِ الْعَاقِلِ الطَّيْشَ ، وَيَزِيدُ الْأَحْمَقَ طَيْشًا ، كَمَا أَنَّ النَّهَارَ يَزِيدُ كُلَّ ذِى بَصَرِ نَظَرًا ، وَيَزيدُ الخُفَّاشَ سُوءَ النَّظَرِ . سُوءَ النَّظَرِ .

وَقَدْ أَذْكُرُنِي أَمْرُكَ شَيْئًا سَمِعْتُهُ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : إِنَّ السَّلْطَانَ إِذَا كَانَ صَالِحًا ، وَوزَرَاوَهُ وزَرَاءَ سُوءٍ، مَنْعُوا خَيْرَهُ، فَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَدُنُو مِنْهُ . وَمَثَلُهُ فِي ذَلِكَ مَثُلُ الْمُاءِ الطَّيِّبِ الَّذِي فِيه التَّمَاسِيحُ : لَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَن يَتَنَاوَلَهُ ، وَ إِنْ كَانَ إِلَى الْمَاءِ مُحتاجًا ، وَأَنْتَ يَادَمُنَهُ أَرَدْتَ أَلَّا يَدُنُو مِنَ الْأَسَدَ أَحَدُ سِوَاكَ. وَهَـذَا أَمْنُ لَا يُصِحُّ وَلَا يَتُم أَبَدًا . وَذَلكَ لِلْمَثَلِ الْمُضُرُوبِ: إِنَّ الْبَحْرَ بِأَمْوَاجِهِ ، وَالسَّلْطَانَ بِأَضْحَابِهِ ، وَمِنَ الْجُنْقِ الْحِرْصُ عَلَى الْتِمَاسِ الْإِخْوَانِ بِغَيْرِ الْوَفَاءِ لَهُمْ ، وَطَلَب الْآخِرَةِ بِالرِّيَاءِ، وَنَفْعِ النَّفْسِ بِضَرِّ الْغَيْرِ . وَمَا عِظْتِي وَتَأْدِيبِي إِيَّاكَ إِلَّاكُمَا قَالَ الرَّجُلُ لِلطَّارِ : لَا تَلْتَمِسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ ، وَلَا تُعَالِجْ تَأْدِيبَ مَنْ لَا يَتَأَدَّبُ . قَالَ دِمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ كَلِيلَةُ: زَعْمُوا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْقِرَدَةِ كَانُوا سُكَّانًا فِي جَبَلِ: فَالْتُمَسُوا فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ذَاتِ رِيَاجٍ وأَمْطَارِ نَارًا ، فَلَمْ يَجِدُوا . فَرَأُوا يَرَاعَةً تَطِيرُ كَأَنَّهَا شَرَارَةُ نَارٍ، فَظَنُّوهَا نَارًا، وجَمَعُوا حَطَّبً كَثيرًا فَأَلْقُوهُ عَلَيْهَا ، وَجَعَلُوا يَنْفُخُونَ طَمَعًا أَنْ يُوقِدُوا نَارً يَصْطَلُونَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ طَائِرٌ عَلَى شَجَرَةٍ ، يَنْظُرُود إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ رَأَى مَاصَنَعُوا ، فَحَلَ يُنَادِيهِمْ وَيَقُولُ لَا تَتْعَبُوا فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتُمُوهُ لَيْسَ بِنَارٍ . فَلَتَّ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَزَمَ عَلَى الْقُرْبِ مِنْهُمْ لِينْهَاهُمْ عَمَّاهُمْ فِيهِ ، فَمُرَّ بِهِ رَجُلُ فَعَرَفَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ: لَا تَلْتَمِسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْتَقِيمُ فَإِنَّ الْحَجَرَ الْمَانِعَ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ لَا تُجَرَّبُ عَلَيْهِ السَّيُوفُ وَالْعُودَ الَّذِي لَا يَنْحَنِي لَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْقُوسُ: فَلَا تَتْعَبُ . فَأَلِدَ الطَّائِرُأَنْ يُطِيعَهُ ، وَتَقَدَّمَ إِلَى الْقِرَدَةِ لِيُعَرِّفَهُمْ أَنَّ الْيَرَاعَةَ لَيْسَتْ بِنَارٍ . فَتَنَاوَلَهُ بَعْضُ الْقِرَدَةِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَكَاتَ . فَهٰذَ

<sup>(</sup>١) اليراع: ذباب يطير بالليل كأنه نار ٠ (٢) يستدفئون ٠ (٣) الصَّــلَّد

مَثَلِي مَعَكَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ الِخْبُ وَالْفُجُورُ ، وَهُمَا خَلَيْكَ الْخِبُ وَالْفُجُورُ ، وَهُمَا خَلَيْكَ الْخِبُ مَثَلُ ، قَالَ دِمْنَةُ : خَلَتَا سُوءٍ ، وَالْخِبُ شَرَّهُمَا عَاقِبَةً ، وَلَهٰذَا مَثَلُ ، قَالَ دِمْنَةُ : وَمَا ذَلكَ الْمَثَلُ ؛

, قَالَ كَلِيلَةُ : زَعْمُوا أَنَّ خَبًّا ومُغَفَّلًا اشْتَرَكَا فِي تِجَارَةٍ وسَافَمُرًا ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الطَّرِيقِ ، إِذْ تَحَلَّفَ الْمُغَفَّلُ لَبَعْضِ حَاجَيْهِ ، فَوَجَدَ كِيسًا فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَأَخَذَهُ ؛ فَأَحَسَّ بِهِ الْحَبُّ ، فَرَجَعًا إِلَى بَلَدَهِمَا ؛ حَتَّى إِذَا دَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ قَعَدَا لِاقْتَسَامِ الْمُـكَالِ . فَقَالَ الْمُغَفَّلُ : خُذْ نِصْـفَهُ وَأَعْطِنِي نِصْفَهُ ؛ وَكَانَ الْخَبُّ قَدْ قُرَّرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِالْأَلْفِ جَمِيعِهِ • فَقَالَ لَهُ : لَا نَقْتُسِمُ ، فَإِنَّ الشَّرِكَةُ وَالْمُفَاوَضَةُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّفَاءِ وَالْمُخَالَطَةِ ، وَلَكِنَ آخُذُ نَفَقَةً، وتَأْخُذُ مِثْلَهَا ؛ وَنَدْفِنُ الْبَاقِيَ فِي أَصْلِ هَذِهِ الشَّجَرَة : فَهُوَمَكَانُ حَرِيزٌ. فَإِذَا احْتَجْنَا جِئْنَا أَنَا وَأَنْتَ فَنَأْخُذُ حَاجَتُنَا مِنْهُ ؛ وَلَا يَعْلَمُ بِمَوْضِعِنَا أَحَدُ . فَأَخَذَا مِنْهُ يَسِيرًا ، ودَفَنَا

<sup>(</sup>١) الْجِدَاع . ... (٢) الْخَبُّ: المفسد الْجَدَّاع اللَّهِ -

الْبَاقِيَ فِي أَصْلِ دَوْحَةٍ ، ودَخَلَا الْبَلَدَ . مُمَّ إِنَّ الْحِبُّ خَالَفَ الْمُغَفَّلَ إِلَى الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا، وَسَوَّى الْأَرْضَ كَمَا كَاكَانَتْ وَجَاءَ الْمُغَلَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَشْهُرَ فَقَالَ لِلْخِبِ : قَد احْتَجْتُ إِلَى نَفَقَةٍ فَانْطَلِقْ بِنَا نَأْخُذُ حَاجَتَنَا ؛ فَقَامَ الْحِبُّ مَعَهُ وَذَهَبَ إِلَى الْمُكَانِ فَحُهُوا ، فَلَمْ يَجِدًا شَيْئًا . فَأَقْبَلَ الْحُبُ عَلَى وَجْهِهِ يَا طِمُهُ يَقُولُ: لَا تَغْتَرَ بِصُحْبَةِ صَاحِب: خَالَفْتَنِي إِلَى الدَّنَانِيرِ فَأَخَذَتُهَا . كَخَعَلَ الْمُغَفَّلُ يَخْلِفُ وَيَلْعَنُ آخِذَهَا وَلَا يَزْدَادُ الْخُبُ إِلَّا شَدَّةً فِي اللَّطْمِ . وَقَالَ : مَا أَخَذَهَا غَيْرُكُ . وَهَلْ شَعَرَ بِهَا أَحَدُ سِـوَاكَ ? ثُمَّ طَالَ ذَلِكَ بَيْنَهُـمَا ، فَتَرَافَعَا إِلَى الْقَاضِي ، فَاقْتَصَ الْقَاضِي قِصَّتَهُمَا ، فَادَّعَى الْخُبُ أَنَّ الْمُعْفَلَ أَخَذَهَا ، وَجَحَدَ الْمُعْفَلُ ، فَقَالَ الْخِبِّ : أَلَكَ عَلَى دَعُواكَ بَيِّنَةً ? قَالَ : نَعُمُ الشَّجَرَةُ الَّتِي كَانَتْ الدَّنَانِيرُ عِنْـدَهَا يَهُمُدُ لِي أَنَّ الْمُغْفَلَ أَخَذَهَا . وَكَانَ الْحِبُّ قَدْ أَمَرُ أَبَاهُ أَنْ يَذُهُبُ فَيَتُوارَى فِي الشَّجَرَةِ بِحَيْثُ إِذَا سُئِلَتْ أَجَابَ ، فَذَهَبَ أَبُو الْحِبّ

<sup>(</sup>١) شجرة عظيمة . ي (٢) قصد الدنا نير مخالفا له .

فَدَخَلَ جَوْفُ الشَّجَرَةِ ، مُمَّ إِنَّ الْقَاضِى لَنَّ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْخُلِّ وَالْمُغَفَّلُ مَعَهُ ، حَتَى الْخُلِّ أَكْبَرُهُ ، وَانْطَلَقَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَالْخُلِّ وَالْمُغَفَّلُ مَعَهُ ، حَتَى وَافَى الشَّيْخُ مِنْ جَوْفِها : وَافَى الشَّيْخُ مِنْ جَوْفِها : نَعَم الْمُغَفَّلُ أَخَذَها ، فَلَمَّ سَمِعَ الْقَاضِى ذَلِكَ اشْتَدَّ تَعَجَّبُهُ ، فَلَاعَ بِحَطَبٍ وأَمَنَ أَنْ تُحْرَقَ الشَّجَرَةُ ، فَأَضْرِمَتْ حَوْلَمَا النِّيرَانُ فَكَا إِلَيْهِ مَنْهُورًا ، وَعَلَى النِّيرَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَاضِى عَنِ الْقَصِّهِ فَأَخْبَرَ ، فَأَوْقَعَ الْمَلَكُ ، فَأَخْبَرَ ، فَأَوْقَعَ اللَّهُ الْقَاضِى عَنِ الْقِصَّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْقَعَ اللَّهُ اللَّهُ الْقَاضِى عَنِ الْقِصَّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْقَعَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَقُرَّا ، وَعَرَّمَ الْخُلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاضِى عَنِ الْقِصَّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ ، فَأَوْقَعَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَقُرَّا ، وَعَرَّمَ الْخُلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنِّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ الخُبَ وَالخَدِيعَةُ رُبِّمَا كَانَ صَاحِبُهُما هُوَ الْمَغُبُونَ . وَإِنَّكَ يَادِمْنَةُ جَامِعٌ لِلْخَبُ وَالخَدِيعَةِ كَانَ صَاحِبُهُما هُوَ الْمُغُبُونَ . وَإِنَّكَ يَادِمْنَةُ جَامِعٌ لِلْخَبُ وَالخَدِيعَةِ وَالْفُجُورِ . وَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ ثَمَرَةً عَمَلِكَ ، مَعَ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَاجِ وَالْفُجُورِ . وَإِنِي أَخْشَى عَلَيْكَ ثَمَرَةً عَمَلِكَ ، مَعَ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَاجِ مِنَ الْعُقُوبَةِ : لِأَنْكَ ذُو لَوْنَيْنِ وَلِسَانَيْنِ . وَإِنِّمَا عُذُوبَةُ مَاء الأَنْهَارِ مَا لَمْ تَبُلُغُ إِلَى الْبِحَارِ ، وَصَلَاحُ أَهْلِ الْبَيْتِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الْأَنْهَارِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمُ

<sup>(</sup>١) شهره كشيَّره أظهره في شُنَّعة .

الْمُفْسِدُ. وَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَشْبَهُ بِكَ مِنَ الْحَيَّةِ ذَاتِ اللَّسَانَيْنِ الَّتِي فِيهَا السُّم : فَإِنَّهُ قَدْ يَجْرِى مِن لِسَانِكَ كُسُمِّهَا . وَإِنَّى لَمْ أَزَلَ الْذِلِكَ السُّمِّ مِنْ لِسَانِكَ خَائِفًا ، ولِمَا يَحِلُ بِكَ مُتَوَقِّعًا ، وَالْمُفْسِدُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ وَالْأَصْحَابِ كَالْحَيَّةِ يُرَبِّيهَا الرَّجُلُ وَيُطْعِمُهَا وَيُمُسَحُهَا وَيُكُرِمُهَا ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا غَيْرُ اللَّـذَغِ . وَقَدْ يُقَالُ : ٱلْزَمْ ذَا الْعَقْلِ وَذَا الْكُرِم ، وَاسْتَرْسِلْ إِلَيْهِمَا ، وَإِيَّاكُ ومُفَارَقَتُهُمَا ؛ وَأَضْعَبِ الصَّاحِبَ إِذَا كَانَ عَاقِلًا كُرِيمًا أَوْ عَاقِلًا غَيْرَكَ بِهِم : فَالْعَاقِلُ الْكَرِيمُ كَامِلُ ، وَالْعَاقِلُ غَيْرُ الْكَرِيمِ أَصْحَبُهُ ، وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْمُودِ الْخَلِيقَةِ ، وَاحْذَرْ مِنْ سُوءِ أَخْلَاقهِ وَانْتَفِعْ بِعَقْلِهِ ، وَٱلْكُرِيمُ غَيْرُ الْعَاقِلِ ، آلْزَمْهُ وَلَا تَدَعْ مُوَاصَلَتُهُ ، وَإِذْ كُنْتَ لَا يَحْمَدُ عَقْلُهُ، وَآنْتَفِعْ بِكُرْمِهِ ، وَآنْفَعْهُ بِعَقْلِكَ ، وَالْفِرَادَ كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّهِمِ الْأَحْمَقِ . وَإِنَّى بِالْفِرَارِ مِنْكَ كَلَدُرُ . وَكَيْفَ يَرْجُو إِخُوانُكَ عِنْدُكَ كُمَّا وَوْدًا وَقَدْ صَنَعْتَ بِمُلِكِكُ الَّذِي أَكْرَمَكَ وَشُرَّفَكَ مَا صَنعَتَ ? وَإِنَّ مَثَلَكَ مَثُلُ التَّاجِرِ الَّذِي

قَالَ: إِنَّ أَرْضًا تَأْكُلُ جِرْذَانُهَا مِائَةً مَنْ حَدِيدًا ، لَيْسَ بِمُسْتَنْكُرِ عَلَى بُزَاتُهَا أَنْ تَخْتَطِفَ الْأَفْيَالَ . قَالَ دَمْنَةُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟ قَالَ كَلِيلَةُ : زُعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ كَذَا تَاجِرُ، فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ لِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ ؛ وَكَانَ عِنْدُهُ مِأْنَةُ مَنَّ حَدِيدًا؛ فَأُودَعَهَا رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ ، وَذَهَبَ فِي وَجْهِهِ . مُمَّ قَدُمَ بَعْدَ ذْلِكَ بِمُدَّةٍ ، فَحَاءً وَٱلْتَمَسَ الْحَدِيدَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ أَكَلَتْهُ الْجُرْذَانُ . فَقَالَ: قَد سَمِعْتُ أَنَّهُ لَاشَىءَ أَقْطَعُ مِنْ أَنْيَابِهَا لِلْحَدِيدِ . فَفَرِحَ الرَّجَلَ بِتَصْدِيقِهِ عَلَى مَا قَالَ وَآدَّعَى . مُمَّ إِنَّ التَّاجِرَ خَرَجَ، فَلَقِيَ آبْنًا لِلرَّجَلِ، فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنَ الْغَـدِ فَقَالَ لَهُ : هَلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ بِابْنِي ? فَقَـالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي لَمْ الْحَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْأَمْسِ، رَأَيْتُ بَازِيًّا قَد اخْتَطَفَ صَبِيًّا ، وَلَعَلَّهُ آبْنُكَ . فَاَطَمَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : يَاقَوْمِ هَلْ سَمِعْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ أَنَّ الْبُزَاةَ تَخْطَفُ الصَّبْيَانَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَإِنَّ أَرْضًا تَـأَكُلُ جِرْذَانُهَا مِائَةً مَنَّ حَديدًا لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) من نوع الفران مُفرده جُرَد · (۲) المَن: رطلان ·

بِعَجَبِ أَنْ تَخْتَطِفَ بِزَاتُهَا الْفِيلَةَ . قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَنَا أَكُلْتُ حَدِيدَكَ وَهَذَا ثَمَنَهُ . فَارْدُدْ عَلَى َّابْنِي . وَإِنَّمَ ضَرَبْتُ لَكَ هَــذَا الْمُثُلَ لِتَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا غَدَرْتَ بِصَاحِبِكَ فَلَا شَــكَ أَنَّكَ بِمَنْ سِوَاهُ أَغْدَرُ ؛ وَأَنَّهُ إِذَا صَاحَبَ أَحَدُ صَاحِبًا وغَدَرَ بِمَنْ سُواهُ فَقُدْ عَلَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدُهُ لِلْمُودَّةِ مُوضِعٌ: فَلَا شَيْءَ أَضْيَعُ مِن مُودَةٍ تُمْنَحُ مَنْ لَا وَفَاءَ لَهُ ، وَحِبَاءٍ يُصْطَنَعُ عَنْدَ مَنْ لَا شُكْرَلَهُ ، وَأَدَبِ يُحْمَـلُ إِلَى مَنْ لَا يَتَأَدَّبُ بِهِ وَلَا يَسْمَعُهُ ، وَسِرَّ يُسْتُودَعُ مَنْ لَا يَحْفَظُهُ ؛ فَإِنَّ صُحَبَةَ الْأَخْيَارِ تُورِثُ الْخَيْرَ ، وَصُحِبَةً ٱلأَشْرَارِ تُورِثُ الشَّرَّ: كَالرِّيجِ إِذَا مَنَّتْ بِالطِّيبِ حَمَلَتْ طِيبًا، وَإِذَا مَنَّ تِبِالنَّانِ حَمَلَتْ نَتْناً، وَقَدْطَالَ وَثُقُلَ كَلَامِي عَلَيْكَ . فَأَنْتَهِى كَلِيلَةُ مِنْ كَلَامِهِ إِلَى هُـذَا الْمُكَانَ وَقَدْ فَرَغَ الْأَسَـدُ مِنَ النَّورِ . ثُمَّ فَكَرَفِي قَدْلِهِ بِعَدْ أَنْ قَتَـلَهُ وَذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ . وَقَالَ : لَقَدْ بَخْعَنِي شَنْرَبَةُ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ كَانَ ذَا عَقْلِ وَرَأْيٍ وَخُلُقِ كُرِيمٍ ، وَلَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَانَ بَرِيثًا أَوْ مَكْذُو بًا عَلَيْهِ ، فَحَرَزَنَ وَنَدَمَ عَلَى مَاكَانَ مِنْهُ ، وَتَبَيَّنَ ذَلكَ فَى وَجْهِـهِ ،

وَبَصُرَبِهِ دِمْنَةُ ، فَتَرَكَ مُحَاوَرَةَ كَلِيلَةَ ، وَتَقَدَّمَ إِلَى الْأَسَد فَقَالَ لَهُ : لِيَهْنِئْكَ الظَفَرُ إِذْ أَهْ لَكَ اللهُ أَعْدَاءَكَ . فَمَا ذَا يُحْزِنُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ ? قَالَ : أَنَا حَزِينٌ عَلَى عَقْلِ شَتْرَبَةَ وَرَأْيِه وَأَدَبِهِ ? قَالَ لَهُ دِمْنَةً : لَا تَرْحَمُهُ أَيُّهَا الْمَلَكُ : فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَرْحَمُ مَنْ يَخَافُهُ . وَإِنَّ الرَّجُلَ الْحَازِمَ رُبَّكَ أَبْغَضَ الرَّجُلَ وَكُرِهُهُ ، ثُمَّ قَرَبُهُ وَأَدْنَاهُ : لِمَا يَعْلَمُ عِنْدُهُ مِنَ الْغَنَاءِ وَالْكَفَايَةِ ، فعلَ الرَّجُلِ الْمُتَّكَارِهِ عَلَى الدَّوَاءِ الشَّنيعِ رَجَاءً مَنْفَعَتِهِ . وَرُبَّمَا آحَبَ الرَّجَلَ، وَعَنْ عَلَيْهِ، فَأَقْصَاهُ وَأَهْلَكُهُ، مَخَافَةً ضَرَّره ؛ كَالَّذِى تَلْدَغُهُ الْحَيَّةُ فَى إِصْبَعِهِ فَيَقْطَعُهَا، وَيَتَبَرَّأُ مَنْهَا مَخَافَةً أَنْ يَسْرِيَ سُمُّهَا إِلَى بَدَنِهِ . فَرَضِيَ الْأَسَدُ بِيُّولِ دَمَنَةً . مُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلكَ بِكَذِيهِ وَغَذْرِهِ وَبُخُورِه فَقَتَلَهُ شَرَّ قَتْلَةٍ (انتهى باب الأسد والثور)

## بَابُ الْفَحْصِ عَنْ أَمْرِ دَمْنَةً

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلَكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْ حَدَّثْنَنِي عَنِ الْوَاشِي الماهر المحتال، كيف يُفسِدُ بِالنِّيمَةِ المُودّة التَّابِيّة بين المُتَحَايّنِ. كَفُدُّ ثَنِي حِينَتُذِ بِمُ كَانَ مِن حَالِ دِمْنَةً وَمَا آلَ أَمْرُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِ شَتْرَبَةً ، وَمَا كَانَ من معَاذِيرِهِ عِنْدَ الْأَسَدِ وَأَضَّابِهِ حِينَ رَاجَعَ الْأَسَدُ رَأَيَهُ فِي النَّوْرِ، وَتَحَقَّقَ النَّيْمِهَ مِنْ دِمْنَةً ، وَمَا كَانَتْ حُجَّتُهُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا ؛ قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : أَنَا وَجَدْتُ فَى حَدِيث دِمْنَةَ أَنَّ الْأَسَـدَ حِينَ قَتَلَ شَـنَّرَبَةَ نَدَمَ عَلَى قَتْلِهِ ، وَذَكَّرَ قَدْيَمَ صَحْبَتِهِ وَجَسِيمَ خِدْمَتِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ أَكُرُمُ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ . وَأَخَصُّهُمْ مَنْزِلَةً لَدَيْهِ ، وَأَقْرَبَهُمْ وَأَدْنَاهُمْ إِلَيْه ؛ وَكَانَ يُوَاصِلُ لَهُ الْمُشُورَةَ دُونَ خَوَاصُهِ . وَكَانَ مِنْ أَخَصِ أَصْحَابِهِ عِنْدُهُ بَعْدَ النَّوْرِ النَّمِرُ . فَاتَّفَقَ أَنَّهُ أَمْسَى النَّمِرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْأَسَد ؛ نَخَرَجَ مِنْ عِنْده جَوْفَ الَّذَلِ يُرِيدُ مَنْزِلَهُ ، فَاجْتَازَ عَلَى مَنْزِلِ كَليلَةَ وَدِمْنَـةً . فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ، سَمَعَ كَليلَة يُعَاتِبُ دِمْنَة عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ،

وَ يَلُومُهُ عَلَى النَّمِيمَةِ وَاسْتِعَالِهَا ؛ جُصُوصًا مِعَ الْكَذِبِ وَالْبَهْتَانِ فى حَقّ الْحَاصَة . وَعَرَفَ النَّمرُ عَصْيَانَ دَمنَةً وَتَرْكَ الْقَبُولِ لَهُ . فَوَقَفَ يَسْتَمِعُ مَا يَجْرِى بَيْنَهُمَا فَكَانَ فِيهَا قَالَ كَلِيلَةُ لَدْمَنَةَ : لَـقَد آرْتَكُبْتُ مَنْكُا صَعْبًا ، وُدَخَلْتُ مَدْخَلًا ضَيَّقًا ، وَجَنَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ جِنَايَةً مُوبِقَةً ، وعَاقبَتُهَا وَخيمَةً ، وسَوْفَ يَكُونُ مُصْرَعُكَ شَديدًا ، إِذَا آنكَشَفَ للأَسْدَ أَمْرُكَ ، وَاطَّلَعَ عَكَيْهِ ، وَعَرَفَ غَدْرَكَ وَمَحَالَكَ ، وَبُقيتَ لَا نَاصَرَ لَكَ ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْكَ الْهُوَانُ وَالْقَتْلُ ، مَخَافَةً شُرُّكُ ، وَجَدَّرًا مِنْ غَوَائِلِكَ ، فَلَسْتُ بِمُتَّخِذُكَ بَعْدَ الْيَوْمِ خَلِيلًا ، وَلَا مُفْشِ إِلَيْكَ سَرًّا ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ قَالُوا : تَبَاعَدْ عَمَّنْ لَا رَغْبَةً فِيهِ . وَأَنَا جَدِيرٌ بِمُبَاعَدَ رِكُ ، وَالْتِمَاسِ الْحُلَاصِ لِي مِمَّا وَقَعَ فِي نَفْسِ الْأَسَدِ مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ. فَلَتَ اسْمِعَ النَّمِرُ هٰذَا مِنْ كَلَامِهِمَا قَفَلَ رَآجِعًا ، فَدَخَلَ عَلَى أُمُّ الْأُسَدِ ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنَّهَا لَا تُفْشِي مَا يُسِرُّ إِلَيْهَا ، فَعَاهَـدَتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَخْبَرَهَا بِمَا سَمِعَ مِن كَلَامِ

<sup>(</sup>١) كيدك واحتيالك .

كَليلَةَ وَدَمْنَةً • فَلَتُ أَصْبَحَتْ دَخَلَتْ عَلَى الْأَسَد، فَوَجَدَتْهُ كَتْيبًا حَزِينًا مَهُمُومًا : لِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلِ شَثْرَبَةً . فَقَالَتْ لَهُ : مَا هَذَا الْهُمُّ الَّذِي قَدْأَخَذَ مِنْكَ ، وَغَلَبَ عَلَيْكَ ? قَالَ: يُحْزِنُنِي كُنتُ أَسْمَعُ مِنْ نَصِيحَتِهِ ، وَأَسْكُنُ إِلَيْهِ مِن مُشَاوَرَتِهِ ، وَأَقْبَلُ مِن مُنَاصَحَتِهِ • قَالَت أَمُّ الْأَسَدِ: إِنَّ أَشَدَّ مَا شَهِدَ آمُرُو عَلَى نَفْسِهِ ، وَهٰذَا خَطَأُ عَظِيمُ ؛ كَيْفَ أَقْدُمْتَ عَلَى قَتْلِ الثَّوْرِ بلاً عِلْمِ وَلَا يَقِينِ ? وَلَوْلًا مَا قَالَتِ الْعُلَمَاءُ فِي إِذَاعَة الْأَسْرَارِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِنْمَ وَالشَّنَارِ ، لَذَكُونَ لَكَ وَأَخْبَرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ . قَالَ الْأَسَدُ: إِنَّ أَقُوالَ الْعُلَمَاءِ لَمَا وُجُوهُ كَثِيرَةً ، ومَعَانٍ مُخْتَلِفَةً . وَإِنِّي لَأَعْلَمُ صَوَّابَ مَا تَقُولِينَ : وَإِنْ كَانَ عِنْدَكِ رَأَى فَلَا تَطْوِيهِ عَنَّى ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَسَرَ إِلَيْكِ أَحَدُ سِرًّا فَأَخْبِرِينِي بِهِ ، وَأَطْلِعِينِي عَلَيْهِ ، وَعَلَى جُمْلَةِ الْأَمْرِ . فَأَخْبَرَتُهُ بِجَمِيعِ مَا أَلْقَاهُ إِلَيْهَا النَّمِرُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْبِرُهُ بِاسْمِهِ . وَقَالَتْ :

<sup>(</sup>١) الشنار: أقبح العيب والعار -

إِنَّى لَمْ أَجْهَلَ قُولَ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْظِيمِ الْعُقُوبَةِ وَتَشْديدِهَا ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الْعَـَارِ فِي إِذَاعَةُ الْأَسْرَارِ ، وَلَكِنِّي أَحْبَبُتُ أَنْ أَخْبِرَكَ بِمَا فِيهِ الْمُصْلَحَةُ لَكَ ؛ وَ إِنْ وَصَلَ خَطُوهُ وضَرَرُهُ إِلَى الْعَـامَـٰةِ فَإِصْرَارُهُمْ عَلَى خِيَانَةِ الْمَلَكِ مِمَّـا لَا يَدْفَعُ الشَّرْعَنْهُمْ ، وَبِهِ يَحْتَجُّ السَّفَهَاءُ ، وَيَسْتَحْسِنُونَ مَا يَكُونُ مِن أَعْمَالِهُمُ الْقَبِيحَةِ . وَأَشَدُ مَعَارُهِمْ إِقْدَامُهُمْ عَلَى ذِى الْحَزْمِ. فَلَتَ اللَّهُ عَلَى أَمَّ الْأَسَدَ هَذَا الْكَلَامَ ، اسْتَدْعَى أَصْحَابَهُ وَجُنْدُهُ فَأَدْخِلُوا عَلَيْهِ • ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوتَى بِدِمْنَةَ • فَلَتَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَي الْأَسَد، وَرَأَى مَا هُوَ عَلَيْه منَ الْحُزْن وَالْكَا بَهُ، ٱلْتَفَتَ إِلَى بَعْضِ الحَاضِرِينَ فَقَالَ : مَا الَّذِي حَدَثُ ? وَمَا الَّذِي أَحْزَنَ الْمَلَكَ ؟ فَالْتَفَتَتُ أَمَّ الْآسَدِ إِلَيْهِ وَقَالَتْ : قَدْ أَحْزَنَ الْمَلَكَ بَقَاوَكَ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ؛ وَلَنْ يَدُعَكَ بَعَدُ الْيَوْمِ حَيًّا ! قَالَ دِمْنَةُ : مَا تَرَكَ الْأُوَّلُ لَلْآخِر شَيْئًا: لَإِنَّهُ يَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ فِي تَوَقَّى الشَّرُّ ، سَتَسَلِّم لَهُ . فَلَا يَكُونَنَّ الْمَلَكُ وَخَاصَّتُهُ

<sup>(</sup>١) المعارُّ : جمع معرَّة وهي الإثم والخيانة والأذى •

وَجُنُودُهُ الْمُذُلُ السُّوءَ ؛ وقَدْ عَلِمتُ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ : مَنْ صَحِبَ الْأَشْرَارَ، وَهُو يَعْلَمُ حَالَهُم ، كَانَ أَذَاهُ مِن نَفْسِه : وَلَذِلكَ انْقَطَعَتِ النَّسِيَاكُ بِأَنْفُسِهَا عَنِ الْخَاقِ ، وَأَخْتَارَتُ الْوَحْدَةَ عَلَى الْمُخَالَطَةِ ، وحُبَّ الْعَمَلِ لِللهِ عَلَى حُبِّ الدُّنيَ وَأَهْلِهَا . وَمَنْ يَجْزِى بِالْخُسَرِ خَيْرًا وَبِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا إِلَّا اللهُ ؟ وَمَنْ طَلَبَ الْجُزَاءَ عَلَى الْجَيْرِ مِنَ النَّاسِ ، كَانَ حَقِيقًا أَنْ يَحْظَى ۗ بِالْحُرْمَانِ ، إِذْ يُخْطِئُ الصَّوَابَ فِي خُلُوسِ الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَطَلَبِ الْحُزَاءِ مِنَ النَّاسِ • وَإِنَّ أَحَقَّ مَا رَغَبَتَ فيه رَعَيَّةٌ الْمَاكِ هُوَ مَحَاسِنُ الْأَخْلَاقِ وَمَوَاقِعُ الصَّوَابِ وَجَمِيلُ السَّيرِ ﴾ وَقَدْ قَالَتَ الْعُلَمَاءُ : مَنْ صَدَّقَ مَا يَنْبَغِى أَنْ يُكَذَّبَ ، وَكَذَّبَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ ، خَرَجَ مِن مَصَافِ الْعُقَلَاءِ ، وَكَانَ جَدِيرًا بِالْإِزْدِرَاءِ . فَيَنْبَغِى أَلَّا يُعَجِّلَ الْمَلَكُ فَى أَمْرِى بِشُبِهُمْ وَلَسْتُ أَقُولُ هِذَا كَرَاهَةً لِلْمَوْتِ : فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كُرِيهًا ، لَامَنْجَى مِنْهُ . وَكُلُّ حَيِّ هَا لِكُ . وَلَوْ كَانَتْ لِي مِائَةُ نَفْسٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ هُوَى الْمَلَكِ في إِتْلَافِهِنَّ ، لَطِبْتُ لَهُ بِذَلِكَ نَفْسًا . فَقَالَ بَعْضُ الْجُنْد :

لَمْ يَنْطِقْ بِهٰذَا لِحُبِّهِ الْمَلَكَ ، وَلَكِنْ لِحَلَّاصِ نَفْسِهِ ، وَالْتِمَاسِ الْعُذُر لَمَكَ . فَقَالَ لَهُ دَمُنَةُ : وَيْلَكَ ! وَهَلْ عَلَىَّ فِي ٱلْتِمَاسِ الْعُذْرِ لِنَفْسِي عَيْبُ ؟ وَهَلَ أَحَدُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسِهِ ؟ وَإِذَا لَمْ يَلْتُمِسَ لَمَ الْعُذْرَ ، فَلِمَنْ يَلْتُمَسُهُ ! لَقَدْ ظَهْرَمِنْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَمُلُكُ كِتْمَانَهُ مِنَ الْحَسَدِ وَالبَغْضَاءِ ، وَلَقَدْ عَرَفَ مَنْ سَمْعَ مِنْكُ ذَلِكَ أَنَّكَ لَا تُحِبُ لِلأَحَدِ خَيْرًا ؛ وَأَنَّكَ عَدُوًّ نَفْسِكَ ، فَمَن سِوَاهَا بِالْأُولَى . فَمَثْلُكَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْبَهَائِم، فَضَلًّا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمَلَكِ، وَأَنْ يَكُونَ بِبَابِهِ . فَلَمَّا أَجَابَهُ دِمْنَةَ بِذَلِكَ ، خَرَجَ مُكْتَئِبًا حَزِينًا مُسْتَحِيًّا . فَقَالَت أُمُّ الْأَسَد لِدِمْنَةَ : لَقَدْ عَجِبْتُ مِنْكَ ، أَيُّهَا الْمُحَتَّالُ ، فِي قِلَّةٍ حَيَائِكَ ، وَكُثْرَةً وَقَاحَٰتِكَ، وَسُرْعَة جَوَابِكَ لِمَنْ كُلَّمَكَ . قَالَ دِمْنَـهُ : لِأَنَّكَ تَنْظُرِينَ إِلَىَّ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ ، وتَسْمَعينَ مِنِّي بِأَذُنِ وَاحِدَةٍ ، مَعَ أَنَّ شَقَاوَةً جَدِي قَدْ زُوتِ عَنِي كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى لَقَدْ سَعَوْا إِلَى الْمَلَكَ بِالنَّمِيمَةِ عَلَى "، وَلَقَدْ صَارَ مَنْ بِبَاب

<sup>(</sup>۱) محت وأبعدت

الْمَاكِ لِاسْتِخْفَافِهِمْ بِهِ ، وَطُولِ كَرَامَتِهِ إِيَّاهُمْ ، وَمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ وَالنَّعْمَةِ ، لَا يَدْرُونَ فِي أَيُّ وَقْتِ يَنْبَغِي لَهُمُ الْكَلَامُ ، وَلَا مَنَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ السُّكُوتُ . قَالَتْ : أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هٰذَا الشَّقِيُّ، مَعَ عِظَم ذَنْبِهِ، كَيْفَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ بَرِيتًا كَمَنَ لَا ذَنْبَ لَهُ لِا قَالَ دَمْنَةُ : إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ غَيْرَأَعْمَ الْهِمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ؛ كَالَّذِي يَضَعُ الرَّمَادَ مَوضِعًا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ فِيه الرَّمْلَ ؛ وَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ السُّرْجِينَ ، وَالرَّجُلِ الَّذِي يَلْبَسُ لِبَاسَ الْمُرْأَةِ ، وَالْمُرْأَةِ الَّتِي تَلْبَسُ لِبَاسَ الرَّجُلِ ، وَالضَّيْفِ الَّذِي يَقُولُ: أَنَا رَبِّ الْبَيْتِ، وَالَّذِي يَنْطِقُ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ بِمَا لَا يُسْأَلُ عَنْهُ . وَ إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْأُمُورَ وَلَا أَحْوَالَ النَّاسِ وَلَا يَقْدَرُ عَلَى دَفْعِ الشَّرُّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَسْتَطِيعُ ذَٰ لِكَ . قَالَتْ أُمُّ الْأَسَدِ: أَتَظُنَّ أَيُّهَا الْغَادِرُ الْمُحْتَالُ بِقُولِكَ هَذَا أَنَّكَ تَحَدُّعُ الْمَلَكَ ، وَلَا يَسْجُنُكَ ؟ قَالَ دَمْنَهُ : الْغَادِرُ الَّذِى لَا يَأْمَنُ عَدُوهُ مَكُرَهُ ، وَإِذَا اسْتَمْكُنَ مِنْ عَدُوهِ قَتَلَهُ عَلَى غَيْرِ ذَنْبِ .

١١) السرجين بكسر أوله : الزبل -

قَالَتْ أَمُّ الْأُسَدِ: أَيُّهَا الْغَادِرُ الْكَذُوبُ، أَتَظُنَّ أَنَّكَ نَاجِ مَنْ عَاقِبَةِ كَذِبِكَ ? وَأَنَّ مِحَالَكَ هَذَا يَنْفَعُكَ مَعَ عِظَم جُرْمِكَ ؟ قَالَ دِمْنَةُ : الْكَذُوبُ الَّذِي يَقُولُ مَا لَمْ يَكُنْ ، وَيَأْتِي بَمَا لَمْ يُقُلُّ وَلَمْ يُفْعَلُ ، وَكَلَّامِي وَاضِحُ مُبِينً . قَالَتَ أَمَّ الْأُسَدِ: الْعِلْبَاءُ مِنْكُمْ هُمُ الَّذِينَ يُوصِحُونَ أَمْرَهُ بِفَصْلِ الْخِطَابِ . مُمَّ نَهُضَتْ نَخُرَجَتْ . فَدَفَعَ الْأَسَدُ دِمْنَةً إِلَى الْقَــَاضِي ، فَأَمَرَ الْقَاضِي بِحَبْسِهِ ، فَأَلْقِيَ فِي عُنْقِهِ حَبْلُ ، وَآنْطُلِقَ بِهِ إِلَى السَّجْنِ . فَلَمَّ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَخْبَرَ كَايِلَةُ أَنَّ دِمْنَةً فِي الْحَبَسِ . فَأَتَاهُ فَلَمْ أَرَاهُ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ مِن ضِيقِ القيودِ ، الْمُكَانِ، بَكَى ، وَقَالَ لَهُ : مَا وَصَلْتَ إِلَى مَا وَصَلْتَ إِلَى مَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ إِلَّا لاسْتِعَالِكَ الْحَدِيعَةَ وَالْمَكْرَ ، وَ إِضْرَابِكَ عَنِ الْعِظَةِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُن لَى بَدُّ فِيهَا مَضَى مِنْ إِنْذَارِكَ وَالنَّصِيحَةِ لَكَ وَالْمُسَارَعَةَ إِلَيْكَ فِي خُلُوسِ الرَّغْبَةِ فِيكِ : فَإِنَّهُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ؛ وَلِكُلِّ مَوْضِعٍ عَجَــالًى . وَلَوْكُنْتُ قَصَّرْتُ فِي عِظْتِكَ حِينَ كُنْتَ فِي عَافِيَةٍ ، لَكُنْتُ الْيَوْمَ شَرِيكُكَ فِي ذَنْبِكَ ؛ غَيْرَ أَنَّ الْعُجْبَ دَخَلَ مِنْكَ

مَدْخَلًا قَهَرَ رَأَيَكَ ، وَغَلَبَ عَلَى عَقَلْكَ ؛ وَكُنْتُ أَضْرِبُ لَكَ الْأَمْنَالَ كَثيرًا ، وَأَذَكُّكُ قُولَ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ قَالَت الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْمُحْدَالَ بَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ • قَالَ دِمْنَـةُ : قَدْ عَرَفْتُ صِدْقَ مَقَالَتكَ . وَقَدْ قَالَت الْعُلَمَاءُ : لَا تَجْزَعُ مِنَ الْعَذَابِ إِذَا وَقَفْتِ مِنْكَ عَلَى خَطِيئَة ، وَلَأَنْ تُعَذَّبَ فِي الدُّنيَا بِجُرْمِكَ ، خَيرُ مِنْ أَنْ تُعَذَّبَ فِي الْآخِرَةِ بِجَهَنَّمَ مَعَ الْإِنْمِ . قَالَ كَلِيلَةُ : قَلْ فَهِمْتُ كَلَامَكَ ، وَلَكَنَّ ذَنْبُكَ عَظِيمٌ ، وَعَقَابَ الْأَسَدِ شَدِيدُ أَلِّهُ . وكَانَ بِقُرْبِهِمَا فِي السِّجْنِ فَهِلَدُ مُعْتَقِلُ يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا ، وَلَا يرَيَانِهِ ؛ فَعَرَفَ مُعَاتَبَةً كَلِيلَةً لِدِمْنَةً عَلَى سُوءِ فَعْلَهِ ، وَمَاكَانَ منهُ ؛ وَأَنَّ دَمْنَةً مُقِرَّ بِسُوءِ عَمَلِهِ ، وَعَظِيمٍ ذَنْبِهِ ، فَحَفِظَ الْمُحَاوَرَةَ بَيْنَهُمَا ، وَكُنَّمُهَا لِيشْهَدَ بِهَا إِنْ سُئِلَ عَنْهَا . ثُمَّ إِنَّ كَلِيلَةَ انصَرَفَ إِلَى مَـنزِلِهِ ، وَدَخَلَتْ أَمَّ الْأَسَدِ حِينَ أَصْبَحَتْ عَلَى الْأَسَـدِ ، وَقَالَتْ لَهُ : يَاسَيِّدَ الْوَحُوشِ ، حُوشِيتَ أَنْ تَنْسَى مَا قُلْتَ بِالْأَمْسِ ؛ وَأَنَّكَ أَمَرْتَ بِهِ لِوَقْتِهِ ؛ وَأَرْضَيْتَ بِهِ رَبِّ الْعِبَادِ .

<sup>(</sup>۱) نوع من السباع · (۲) محبوس · (۳) نزهت · ج

وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءِ: لَا يَنْبَغِي للإنسَانِ أَنْ يَتَوَانَى فِي الْجُدِّ لِلتَّقُوٰى؛ بَلْ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُدَافِعَ عَنْ ذَنْبِ الْأَثْنِيمَ . فَلَمَّا سَمِعَ الْأَسَدُ كَلَامَ أُمَّهُ ، أَمَرَ أَنْ يَحْضُرَ النَّمِرُ ، وَهُوَ صَاحِبُ القَضَاءِ . فَلَدَّا حَضَرَ قَالَ لَهُ وَلِلْجَوَّاسُ الْعَادِل : آجْلِسَ فِي مَوْضِعِ الْحُكْمُ ، وَنَادِيَا فِي الْجُنْدِ صَغِيرِهُمْ وَكُبيرِهُمْ أَن يَحْضُرُوا وَيَنْظُرُوا فِي حَالِ دِمنَةً ، وَيَجَنُوا عَنْ شَأْنِهِ ، وَيَفْحُصُوا عَنْ ذَنْبِهِ ، وَيَثْبِتُوا َ قَوْلَهُ وَعُذْرَهُ فِي كُتُبِ الْقَضَاءِ ؛ وَآرْفَعَا إِلَىَّ ذَلْكَ يَوْمًا فَيَوْمًا . فَلَمَّا سَمْعَ ذَلِكَ النَّمِرُ وَالْجَوَّاسُ الْعَادِلُ وَكَانَ هَٰذَا الْجَوَّاسُ عَمَّ الْأَسَد، قَالًا: سَمْعًا وَطَاعَةً لَمَ أَمَرَ الْمَلَكُ. وَنَحَرَجًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَعَملًا بِمُقْتَضَى مَا أَمَرُهُمَا بِهِ ؛ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ الْيَوْمِ الَّذَى جَلَسُوا فِيهِ ثَلَاثُ سَاعَاتِ ، أَمَرَ الْقَـاضِي أَنْ يُوتَى بِدِمْنَةً ؛ فَأَتِى بِهِ ، فَأُوقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالْجَمَاعَةُ حُضُورٌ . فَلَمَ اَسْتَقَرَّ بِهِ الْمُكَانُ نَادَى سَيِّدُ الْجَمْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَيُّهَا الْجَمْعُ. إِنَّكُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ سَيْدُ السِّبَاعِ لَمْ يَزَلُ مُنْـذُ قُتِلَ شَـتُرَبَةُ خَائِرَ

 <sup>(</sup>۱) الأسد • (۲) ضعيف •

النَّفْس، كَثِيرَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ، يَرَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَ شَتْرَبَةً بِغَيْرِ ذَنْبِ، وَأَنَّهُ أَخَذَهُ بِكَذِبِ دِمْنَةً وَنَمِيمَتِهِ • وَهٰذَا الْقَاضِي قَدْ أَمِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ ، وَيَجْتُ عَنْ شَأَنْ دِمْنَةً . فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمُ شَيْئًا فِي أَمْرِ دِمْنَةَ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ ، فَلْيَقُلْ ذَلِكَ ، وَلْيَتَكُلُّمْ بِهِ عَلَى رُءُونِ الْجُمْعِ وَالْأَشْهَادِ ، لِيَكُونَ الْقَضَاءُ فِي أَمْرِهِ بِحَسَب ذَٰلِكَ ، فَإِذَا اسْتَوْجَبَ الْقَتْلَ فَالبِّتَثَبُّتُ فِى أَمْرِهِ أَوْلَى ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الْهَوَى ، وَمُتَابِعَةُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْبَاطِلِ ذُلَّ ، فَعِنْدُهَا قَالَ الْقَاضِي: أَيُّهَا الْجُمَعُ أَسْمَعُوا قَوْلَ سَيِّدِكُمْ ، وَلَا تَكْتُمُوا مَا عَرَفْتُمْ مِنْ أَمْرِهِ ؛ وَاحْذَرُوا فِي السَّتْرِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ : إِحْدَاهُنَّ، وَهِيَ أَفْضَلُهُنَّ ، أَلَّا تَزْدَرُوا فِعْلَهُ ، وَلَا تَعْدُوهُ يُسْيِرًا: فَمَنْ أَعْظَمِ الْخُطَايَا قَتْلُ الْبَرِيءِ الَّذِي لَاذَنْبَ لَهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ ؛ وَمَنْ عَلِمَ مِنْ أَمْرِ هَذَا الْكَذَّابِ الَّذِي آتَّهُمَ الْبَرِيءَ بِكَذِبِهِ وَنَمِيمَتِهِ شَيْئًا ، فَسَتَرَعَلَيْهِ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْإِنْمِ وَالْعُقُوبَةِ . وَالثَّانِيـةُ إِذَا آغْتَرَفَ الْمُذْنِبُ بِذُنْبِهِ ، كَانَ أَسْلَمَ لَهُ ، وَأَحْرَي بِالْمُلَكِ وَجُنْدِهِ أَنْ يَعَفُوا عَنْهُ وَيُصِفَحُوا . وَالنَّالِئَةُ تَرَكُ مُرَاعًاةً أَهُـلِ الذَّمْ

وَالْفُجُورِ ، وَقَطْعُ أَسْبَابِ مُوَاصَلَاتِهِمْ وَمُودَّتِهِمْ عَنِ الْحُـاصَة وَالْعَامَّةِ ؛ فَمَنْ عَلِمَ مِنْ أَمْرِ هٰذَا الْمُحَتَّالِ شَيْئًا ، فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَثْنَهَادِ مِمَّنْ حَضَرَ ، لِيكُونَ ذَلِكَ مُجَّنَّةً عَلَيْهِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مَنْ كُتُمَ شَهَادَةَ مَيْتٍ ، أَلِحُمَ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَلْيَقُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا عَلِمَ . فَلَتَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْجَمْعُ كَلَامَهُ، أَمْسَكُوا عَنِ الْقَوْلِ ، فَقَالَ دَمْنَةُ: مَا يُسْكَتُكُمْ ? تَكَلَّمُوا بِمَا عَلِيْتُمْ ؛ وَآعْلَمُوا أَنَّ لِكُلِّ كَلِمَةٍ جَوَابًا . وَقَدْ قَالَت الْعُلَمَاءُ: مَنْ يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يَرَ، وَيَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الطَّبِيبَ الَّذِي قَالَ لِمَا لَا يَعْلَمُهُ : إِنِّي أَعْلَمُهُ . قَالَتِ الْجُمَاعَةُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ دِمْنَةُ: زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْمُدُنِ طَبِيبُ لَهُ رِفْقُ وَعِلْمٌ ، وَكَانَ ذَا فِطْنَةٍ فِيمَا يَجْرِى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمُعَاجَعَاتِ ، فَكَبِرَ فَعَلَمٌ ، وَكَانَ لِمَدِيْهِ مِنَ الْمُعَاجَعَاتِ ، فَكَبِرَ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَدلِكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آبْنَةٌ قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَدلِكِ تِلْكَ الْمُدِينَةِ آبْنَةٌ قَدْ ذَلِكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَدلِكِ تِلْكَ الْمُدينَةِ آبْنَةٌ قَدْ ذَلَاكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَدلِكِ تِلْكَ الْمُدينَةِ آبْنَةً قَدْ ذَلَاكَ الطَّبِيبُ وَضَعُفَ بَصَرُهُ ، وَكَانَ لِمَا يَعْرِضُ لِلْحَوَامِلِ مِنَ الْمُعَالَمِ مِنَ الْمُعَوامِلِ مِنَ

لْأُوْجَاعِ . فِخَىءَ بِهٰذَا الطَّبِيبِ ؛ فَلَمَّا حَضَرَ ، سَأَلَ الْجَارِيَةُ عَن وَجَعهَا وَمَا تَخِدُ ، فَأَخْبَرَتُهُ ، فَعَرَفَ دَاءَهَا وَدَوَاءَهَا ، وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ، لِحَمَّعْتُ الْأَخْلَاطُ عَلَى مَعْرِفْتِي بِأَجْنَاسُهَا ؛ وَلَا أَثْنَى فِي ذَٰلِكَ بِأَحَدٍ غَيْرِى ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ رَجُلُ سَفِيهُ ﴾ مَبَلَغَهُ الْحَــَبُر، فَأَتَاهُمْ وَآدِّعَى عَلْمَ الطِّيبِ ، وَأَعْلَمُهُمْ أَنَّهُ خَبِيرً بِمَعْرِفَةِ أَخْلَاطِ الْأَدْوِيَةِ وَالْعَقَاقِيرِ ، عَارِفُ بِطُبَّائِكِمِ الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ وَالْمُفْرَدَةِ ؛ فَأَمَرُهُ الْمَلَكُ أَنْ يَدْخُلَ خِزَانَةَ الْأَدْوِيَةِ فَيَأْخُذَ مِنْ أَخْلَاطِ الدُّواءِ حَاجَتُهُ ؛ فَلَتَّ دَخَلَ السَّفيهُ الخَـزَانَةُ ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْأَدْوِيَةُ ، وَلَا يَدْرِى مَا هِيَ ، وَلَا لَهُ بِهَا مَعْرِفَةً ، أَخَذَ فِي جُمْلَةِ مَا أَخَذَ مِنْهَا صِيْرَةً فِيهَا سِمْ قَاتِلُ لِوَقْتِهِ ، وَخَلَطُهُ فِي الْأَدْوِيَةِ ، وَلَاعِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَلَا مَعْرِفَةً عِنْدَهُ بِجِنْسِهِ . فَلَتَ المُّتَ أَخْلَاطُ الأَدْوِيَةِ، سَتَى الْجَارِيَةَ مِنْهُ، فَكَاتَتُ لُوَقْتِهَا. فَلَتَ عَرَفَ الْمَاكُ ذَلِكَ، دَعَا بِالسَّفِيهِ، فَسَقَاهُ مِنْ ذَلْكَ الدَّوَاءِ، هَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكُمْ هَلَا الْمُثَلَ لِتَعْلَمُوا

<sup>(1)</sup> مفرده عَقَّار .

مَا يَدْخُلُ عَلَى الْقَائِلِ وَالْعَالَمِلِ مِن الزَّلَّةِ بِالشُّبْهَةِ فِي الْخُرُولِجَ ا عن الحد ، فمن خرج منكم عن حده اصابه ما اصاب ذلك الْجُاهِلَ ، وَنَفْسُهُ الْمُلُومَةُ ، وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ : رُبَّمَا جُزىَ الْمُتَكِّلِمُ بِقَوْلِهِ • وَالْكَلَامُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ : فَأَنْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ • فَتَكَلَّمُ سَيِّدُ الْخُنَازِيرِ ، لِإِذْ لَالِهِ وَتِيهِ مِ مَنْزِلَتِهِ عَنْدَ الْأَسَد ، فَقَالَ : يَأَهْلَ الشَّرَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، ٱسْمَعُوا مَقَالَتِي ، وَعُوا بِأَحْلَامِكُمْ كَلَامِي ، فَالْعُلَمَاءُ قَالُوا فِي شَأْنِ الصَّالِحِينَ : إِنَّهُمْ يُعْرَفُونَ أ بِسِيَاهُمْ ؛ وَأَنْتُمْ ، مَعَاشِرَ ذَوِى الإِقْتِدَارِ ، بِحَسَنِ صَنْعِ اللهِ لَـكُمْ ، وَتُمَامِ نِعْمَتِهِ لَدَيْكُمْ ، تَعْرِفُونَ الصَّالِحِينَ بِسِيمَاهُمْ وَصَورِهِمْ ، َ وَكُمْ بُرُونَ الشَّىءَ الْكَبِيرَ بِالشَّىءِ الصَّغِيرِ ، وَهَا هُنَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الشَّتِيِّ دِمْنَةً ، وَتُخْبِرُ عَنْ شَرِّهِ ؛ فَٱطْلُبُوهَا عَلَى ظَاهِرٍ جِسْمِهِ : لِتَسْتَيْقِنُوا وَتُسْكُنُوا إِلَى ذَٰلِكَ . قَالَ الْقَـاضِي لِسَيِّد الْخَنَازِيرِ: قَدْ عَلِمْتُ ، وَعَلِمَ الْجَمَاعَةُ الْحِاضِرُونَ ، أَنَّكَ عَارِفُ بِمَا فِي الصَّورِ مِنْ عَلَامَاتِ السَّوءِ وَ فَفُسِرُ لَّنَا مَا تَقُولُ ، وَأَطْلِعْنَا عَلَى مَا تَرَى فِي صُورَةِ هٰذَا الشَّقِيِّ . فَأَخَذُ سَيِّدُ الْحُنَازِير

يَذُمُّ دَمَنَةً ، وَقَالَ : إِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ كُتَبُوا وَأَخْبَرُوا : أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ عَينُهُ الْيُسْرَي أَصْغَرَ مَنْ عَينِهِ الْيُمْنَى وَهِيَ لَا تَزَالُ تَحْتَلِجُ ، وكَانَ أَنْهُهُ مَا ئِلًا إِلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ ، فَهُوَ شَقَّى خَبيتُ . قَالَ لَهُ دَمْنَةُ: شَأْنُكَ عَجَبُ ، أَيُّهَ الْقَدْرُ ، ذُو الْعَلَامَاتِ الْفَاضِحَة الْقَبِيحَةِ ، ثُمَّ الْعَجَبُ مِنْ جَرَاءَ تِكَ عَلَى طَعَامِ الْمَلَكِ ، وَقِيَامِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مَعَ مَا بِجِسْمِكَ مِنَ الْقَذَرِ وَالْقُبْحِ ، وَمَعَ مَا تَعْرِفُهُ أَنْتَ وَ يَعْرِفُهُ غَيْرُكَ مِنْ عَيُوبِ نَفْسِكَ ؛ أَفَتَتَكَلَّمُ فِي النَّتِي الْجِسْمِ الَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ ? وَلَسْتُ أَنَا وَحُدى أَطَّلِعُ عَلَى عَيْبِكَ ، لَكَنَ مِيعَ مَنْ حَضَرَ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ . وَقَـدْكَانَ يَحْجُزُنِي عَرِ. إِظْهَارِهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الصَّدَاقَةِ . فَأَمَّا إِذْ قَدْ كَذَبْتَ عَلَىٰ وَبَهَتَنِي فِي وَجْهِي ، وَقُمْتَ بِعَدَاوَتِي ، فَقُلْتَ مَا قُلْتَ فِي بِغَيْر علم عَلَى رُءُوسِ الْحَاضِرِينَ ، فَإِنِّي أَقْتَصِرُ عَلَى إِظْهَارِ مَا أَعْرِفُ مِنْ عَيُوبِكُ ، وَتَعْرِفُ الْجُمَاعَةُ ؛ وَحَقَّ عَلَى مَنْ عَرَفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ أَنْ يَمْنَعَ الْمَلِكَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ إِيَّاكَ عَلَى طَعَامِهِ ؛ فَلَوْ

<sup>(</sup>١) قلت علَّى ما لم أفعل.

كُلُّفْتَ أَنْ تَعْمَلَ الزِّرَاعَةَ لَكُنْتَ جَدِيرًا بِالْخِلْدَلَانَ فيهَا. فَالْأَحْرَى بِكَ أَلَّا تَدْنُو إِلَى عَمَلِ مِنَ الْأَعْمَالِ ، وَأَلَّا تَكُونَ دُبَّاغًا وَلَا تَحِجَّامًا لِعَامِي فَضَلًا عَنْ خَاصٌ خَدْمَة الْمَلَكُ . قَالَ سَيِّدُ الْحُنَازِيرِ: أَتَقُولُ لِى هٰذِهِ الْمُقَالَةَ ، وَتَلْقَانِي بِهٰذَا ٱلْمُلَقَى " قَالَ دِمْنَـةُ ؛ نَعُمْ ، وَحَقًّا قُلْتُ فِيكَ ، وَإِيَّاكَ أَعْنِى ، أَيُّهَا الْأَعْرَجُ الْمُكْسُورُ الْأَفْدَعُ الرِّجلِ ، الْمَنْفُوخُ الْبَطْنِ ، الْأَفْلَحُ الشَّفَتَينِ ، السَّيِّي الْمُنظرِ وَالْمُخْبَرِ . فَلَمَّا قَالَ ذَلكَ دِمْنَةُ ، تَغَيِّرُ وَجُهُ سَيِّدٍ الْخُنَازِيرِ وَاسْتَعْبَرُ وَاسْتَحَى ، وَتَلَجْلَجَ لِسَانُهُ ، وَٱسْــتَكَانَ وَفَتَرَ نَشَاطُهُ . فَقَــالَ دِمْنَةُ ، حِينَ رَأْى انْـكَسَارَهُ وَبُكَاءَهُ : إِنَّمَا يَنْبَغِى أَنْ يَطُولَ بُكَاوَكَ ، إِذَا اطَّلَعَ الْمَلَكُ عَلَى قَذَرِكَ وَعُيُوبِكَ فَعَزَلَكَ عَنْ طَعَـامِهِ ، وَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خِدْمَتِهِ، وَأَبْعَدَكَ عَنْ حَضِرَتِهِ . ثُمَّ إِنَّ شَغْبَرًا كَانَ الْأَسَدُ قَدْ جَرَّبَهُ فَوَجَدَ فيه أَمَانَةً وَصِدْقًا ، فَرَتَّبَهُ فِي خِدْمَتِهِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَجْرِى بَيْنَهُمْ ، وَيُطْلِعَهُ عَلَى ذَلِكَ . فَقَامَ الشَّغْبَرُ فَلَـخَلَ

<sup>(</sup>١) الأعوج. (٢) المشقوق. (٣) جربت عبرته وحزنه. (٤) ذلَّ .

عَلَى الْأُسَـدِ خَمَـدَثُهُ بِالْحَدِيثِ كُلِّهِ عَلَى جَلِّيتِهِ . فَأَمَرَ الْأَسَدُ بِعَزْلِ سَيِّدِ الْحُنَازِيرِ عَنْ عَمَلِهِ ؛ وَأَمِّرَ أَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرَى وَجَهَـهُ ؛ وَأَمْرَ بِدِمنَهُ أَنْ يُسْجِنْ ، وَقَدْ مَضَى مِنَ النَّهَـارِ أَكْثَرُهُ ﴾ وَجَمِيعُ مَاجَرَى وَقَالُوا وَقَالَ قَدْ كُتِبَ وَخَتِمَ عَلَيْهِ بِخَاتُمَ النَّمِرِ ؛ وَرَجَعَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلهِ . مُمَّ إِنَّ شَغْيَرًا (آبنَ آوِی) يُقَالُ لَهُ رُوزِيَةُ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَليلَة إِخَاءً وَمُودَّةً ؛ وَكَانَ عَنْدَ الْأَسَدَ وَجِيهًا ، وعَلَيْهِ كَرِيمًا ؛ وَا تَّفَقَ أَنَّ كَلِيلَةَ أَخَذَهُ الْوَجْدُ إِشْفَاقًا وَحَذَرًا عَلَى نَفْسِهِ وَأَخِيه، فَمَرضَ وَمَاتَ ؛ فَأَنْطَلَقَ هِذَا الشَّغْبَرُ إِلَى دَمْنَةَ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَوْتِ كَليلَةَ فَبَكَى وَحَزِنَ ؛ وَقَالَ : مَا أَصِنَعُ بِالدُّنْيَا بَعْدَ مُفَارَقَة الْأَخِ الصَّفِي ! وَلَكِنَ أَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى حَيثُ لَمْ يَمُتَ كَلِيلَةُ حَتَّى أَبْتَى لِي مِنْ ذَوِى قَرَابِتِي أَخًا مِثْلَكَ : فَإِنِّي قَدْ وَثُقَتُ بِنعْمَةَ الله تَعَالَى وَ إِحْسَانِهِ إِلَى فَيهَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ بِي وَمُرَاعَاتِكَ لِي ، ' وَقَدْعَلِمْتُ أَنَّكَ رَجَانَى وَرَكْنِي فِيهَا أَنَا فِيهِ؛ فَأَرِيدُمِنْ إِنْعَامِكُ ۗ أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَى مَكَانَ كُذًا ، فَتَنْظُرَ إِلَى مَاجَمَعْتُهُ أَنَا وَأَخِي بِحِيلَتِنَا

وَسَعْيِنَا وَمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى ، فَتَأْتِينِي بِهِ ، فَفَعَلَ الشَّغْبَرُ مَا أَمَرَهُ بِهِ دِمْنَةُ . فَلَبَّ وَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهُ أَعْطَاهُ شَطْرَهُ ؛ وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ عَلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ عَلَى الْأَسَـدِ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِكَ ﴾ فَتَفَرَّغُ لِشَأْنِي ، وَآصِرِفِ آهْتِمَامَكَ إِلَىَّ ؛ وَآسْمَعُ مَا أَذْكُرُ بِهِ عَنْدَ الْأَسَدَ، إِذَا رُفُعَ إِلَيْهِ مَا يَجْرِى بَيْنِي وَبَيْنَ الْخُصُومِ ؛ وَمَا يَبْدُو مِنْ أَمَّ الْأَسَدِ فِي حَتَّى ، وَمَا تَرَى مِن مَتَابَعَةَ الْأَسَدِ لَمَكَ ، وَمُخَالَفَتِهِ إِيَّاهَا فِي أَمْرِي ؛ وَاحْفَظْ ذَلِكَ كُلَّهُ . فَأَخَذَ الشَّغْبَرُ مَا أَعْطَاهُ دَمْنَةُ وَانْصَرَفَ عَنْهُ عَلَى هَٰذَا الْعَهْدِ . فَانْطَلَقَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَضَعَ الْمُالَ فِيهِ . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ بَكْرَ مِنَ الْغَدِ لِحَالَسَ، حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ سَاءَتَانِ ، اسْتَأَذَنَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَاخَلُوا عَالَيْهِ ، وَوَضَعُوا الْكِتَّابُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَلَمَّنَا عَرَفَ قَوْلَهُمْ وَقُولَ دِمْنَةَ دَعَا أَمَّهُ فَقَرَأَ عَلَيْهَا ذَلِكَ . فِلَتَّا شَمِعَتْ مَافِي الْكَتَابِ نَادَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا : إِنْ أَنَا أَغْلَظْيَتُ فِي الْقَوْلِ فَلَا تَلَمْنِي: فَإِنَّكَ لَسْتَ تَغْرِفُ ضُرَّكَ مِنْ نَفْعِكَ . أَلَيْسَ هٰذَا مِمَّـكَا كُنتُ أَنْهَاكَ عَنْ سَمَاعِهِ: لِأَنَّهُ كَلَامُ هٰذَا الْحُبُرِمِ الْمُسِيءِ إِلَيْنَا ،

الْغَادر بِذِمَّتِنَا ? ثُمَّ إِنَّهَا خَرَجَتْ مُغْضَبَةً ، وذٰلكَ بِعَيْنِ الشَّغْبَرِ الَّذِي آخَاهُ دِمْنَةُ وَ بِسَمْعِهِ • فَحُرَجَ فِي أَثْرِهَا مُسْرِعًا ، حَتَّى أَتَّى دِمْنَةً ، فَحَدَّثُهُ بِالْحَدِيثِ . فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدُهُ إِذْ جَاءَ رَسُولُ ، فَأَنْطُلُقَ بِدِمْنَةً إِلَى الْجَمْعِ عَنْدَ الْقَاضِي . فَلَمَّا مَثْلَ بَيْنَ يَدَي الْقَاضِي أَسْتَفْتَحَ سَيِّدُ الْمَجْلِسِ فَقَالَ: يَادِمْنَةُ ، قَدْ أَنْبَأَنِّي بَخُبُرَكَ الْأَمِينُ الصَّادِقُ ؛ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْحَصَ عَنْ شَأَنْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أَكُثَرَ مِنْ هَٰذَا: لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنيَا سَبَاً ومِصْدَاقًا لِلْآخِرَةِ: لِأَنَّهَا دَارُ الرُّسُلِ وَالْأَنْدِيَاءِ الدَّالِّينَ ﴿ عَلَى الْحَيْرِ ، الْهَادِينَ إِلَى الْجَنَّةِ ، الدَّاعِينَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى . وَقَدْ ثَبَتَ شَأْنُكَ عِنْدَنَا ، وَأَخْبَرَنَا عَنْكَ مَنْ وَثِقْنَا بِقُولِهِ ، إِلَّا أَنَّ سَيِّدَنَا أَمَرَنَا بِالْعَوْدِ فِي أَمْرِكَ وَالْفَحْصِ عَنْ شَأْنِكَ ، وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا ظَاهِرًا بَيِّنًا • قَالَ دِمْنَةُ: أَرَاكَ أَيُّهَا الْقَاضِي لَمْ تَتَعَوَّدِ الْعَدْلُ فِي الْقَضَاءِ ؛ وَلَيْسَ فِي عَدْلِ الْمُلُوكِ دَفْعُ الْمُظْلُومِينَ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ إِلَى قَاضِ غَيْرِ عَادِلٍ ، بَلِ الْمُخَاصِّمَةُ عنهم وَالذُّودُ ، فَكَيْفَ تَرَى أَنْ أَقْتَلَ وَلَمْ أَخَاصَمْ ! وَتُعْجَلُ ذَلكَ

مُوافَقَةً لِمُواكَ، وَلَمْ تَمْض بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . وَلَكِنْ صَدَقَ الَّذِي قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَعُودُ عَمَلَ الْبِرْهَيْنَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، وَإِنْ أَضَرَّ بِهِ . ا قَالَ الْقَاضِي: إِنَّا نَجِدُ فِي كُتُبِ الْأُوَّلِينَ: أَنَّ الْقَاضِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِفَ عَمَلَ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ ، لِيُجَازِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِه وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ ، فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى هٰذَا أَزْدَادً الْحُسْنُونَ حِرْصًا عَلَى الْإِحْسَانِ ، وَالْمُسِيثُونَ آجْتِنَابًا لِلذُّنُوبِ ، وَالرَّأَى لَكَ ، يَادِمْنَـهُ ، أَنْ تَنْظُرَ الَّذِي وَقَعْتَ فِيهِ ، وَتَعْتَرِفَ بِذَنْبِكَ ، فَأَجَابَهُ دَمْنَةُ: إِنَّ صَالِحِي الْقُضَاة لَا يَقْطِعُونَ بِالظِّنِّ ، وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ ، لَا فِي الْحَاصَّةِ وَلَا فِي الْعَامَّةِ: لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا . وَأَنْتُمْ إِنْ ظَنَنْتُمْ أَنِّي مُجْرِمٌ فِيهَا فَعَلْتُ ، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْكُمْ ، وَعِلْبِي بِنَفْسِي يَقِينُ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ وَعِلْمُكُمْ بِي غَايَةُ الشَّكِّ ؛ وَ إِنَّمَا قَبَّحَ ع مروه الله مراج و المعالم مراج المراج المر بِنَفْسِي كَاذِبًا عَلَيْهَا ، فَأَسْلَمْتُهَا لِلْقَتْلِ وَالْعَطَبِ ، عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنْ

بِبَرَاءِ يَ وَسَلَامَتِي مِمَّا قُرُفُتُ بِهِ ؟ وَنَفْسِي أَعْظُمُ (لْأَنْفُسِ عَلَىَّ مُرَوءِ يَ وَالْحَبُهَ الْحَقَّا . فَلَوْ فَعَلْتُ هَذَا بِأَقْصَا كُمْ وَأَدْنَا كُمْ ، لَكَ وَسِعَنِي فِي دِينِي ، وَلَا حَسَنَ بِي فِي مُرُوءِ يَ ، وَلَا حَقَّ لِي أَنْ وَسِعَنِي فِي دِينِي ، وَلَا حَسَنَ بِي فِي مُرُوءِ يَ ، وَلَا حَقَّ لِي أَنْ أَفْعَلُهُ بِنَفْسِي ؟ فَأَ كُفُونَ أَيْهَا الْقَاضِي عَنْ هَذِهِ الْفَعَلَة : فَإِنْ كَانَتُ مِنْكَ نَصِيحَة ، فَقَدْ أَخْطَأْتَ الْفَلَاتُ مَنْكَ نَصِيحَة ، فَقَدْ أَخْطَأْتَ مَوْضَعَهَا ، وَإِنْ كَانَتُ خَدِيعَة ، فَإِنَّ أَقْبَحَ الْخَدَاعِ مَا نَظَرْتَهُ وَعَمَ فَتَ اللّهِ عَلَى الْفَرْقَة وَعَلَى الْفُرْقَة وَعَلَى الْفُرْقَة وَعَلَى الْفُرْقَة وَالْمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، مَعَ أَنَّ الْخَدَاعَ وَالْمَاكُمُ لَيْسًا مِنْ أَعْمَالِ صَالِحِي الْقُضَاةِ ، وَلا تُقَافُهُ الْولَاةِ .

<sup>(</sup>۱) اتهمت .

فَلَتَ اللَّهَ عَمَ الْقَاضِي ذَلِكَ مِن لَفُظ دِمْنَةً ، نَهَضَ فَرَفَعَهُ إِلَى الْأُسَدِ عَلَى وَجْهِهِ فَنَظَرَ فِيهِ الْأُسَدُ ، ثُمَّ دَعَا أُمَّهُ فَعَرَضُهُ عَلَيْهَا . فَقَالَتْ حِينَ تَدَبَّرَتْ كَلَامَ دِمْنَةَ لِلأَسَدِ : لَقَدْ صَارَ اهْتِمَامِي بِمُكَا أَتَحَوَّفُ مِنَ احْتِيَالِ دِمْنَـةَ لَكَ بِمَكْرِهِ وَدَهَـانِهِ حَتَّى يَقْتُلُكَ أَوْ يُفْسِدَ عَلَيْكَ أَمْرَكَ ، أَعْظَمَ مِنَ اهْتِمَامِي بِمَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلَيْكَ فِي الْغِشُ وَالسَّعَايَةِ ، حَتَّى قَتَلْتَ صَدِيتَمَكَ بِغَيْرِ ذَنْبِ . فَوَقَعَ قُولُهُ ۚ فِي نَفْسِهِ • فَقَالَ لَهَا : أَخْبِرِينِي عَنِ الَّذِي أَخْبَرِكَ عَنْ دَمَنَةً بِمَا أَخْبَرَكَ ، فَيَكُونَ حُجَّةً لَى فَي قَتْلِى دَمْنَةً . فَقَالَت : بِقَتْلِ دِمْنَـةً إِذَا تَذَكَّرْتُ أَنِي اسْتَظْهِرِتُ عَكَيْهِ بِرَكُوبِ مَا نَهُتَ عَنهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ كَشْفِ السِّرِ ، وَلْكِنَّى أَطَالِبُ الَّذَى اسْتُودَعَنِيهِ أَنْ يَجْعَلَنِي فَى حِلٍّ مِنْ ذِكْرِهِ لَكَ ؛ وَيَقْوِمُ هُو بِعِلْمِهِ وَمَا سَمِعَ منهُ . ثُمَّ أَنْصَرَفَت ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّمِرِ ، وَذَكَرَتْ لَهُ مَا يَحِقُّ عَلَيْهِ مِن حُسن مُعَاوِنَتِهِ الْأَسَدَ عَلَى الْحَقّ ، وَإِخْرَاجِ نَفْسِهِ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا يَكْتِمُهَا مِثْلُهُ، مَعَ مَا يَحِقَ عَلَيْهِ مِنْ نَصْرِ الْمُظْلُومِينَ،

وَتَثْبِيتِ حُجَّةِ الْحُقِّ فِي الْحَيَاةِ وَالْمُمَاتِ : فَإِنَّهُ قَدْ قَالَتِ الْعُلْمَاءُ: مَنْ كَتُمَ حُجَّةً مَيْتِ أَخْطَأْ حُجَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَلَمْ تَزَلَ بِهِ ، حَتَّى قَامَ فَلَاخُلَ عَلَى الْأَسَدِ ، فَشَهِدَ عِنْدُهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ إِقْرَارِ دِمْنَةً . فَلَمَّا شَهِدَ النَّمرُ بِذَلِكَ ، أَرْسَلَ الْنَهُدُ الْمَحْبُوسُ الَّذِي سَمِعَ إِثْرَارَ دْمُنَةً وَحَفِظُهُ إِلَى الْأُسَدِ فَقَدَالَ : إِنَّ عِنْدِى شَهَادَةً . فَأَخْرَجُوهُ . فَشَهِدَ عَلَى دِمْنَةً بِمَا سَمِعَ مِنْ إِقْرَارِهِ . فَقَالَ لَهُمَا الْأَسَدُ: مَا مَنْعَكُما أَنْ تَقُومًا بِشَهَادَتِكُما ، وَقَدْ عَلَمْتُمَا أَمْرَنَا وَاهْتَمَامَنَ بِالْفَحْصِ عَنْ أَمْرِ دَمْنَةً ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : قَدْ عَلِمُنَا أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ لَا تُوجِبُ حُكًّا فَكَرِهْنَا التَّعَرُّضَ لِغَيْرِ مَا يَمْدِني بِهِ الْحَكْمُ ؛ حَتَّى إِذَا شَهِدَ أَحَدُنَا قَامَ الْآنَحُ بِشَهَادَتِهِ ، فَقَبِلَ الْأَسَدُ قُولَهُمَا . وَأَمَرَ بِدِمْنَةَ أَنْ يُقْتَلَ فِي حَبْسِهِ : فَقُتِلَ أَشْنَعَ قِتْ لَهِ . فَمَن نَظُرُ فِي هٰذَا فَلْيَعْلَمُ أَنْ مَنْ أَرَادَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ بِضُرُ غَيْرِهِ بِالْحُلابَةِ وَالْمَكْرِ ، فَإِنَّهُ سَيُجْرَى عَلَى خِلاَبَتِهِ وَمَكْرِهِ . ( انقضى باب الفحص عن أمر دمنة )

١١) الخديمة بلطف القول -

## بَابُ الْحَمَّامَةُ الْمُطَوِّقَة

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلُسُوفِ : قَد سَمِعْتُ مَشَلَ الْمُتَحَابَيْنِ كَيْفَ قَطَعَ بَيْنَهُمَا الْكَذُوبُ ، وَإِلَى مَاذَا صَارَ عَاقِبَةُ الْمُرَهِ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ ، كَلَّة نبي ، إِنْ رَأَيْتَ ، عَنْ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ كَيْفَ يُبْتَدَأ تَوَاصُلُهُمْ وَيَسْتَمْنِعُ بَعْضُهُمْ بِيَعْضِ \* قَالَ كَيْفَ يُبْتَدَأ تَوَاصُلُهُمْ وَيَسْتَمْنِعُ بَعْضُهُمْ بِيعْضِ \* قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَعْدَلُ بِالْإِخْوَانِ شَيْئًا . فَالْإِخُوانُ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَعْدَلُ بِالْإِخْوَانِ شَيْئًا . فَالْإِخُوانُ هُمُ الْأَعْوَانُ عَلَى الْخَيْرِ كُلّه ، وَالْمُؤَاسُونُ عِنْدَ مَا يَنُوبُ مِنَ الْمُكُرُوهِ ، وَمِنْ أَمْشَالِ ذَلِكَ مَثَلُ الْحَكَامَةِ الْمُطَوَّقَةِ وَالْحُرَدِ وَالْظَبِي وَالْغُرَابِ ، قَالَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ بَيْدَبا : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ سَكَاوَنْدَجِينَ ، عِنْدَ مَدِينَةِ دَاهَرَ ، مَكَانَّ كَثِيرُ الصَّيْدِ ، يَنْتَأْبُهُ الصَّيَّادُونَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ دَاهَرَ ، مَكَانَّ كَثِيرُ الصَّيْدِ ، يَنْتَأْبُهُ الصَّيَّادُونَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْكَانِ شَجَرَةً كثِيرَةُ الْأَغْصَانِ مُلْتَقَّةُ الْوَرَقِ ، فِيهَا وَكُو عُرَابٍ ، فَيَهَا وَكُو عُرَابٍ ، فَيَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ سَاقِطٌ فِي وَكُوهِ إِذَ إِبْصُرَ بِصَيَّادٍ قَبِيحِ الْمَنظَر، فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ سَاقِطٌ فِي وَكُوهِ إِذَ إِبْصُرَ بِصَيَّادٍ قَبِيحِ الْمَنظر،

Net 120

سَيِّ الْحَ قِ ، عَلَى عَاتِقه شَبَّكَةً ، وفي يده عَصًّا ، مُقبلًا نَحْنَ لشَّجَرَة ؛ فَلُمُ عَنَّ مِنْهُ الْغُرَابِ ؛ وَقَالَ : لَقَدْ سَاقَ هٰذَا الرَّجُلَ إِلَى هَذَا الْمُكَانِ: إِمَّا حَيْنِي وَإِمَّا حَيْنُ غَيْرِي . فَلَأَثْنُهَنَّ مَكَانِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَاذَا يَصَنَّعُ . ثُمَّ إِنَّ الصَّيَّادَ نَصَبَ شَبَّكَتَهُ ، وَنَثُر عَلَيْهَا الْحَبُّ ، وَكُنَ قُرِيبًا مِنْهَا ، فَلَمْ يَاْبَتْ إِلَّا قَلِيلًا ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِ حَمَامَةً يَقَالُ لَهَا الْمُطُوقِةُ ، وَكَانَتْ سَيْدَةَ الْحَكَم ، وَمَعَهَا حَمَامٌ كُثيرٌ ، فَعَمِيتَ هِي وَصَواحِبُهَا عَنِ الشَّرَكَ ، فَوَقَعْنَ عَلَى الْحَبِّ يَلْتَقِطْنَهُ ، فَعَلَقْنَ فِي الشَّبَكَةِ كُلُّهُنَّ ، وَأَقْبَلَ الصَّيَّادُ فَرِحًا مُسْرُورًا . بَخَعَلَتْ كُلُّ حَمَامَةٍ تَضْطَرِبُ فِي حَبَائِلِهَا ، وَتُلْتَمِسُ الْخُلَاصَ لِنَفْسِهَا • قَالَتِ الْمُطُوَّقَةُ : لَا تَخَاذَلْنَ فى الْمُعَابِكَةِ ، وَلَا تُكُن نَفْسُ إِحْدَاكُنَّ أَهُمَّ إِلَيْهَا مِنْ نَفْسِ صَاحبَتُهَا ؛ وَلَكُنْ نَتَعُاوَنُ جَميعًا يَمِ فَيَقَلِمُ الشَّبِكَةَ ، فَيَنَّ بَعْضُنَا بِبَعْضِ ؛ فَقَلَعْنَ الشَّبَكَةَ جَمِيعَهَنَ بِتَعَـ في الجُوَّ ؛ وَكُمْ يَقْطُعِ الصَّيَّادُ رَجَاءَهُ مَنْهُنَّ وَظَنَّ أَنَّهُنَّ لَا يُجَاوِزْنَا

 <sup>(</sup>۱) خاف ۰ (۲) تواری ۰ (۳) لا تترکن مساعدة بعضکن بعضا ۰

إِلَّا قَرِيبًا وَيَقَعْنَ . فَقَـالَ الْغُرَابُ: لَأَتْبَعُهُنَّ وَأَنظُرُ مَا يَكُونُ منهُنَّ . فَالْتَفَتَتِ الْمُطُوَّقَةُ فَرَأَتِ الصَّيَّادَ يَنْبَعُهُنَّ . فَقَالَتُ الْحُكَمَامِ: هَـذَا الصَّيَّادُ مُجِدٌّ فِي طَلَبِكُنَّ ؛ فَإِنْ نَحْنُ أَخَذْنَا فى الْفَضَاءِ لَمْ يَخْفِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، وَلَمْ يَزُلْ يَتْبَعْنَ ، وَإِنْ نَحْنُ تَوَجَّهِنَا إِلَى الْعُمْرَانِ خَنِي عَلَيْهِ أَمْرُنَا، وَانْصُرُفَ. وَبَمَكَانَ كَذَا جُرَدُ هُوَ لِى أَخُ ؛ فَلُوِ انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَطَّعَ عَنَّا هَذَا الشَّرَكَ . فَهُعَلَنَ ذَلِكَ . وَأَيِسَ الصَّيَّادُ مِنْهُنَّ وَانْصَرَفَ . وَتَبِعَهُنَّ الْغُرَابُ . فَلَتَ انْتَهَتَ الْحُمَامَةُ الْمُطُوَّقَةُ إِلَى الْجُرَدْ، أَمَرَت الْحُمَامَ أَنْ يَسْقُطْنَ ، فَوَقَعْنَ ؛ وَكَانَ الْجُرَدِ مِائَةَ جَعَرٍ لِلْمَخَاوِهِ الْمُطُوَّقَةُ بِهِ مِنْ مُ وَكَانَ آسَمُهُ زِيرَكَ ، فَأَجَابَهَا الْجُرَدُ مِنْ جُعْرِهِ : مَنْ أَنْتِ ? قَالَتْ : أَنَا خَلِيلَتُكَ الْمُطُوَّقَةُ . فَأَقْبَلَ إِلَيْهَا الْجُورُدُ يَسْعَى، فَقَالَ لَمَا : مَا أَوْقَعَكِ فِي هَذِهِ الْوَرْطَةِ ? قَالَتْ لَهُ : أَلَمْ تعلم أنّه كيس مِنَ الْحَيْرِ وَالشّرِشَىءَ إِلَّا وَهُو مُقَدَّرُ عَلَى مَنْ تُصِيبُهُ الْمُقَادِيرُ ، وَهِيَ الَّتِي أُوقَعَنْنِي فِي هذهِ الْوَرْطَةِ ، فَقَدْ لاَ يَمْتَنُـعُ

<sup>(</sup>١) كل أمر تعسر النجاة منه .

مِنَ الْقَدَرِ مَنْ هُوَ أَقُوى مِنَى وَأَعْظَمُ أَمْرًا؛ وَقَدْ تَنْكُسِفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ إِذَا قُضِيَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا . ثُمَّ إِنَّ الْحُرَدَ أَخَذَ فِي قُرْضَ الْعَقْدِ الَّذِي فيه الْمُطُوَّقَةُ . فَقَالَتْ لَهُ الْمُطُوَّقَةُ: آبْدَأَ بِقَطْعِ عُقَد سَائِرِ الْجُكَامِ ، وَبَعَدَ ذَلِكَ أَقْبِلْ عَلَى عَقْدِى ؛ وَأَعَادَت ذَٰلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا ، وَهُو لَا يَلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِمَا ، فَلَتَ أَكْثَرَتْ عَلَيْهِ الْقُولَ وَكُرَّرَتْ ، قَالَ لَهَا : لَقُدْ كُرّْرِتِ الْقُولَ عَلَيَّ كَأَنَّكِ لَيْسَ لَكِ فِي نَفْسِكَ حَاجَةً ، وَلَا لَكِ عَلَيْهَا شَفَقَةً ، وَلَا تَرْعَيْنَ لَمُكَا حَقًّا . قَالَتْ : إِنِّى أَخَافُ ، إِنْ أَنْتَ بَدَأَتَ بِقَطْعِ عَقْدِى أَنْ تَمُلَ وَتَكْسَلَ عَنْ قَطْعِ مَا بَقِيَ ؛ وَعَرَفْتَ أَنَّكَ إِنْ بَدَأَتَ بِهِنَ قَبْلِي، وَكُنْتُ أَنَا الْأَخِيرَةَ ، لَمْ تَرْضَ ، وَإِنْ أَدْرَكُكُ الْفُتُورُ ، أَنْ أَبْقَى فِي الشَّرَكِ ، قَالَ الْجُرَدُ : هٰذَا مِمَّا يَزِيدُ الرَّغْبَةَ وَالْمَوَدَّةَ فِيكِ . ثُمَّ إِنَّ الْجُرَذَ أَخَذَ فِى قَرْضِ الشَّبَكَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، فَأَنْطَلَقَتِ الْمُطُوِّقَةُ وَحَمَامُهَا مَعَهَا . فَلَتَ الْغُرَابُ صَنْعَ الْجُرَدِ، رَغِبَ فِي مُصَادَقَتِهِ، بَفَاءَ وَنَادَاهُ بِاسْمِهِ ، فَأَخْرَجَ الْجُرْدُ رَأْسُهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَاجَتُكُ ؟

قَالَ : إِنَّى أَرِيدُ مُصَادَقَتَكَ . قَالَ الْجُرَذُ : لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ تَوَاصُلُ ، وإِنَّمَا الْعَاقِلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَيَتْرُكَ الْتِمَاسُ مَا لَيْسَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَإِلَيْكُمْ الْنَبُ الْآكِلُ ، وَأَنَا طَعَامُ لَكَ ، قَالِ الْغُرَابُ: إِنَّ أَكْلِي إِيَّاكُ ، وَإِنْ كُنتَ لَى طَعَامًا ، مِمَّ الْآيغني عَنِي شَيْئًا ، وَإِنَّ مَودَّتَكَ آنسُ لِي ممَّا ذَكُرْتَ ، وَلَسْتَ بِحَقِيقِ ، إِذَا جِئْتُ أَطْلُبُ مَوْدََّتَكَ ، أَنْ تَرُدَّنِي خَائِبًا . فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ لِي مِنْكَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ مَا رَغَّبَنِي فِيكَ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَلْتَمِسُ إِظْهَارَ ذَلِكَ : فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَحْنَى فَضْلُهُ، وَ إِنْ هُوَأَخْفَاهُ ؛ كَالْمِسْكِ الَّذِي يُكْتُمُ ثُمَّ لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ النَّشْرِ الطَّيْبِ وَالْأَرَجِ الْفَائِحِ . قَالَ الْجُرَذُ . إِنَّ أَشَدَّ الْعَدَاوَةِ عَدَاوَةُ الْجُوهُ : وَهِيَ عَدَاوَتَانِ : مِنْهَا مَا هُوَ مُتَكَافِئَ كَعَدَاوَةِ الْفِيلِ وَالْأَسَدِ . فَإِنَّهُ رُبَّكَ أَقَتَلَ الْأَسَدُ الْفِيلَ أَوِ الْفِيلُ الْأَسَدَ ، وَمِنْهَا مَا قُوْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ كَعَدَاوَةِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ السِّنَوْدِ وبَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَإِنَّ الْعَدَاوَةَ الَّتِي بَيْنَنَا لَيْسَتْ تَضْرُكَ ؛ وَإِنَّمَا ضَرَرُهَا عَائدٌ عَلَى : فَإِنَّ الْمُاءَ لَوْ أَطِيلَ إِسْخَانُهُ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ مِن

إِطْفَانِهِ النَّارَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَ مُصَاحِبُ الْعَدُو وَمُصَالِحُهُ وَطُفَانِهِ النَّارَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهَا ، وَإِنِّمَا مُصَاحِبُ الْعَدُو وَمُصَالِحُهُ كُمُ الْعَلَولُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو كُمُ الْعَلَولُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْأُرِيبِ الْحَدِيدِ الْحَدِيدِ الْحَدَادُ الْعَلَا لِلْهُ يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَلَا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَاقِلُ لا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَلَا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَلَا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَلَا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُو الْعَلَا يَسْتَأْنِسُ إِلَى الْعَدُولُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ الْغُرَابُ : قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُولُ ، وَأَنْتَ خَلَيْقُ أَنْ تَأْخُذَ بِفَضْلِ خَلِيقَتِكَ ، وَتَعْرِفَ صِدْقَ مَقَالَتِي ، وَلَا تُصْعَبُ عَلَىَّ الْأَمْرَ بِقُولِكَ : لَيْسَ إِلَى التَّوَاصُلِ بَيْنَنَا سَبِيلٌ : فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ الْكَرَامَ لَا يَبْتَغُونَ عَلَى مُعْرُوفِ جَزَاءً ، وَالْمُودَةُ بَيْنَ الصَّالَحِينَ وَمَثُلُ ذَلكَ مَثُلُ الْكُوزِ منَ هَبِ : بَطَىءُ الْأَنْكَسَارِ ، سَرِيعُ الْإِعَادَةِ ، هَيْنُ الْإِصْلَاجِ ، إِنْ أَصَابَهُ ثُلُمُ أُوكُسُرُ ؛ وَالْمُوَدَّةُ بَيْنَ الْأَشْرَارِ سَرِيعُ انْقَطَاعُهَا ، بَطَىءٌ اتُّصَالُفَ . وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْكُوزِ مِنَ الْفَحَّارِ، سَرِيع الانكسارِ، يَنْكُسِرُ مِنْ أَدْنَى عَيْبٍ ، وَلَا وَصِبْلَ لَهُ أَبَدًا . وَالْكَرِيمُ يُودُ الْكُرِيمَ ، وَاللَّئِيمُ لَا يُودُ أَحَدًا إِلَّا عَن رَغَبُهُ أَو رَهْبَةٍ . وَأَنَا إِلَى وُدُكَ وَمَعْرُوفِكَ مُحْتَاجً : لِأَنَّكَ كُرِيمٌ ؛ وأَنَا مُلِازِمٌ لِبَابِكَ ، غَيْرُ ذَا ثِقِ طَعَامًا، حَتَّى تُوَاخِينِي • قَالَ الْجُودُ: قَدْ قَبِلْتُ إِخَاءَكَ:

فَإِنَى لَمْ أَرْدُدْ أَحَدًا عَنْ حَاجَة قَطُّ ؛ وَ إِنَّمَكَا به إِرَادَةَ النَّوَثَق لِنَفْسَى ؛ فَإِنْ أَنْتَ غَدَرِتَ بِي لَمْ تَقَـلَ : إِنَّى وَجَدَتُ الْجُودُ سُرِيعُ الْانْخُدَاعُ \* ثُمَّمَ نَحْرَجُ مِنْ جَحْرِهِ ، فَوَقَفَ عِنْدَ الْبَابِ . فَقَالَ لَهُ الْغُرَابُ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ انْخُرُوجِ إِلَىَّ ، وَالا سَنْئُنَاسُ بِي ? فَهَلْ فَي نَفْسِكَ بَعْدَ ذَلْكَ مَنَّى رِيبَةً ؟ قَالَ الْجُرَدُ : إِنَّ أَهْلَ الَّذَنْيَا يَتَعَاطُونَ فَيَمَا بَيْنَهُمْ أَمْرَيْنِ ، وَيَتَوَاصَلُونَ عَلَيْهِمَا ، وَهُمَا ذَاتُ النَّفْسِ ، وَذَاتُ الْيَلَدُ . . فَالْمُتَبَاذَلُونَ ذَاتَ النَّفْسِ هُمَ الْأَصْفِيَاءُ ؛ وَأَمَّا الْمُتَبَاِّذِلُونَ ذَاتَ الْيَـدِ فَهُمُ الْمُتَعَاوِنُونَ الَّذِينَ يَلْتُمُسُ بَعْضُهُمْ يَصْنَعُ الْمُعْرُوفَ لِبَعْضِ مَنَافِعِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّمَا مَثَلُهُ فِيمَا يَبْذُلُ وَيُعْطِى كُمَثُلِ الصَّيَّادِ وَإِلْقَائِهِ الْحَبِّ لِلطَّيْرِ ، لَا يُرِيدُ بِذَلكَ نَفْعَ الطَّيْرِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَفَكَّعَاطِى ذَاتِ النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ تَعَاطِى ذَاتِ الْيَدِ ، وَإِنَّى وَثِقْتُ مِنْكَ بِذَاتِ نَفْسِكَ ، وَمَنَجْتُكَ مِنْ نَفْسِي مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَلَيْسَ يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكَ سُوءُ ظَنَّ بِكَ ، وَلَكِنْ قَدْ ءَرَفْتُ أَنَّ لَكَ أَضِحَابًا جَوْهُرُهُمْ بَكُوهُمِ كُوهُ لِكَ، وَكَيْسَ رَأْيَهُمْ فِي كُرَأْيِكُ • تَدَرَا اللهُ

قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّا مِنْ عَلَامَةِ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لِصَدِيقِ صَديقه صَديقًا ، وَلِعَدُو صَديقه عَدُوًّا ؛ وَلَيْسَ لِى بِصَاحِب ولَا صَديقِ مَنْ لَا يَكُونُ لَكَ مُحِبًّا ؛ وَإِنَّهُ يَهُونُ عَلَىَّ قَطيعُهُ مَنْ كَانَ كَذَٰ لِكَ مِنْ جَوْهَرِى . ثُمَّ إِنَّ الْجَرَدَ نَحَرَجَ إِلَى الْغَرَابِ ، فَتُصَافِحًا وَتُصَّافِياً ، وَأَنِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ لِهُمَا أَيَّامُ قَالَ الْغُرَابُ لِلْجُرَد : إِنَّ جُحْرَكَ قَرِيبٌ من طريق النَّاسِ ، وَأَخَافُ أَنْ يَرْمَيَكَ بَعْضُ ِ الصَّبْيَانِ بِحَجَرٍ ، وَلِى مُكَانُ فى عُزْلَةٍ ، ولى فيه صَديقُ مِنَ السَّلَاحِفِ ، وَهُو مُخْصَبُ مِنَ السَّمَكَ ؛ وَنَحْنَ وَاجِدُونَ هُنَاكَ مَا نَأَكُلُ ؛ فَأْرِيدُ أَنْ أَنْطُلِقَ بِكَ إِلَى هُنَاكَ لِنَعِيشَ آمِنَيْنِ • قَالَ الْحُرَذُ : إِنَّ لِى أَخْبَارًا وَقِصَصًا سَأَقُصُهَا عَلَيْكَ إِذَا آنتَهَيْنَا جَيْثُ تُرِيدُ، فَآفْعَلْ مَا تَشَاءُ. فَأَخَذَ الْغُرَابُ بِذَنْبِ الْجُرَدِ، وَطَارَ بِهِ حَتَّى بَلَغَ بِهِ حَيْثُ أَرَادَ . فَكَمَّا دُنَا مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي فِيهَا السَّلَحَفَاةُ، بَصُرَتِ السَّلَحْفَاةُ بِغُرَابِ ومَعَهُ وري َ رَوِ رَكِيْلُ مِنهُ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُهَا ، فَنَادَاهَا ، فَخُرَجَتُ جَرَدُ ، فَذَادَاهَا ، فَخُرَجَتُ إِلَيْهِ ، وَسَأَلَتُهُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ? فَأَخْبَرُهَـا بِقِصَّتِه حِينَ تَبِـعَ

لَمْكَامَ، وَمَاكَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْجُرُدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا فَلَمَ فَلَمُ مَنْ عَقْلِهِ وَوَفَائِهِ، فَلَمَّ سَمِّعَتِ السَّلَحْفَاةُ شَأَنَ الْجُرُدِ، عَجِّبَتْ مِنْ عَقْلِهِ وَوَفَائِهِ، وَرَحَّبَتْ بِهِ، وَقَالَتْ لَهُ: مَا سَاْقَكُ إِلَى هٰذِهِ الْأَرْضِ ? قَالَ الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ: اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ: اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ: اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي الْغُرَابُ لِلْجُرَدِ: اقْصُصْ عَلَى الْأَخْبَارَ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّكَ تُحَدِّثُنِي إِلَى هَوْدِهِ مَا سَأَلَتِ السَّلَحْفَاةُ : فَإِنَّهَا عَنْ عَوَابِ مَا سَأَلَتِ السَّلَحْفَاةُ : فَإِنَّهُا عَنْدَكَ بِمِنْزِلَتِي ، فَلَدَأَ الْجُرُدُ وَقَالَ :

كَانَ مَنْزِلِي أُوَّلَ أَمْرِى بِمَدِينَةِ مَارُوتَ فِي بَيْتِ رَجُلِ نَاسِكُ ؟ وَكَانَ يُوَنِّي فِي كُلُّ يَوْمٍ بِسَلَةٍ مِنَ الطَّعَامِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَيُعَلِّقُ الْبَاقِي ، وَكُنْتُ أَرْصُدُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَيُعَلِّقُ الْبَاقِي ، وَكُنْتُ أَرْصُدُ النَّاسِكَ ، حَتَّى يَخُرُجَ وَأَثِبُ إِلَى السَّلَةِ ، فَلَا أَدَعُ فِيهَا طَعَامًا إِلَّا النَّاسِكَ ، حَتَّى يَخُرُجَ وَأَثِبُ إِلَى السَّلَةِ ، فَلَا أَدعُ فِيها طَعَامًا إِلَّا النَّاسِكَ ، وَأَرْمِي بِهِ إِلَى الْجُوْذَانِ ، بَقَهِدَ النَّاسِكُ مِرَارًا أَنْ يُعَلِّقُ السَّلَةَ مَكَانًا لَا أَنَالُهُ فَلَمْ يَقْدُرْ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةِ السَّلَةَ مَكَانًا لَا أَنَالُهُ فَلَمْ يَقْدُرْ عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى نَزَلَ بِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ضَيْفُ ، فَأَكُلَ جَمِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَا فِي الْجَدِيثِ ، فَقَالَ النَّاسِكُ مَنَا لَا النَّاسِكُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مُكَانًا لِا أَنَالُهُ فَلَمْ أَصْلُ أَعْلَكَ ? وَأَيْنَ بُرِيدُ الآنَ ؟ وَكَانَالرَّجُلُ لِلْكَ يَعْدِي فَلَا النَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَيْ أَنْ أَنْ أَنْ أَيْ أَنْ أَنْ أَيُ كُولُكُ ، وَرَأَى عَجَانِبَ ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ النَّاسِكَ عَلَى النَّاسِكَ عَلَى قَدْ جَابَ الْآ فَاقَ ، وَرَأَى عَجَانِبَ ، فَأَنْشَأَ يُحَدُّثُ النَّاسِكَ عَلَى قَدْ جَابَ الْآ فَاقَ ، وَرَأَى عَجَانِبَ ، فَأَنْشَأَ يُحَدُّثُ النَّاسِكَ عَلَى النَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ النَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّالِبُ كَاللَّالُهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ النَّاسِكَ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ النَّاسِكَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالَ النَّاسِكَ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّالِ اللَّالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

وَطَىٰ مِنَ الْبِلَادِ، وَرَأِي مِنَ الْعَجَائِبِ، وَجَعَلَ النَّاسِكُ خِلَالَ ذَٰلِكَ يُصِفِّقُ بِيَدُيهِ ، لِينَفُرنِي عَنِ السَّلَةِ ، فَغَضِبَ الضَّيفُ وَقَالَ : أَنَا أَحَدُثُكَ وَأَنْتَ تَهْزَأُ بِحِذِيثِي ! فَكَ حَمَلَكَ عَلَى أَذْ سَأَلْتَنِي ? فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ ، وَقَالَ : إِنَّمَكَ أَصُفِّقُ بِيَدى لِأَنْفُرَ جُرَدًا قَدْ يَحَيِّرتُ فِي أَمْرِهِ ، وَلَسْتُ أَضِعُ فِي الْبَيْتِ شَيْدً إِلَّا أَكُلُهُ ، فَقَالَ الضَّيفُ: جُرَدُ وَاحِدُ يَفْعَلُ ذِلكَ أَمْ جِرْذَاذُ كُنْيَرَةً ? فَقَالَ النَّاسِكُ : جَرَدَانُ الْبَدِيَ كَنْيَرَةً ، وَلَكُنْ فِيهَا جُرَدُّ وَاحِدُ هُوَ الَّذِي غَلَبْنِي ، فَمَا أَسْتَطِيعُ لَهُ حِيلَةً . قَالَ الضَّيفُ: لَقَدْ ذَكَّرَتَنِي قَوْلَ الَّذِي قَالَ: لِأَمْرِ مَا بَاعَبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ سِمْسِمُ مَقْشُورًا بِغَيْرِ مَقْشُورٍ! قَالَ النَّاسِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الضَّيْفُ: نَرَأْتُ مَرَّةً عَلَى رَجُلٍ عِمَكَانِ كَذَا ، فَتَعَشَّيْنَا ، مُمَّ فَرَشِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ مُمَّ فَرَشِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي آخِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

طَعَامِكَ ، وَلَيْسَ فِي بَيْنَكَ فَضِلَ عَنْ عِبَالِكَ ؟ وَأَنْتَ رَجُلَّ لَا تُنْدَى عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ لَا تُنْدِي عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ وَأَنْفَقْنَاهُ: فَإِنَّا الْحَرُّهُ . فَأَلَ الرَّجُلُ: لَا تَنْدَى عَلَى شَيْءٍ أَطْعَمْنَاهُ وَأَنْفَقْنَاهُ: فَإِنَّا الْجَمْعُ وَالاِدِّخَارَ رُبَّكَ كَانَتْ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الذِّنْبِ. قَالَت الْمَرْأَةُ وكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّجُلُ : زَعَمُوا أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْرِم رَجَلَ قَانِصَ ، وَمَعَهَ رَفِيَ الْوَفْرَرِمِ وَرِهِ وَرِهِ عَيْرَ بِعِيدٍ، حَتَّى رَمِّي ظَبِياً طَالِبًا مَنْزِلَهُ ؛ فَاعْتَرَضَهُ خِنْزِيرَ بَرَى فَرَمَاهُ بِنَشَابَةٍ نَفَذَتَ فِيهِ ؛ فَأَدْرَكُهُ الْجَنْزِيرِ وَضَرِبِهِ بِانْيَابِهِ ضَرِبَةَ اطَارِتَ مِنْ يَدِهِ الْقُوسِ ، وَوَقَعَا مَيْتَيْنِ ؛ فَأَنَّى عَلَيْهِمْ ذِنْبُ فَقَالَ : هٰذَا الرَّجُلُ وَالظَّى وَالْخَنْزِيرُ يَكُفِينِي أَكْلِهِم مُدَّةً ؛ وَلَكِنْ أَبْدَأْ بِهَذَا الْوَتْرِ فَآكُلُهُ ، روه و مر رو من التركيم المركب طَارَتْ سِيَةُ الْقُوسِ ، فَضَرَبَتْ حَلْقَهُ فَكَاتَ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكِ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَى أَنَّ الْجَمْعَ وَالِادِّخَارَ وَخِيمُ الْعَاقِبَةِ . فَقَالَتِ

<sup>(</sup>۱) جمع نشابة ودي السهم • (۲) طرفها •

ٱلْمَرَأَةُ: نِعْمَ مَا قُلْتَ ! وَعِنْدَنَا مِنَ الْأُرْزِ وَالسِّمْسِمْ مَا يَكُنِّي سِتَّةً نَهُرٍ أَوْ سَبْعَةً ، فَأَنَا غَادِيةٌ عَلَى اصطنَاعِ الطَّعَامِ ، فَادْعُ مَنْ أَحْبَبْتَ . وَأَخَذَرِتِ الْمَرَاةُ حِبنَ أَصْبَحَتْ سِمْسِمًا فَقَشَرَتُهُ، وَبَسَطَتُهُ فِي الشَّمْسِ لَيَجِفُ ؛ وَقَالَتْ لِغُلَامٍ لَهُمْ : أَظُرُدْ عَنْهُ الطَّيْرَ وَالْـكِكَلابُ ؛ وَتَفَرَّغَتُ الْمَرْأَةُ لِصُنْعِهَا ؛ وَتَغَافَلَ الْغُلَامُ عَنِ السَّمْسِمِ ؛ فَحَاءَ كُلُبُ ، فَعَاثُ فِيهِ ؛ فَاسْتُقَذَّرَتُهُ الْمَرْأَةُ ، وَكُرِهَتْ أَنْ تُصْنَعُ منهُ طَعَامًا مَا ؛ فَذَهَبَتْ بِهِ إِلَى السُّوقِ ، فَأَخَذَتْ بِهِ مُقَايَضَةً سَمْسِيًّا غَيْرَ مَقْشُورٍ: مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَأَنَا وَاقِفُ فِي السُّوق ، فَقَالَ رَجُلُ: لأَمْنِ مَا بَاعَتْ هَٰذِهِ الْمَرَأَةُ سِمْسِمًا مَقْشُورًا بِغَيْرُ مَقْشُورِ . وَكَذَلْكَ قَوْلَى فِي هَذَا الْجُورَدُ الَّذِي ذَكُرْتَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ عَلَّهِ مَا يَقْدُرُ عَلَى مَا شَكُوتَ مِنهُ . فَٱلْتَمِسَ لِي فَأْسًا لَعَلِي أَحْتَفُرُ جَحْرَهُ فَأَطَّلِعَ عَلَى بَعْضِ شَأْنِهِ! فَاسْتَعَارَ النَّاسِكُ مِنْ بَعْضِ جِيرَانِهِ فَأَسًّا ، فَأَتَّى بِهَا الضَّيفَ ؛ وَأَنَا حِينَئِذِ فِي جُعْرِ غَيْرِ جُعْرِي أَسْمَعُ كَلَامَهُمَا ، وَفِي جُعْرِي كِيسٌ فِيهِ مِانَّةُ دِينَارٍ، لا أَدْرِي مَنْ وَضَعَهَا، فَاحْتَفُرَ

الضَّيْفُ حَتَّى ٱنْتَهَى إِلَى الدُّنَانِيرِ فَأَخَذَهَا وَقَالَ للنَّاسِكِ : مَاكَانَ هَـذَا الْجُرَدُ يَقُوى عَلَى الْوَثُوبِ حَيثُ كَانَ يَثُبُ إِلَّا بَهْدُه الدَّنَانِيرِ: فَإِنَّ الْمُكَالَ جَعَلَ لَهُ قُوَّةً وزِيادَةً فِي الرَّأَي وَالتَّمَكُّنِ. وَسَتَرَى بَعْدَ هٰذَا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَثُوبِ حَيْثُ كَانَ يَنْبُ . فَلَتَ كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتَمَعَ الْجِرْذَانُ الَّتِي كَانَتْ مَعِي فَقَالَتْ : قَدْ أَصَابِنَا الْجُوعُ ، وَأَنْتَ رَجَاوُنَا . فَانْطِلَقْتُ وَمَعِى الْجُرْذَانُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي كُنْتُ أَثِبُ مِنْهُ إِلَى السَّلَّةِ ، فَحَاوَلْتُ ذَلكَ مَرَارًا: فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ . فَاسْتَبَانَ لِلْجِرْذَانِ نَقْصُ حَالِى ؛ فَسَمِعْتُهُنَّ يَقُلْنَ : أَنْصَرِفْنَ عَنْـهُ ، وَلَا تَطْمَعْنَ فِيمَا عِنْـدَهُ : فَإِنَّا نَرَى لَهُ حَالًا لاَنْحُسَبُهُ إِلَّا قَدِ احْتَاجَ مَعَهَا إِلَى مَنْ يَعُولُهُ ۚ فَتَرَّكُنَّنِي، وَلَحَفْنَ بِأَعْدَائِي وَجَفُونَنِي، وَأَخَذُنَ فِي غِيبَتِي عِنْدُمَن يُعَادِينِي وَيُحْسُدُنِي . فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَا الْإِخْوَانُ وَلَا الْأَعْوَانُ وَلَا الْأَعْوَانُ وَلَا الْأَصْدَقَاءُ إِلَّا بِالْمُكَالِ وَوَجَدْتُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ، إِذَا أَرَادَ أَمْرًا ، قَعَدَ بِهِ الْعُدْمُ عَمَّا يُرِيدُهُ : كَالْمُاءِ الَّذِي يَبْقَى فِي الْأُودِيَةِ مِنْ مَطْرِ الشَّتَاءِ : لَا يَمُرُ ۚ إِلَى نَهْرٍ وَلَا يَجْرِى إِلَى مُكَانِ ، فَتَشْرَبُهُ أَرْضُهُ ، وَوَجَدْتُ

مَنْ لَا إِخْوَانَ لَهُ لَا أَهْلَ لَهُ ، وَمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ لَا ذَكَرَ لَهُ، وَمَنْ لَا مَالَ لَهُ لَا عَقْلَ لَهُ ، وَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةً لِهُ : لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا افْتَقَرَ قَطَعَهُ أَقَارِبُهُ وَ إِخْوَانُهُ : فَإِنَّ الشَّجَرَةَ النَّابِيَّةَ فِي السِّبَاخِ، الْمَا تُحُولَةَ مِنْ كُلّ جَانِب ، كَال الْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ إِلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ . وَوَجَدْتُ الْفَقْرَ رَأْسُ كُلِّ بَلَاءٍ ، وَجَالِبًا إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ مَقْتِ، ومَعْدَنَ النِّمَيْمَة ﴿ وَوَجَدْتُ الرَّجُلَ إِذَا افْتَقَرَّ آتَّهُمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُوتَمِنًا ، وَأَسَاءً بِهِ الظَّنَّ مَنْ كَانَ يَظَنَّ فيه حَسَنًا : فَإِنْ أَذْنَبَ غَيْرُهُ كَانَ هُوَ لِلتَّهَمَةِ مَوْضِعًا . وَلَدْسَ مُنَّ خَلَّةٍ هِيَ لِلْغَنِيُّ مَذْحً إِلَّا وَهَىَ لَلْفَقيرِ ذُمَّ، فَإِنْ كَانَ شُجَاعًا قِيـلَ : أَهْوَجَ ؛ وَإِنْ كَانَ جُوَادًا سَمِّى مُبَذِّرًا ؛ وَإِنْ كَانَ حَلِيمًا سُمَّى ضَعيفًا ؛ وَإِنْ كَانَ وَقُورًا سُمَّى بَلِيدًا . فَالْمُوتُ أَهُونُ مِنَ الْجِاجَةِ الَّتِي تُحْوِجُ صَاحِبَهَا إِلَى الْمَسْأَلَةِ ، وَلَا سِيمًا مَسْأَلَةُ الْأَشْعَاءُ وَاللَّكَامِ : فَإِنَّ الْكُريمَ لَوْ كُلُفَ أَنْ يُدْخِلَ يَدُهُ فِي فَمَ الْأَفْعَيٰ ، فَيُخْرِجَ مِنْهُ سَمَّا فَيَبْتَلِعَهُ ، كَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ ، وَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِن مَسْأَلَةٍ الْبَخِيلِ اللَّئِيمِ . وَقَدْكُنْتُ رَأَيْتُ الضَّيْفَ حِينَ أَخَذَ الدَّنَانِيرَ فَقَالِهُمَهَا النَّاسكَ،

فنرر

فِحَكَلَ النَّاسِكُ نَصَيبَهُ فِي خَرِّيطَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ لَمَا جَنَ اللَّيلَ ، فَطَمِعْتُ أَنْ أَصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فَأَرْدُهُ إِلَى جُعْرِى ، وَرَجُوتُ أَنْ يَزيدَ ذَلِكَ فِي قُوتِي، وَيُرَاجِعَنِي بِسَبَهِ بِعَضُ أَصْدِقَا بِي . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّاسِكَ وَهُوَ نَائِمٌ ، حُتِّى انْتَهَيْتُ عِنْدُ رَأْسِهِ ، وَوَجَدْتُ الضَّيْفُ يَقِظُانَ ، وَبِيَدِه قَضِيَبُ ، فَضَرَبَنِي عَلَى رَأْسِي ضَرْبَةً مُوجِعَةً ، فَسَعَيْتَ ۚ إِلَى جَعْرِى . فَلَتَ الكَّلَمُ عَنِي الْأَلَمُ ، هَيَجَني الْحُرْصُ وَالشَّرَهُ ، فَخُرَجْتُ طَمَعاً كَطَمَعي الْأُول ، وَإِذَا الضَّيْفُ يرَصَدُنِي ، فَضَرَبَنِي ضَرِبَةً أَسِالُتْ مِنَى الدَّمَ ، فَتَقَلَّبُتُ ظَهْرً لِبَطْنٍ إِلَى جَعْرِى ، فَخَرَرْتَ مَعْشِيًّا عَلَى ، فَأَصَابَنِي مِنَ الْوَجَعِ مَا بَغَضَ إِلَى الْمُالُ، حَتَى لَا أَسْمَعَ بِذِكْرِهِ إِلَّا تَدَاخَلَنِي مِنْ ذِكْرِ الْمَــَالَ رِعْدَةٌ وَهَيْبَةً . ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَوَجَدْتُ الْبَلَاءَ فِي الدُّنْيَا إِنَّمَــَا يُسُوقُهُ الْجِرْصُ وَالشَّرَهُ ، وَلَا يَزَالُ صَاحِبُ الدُّنيَا فِي بَلِيَّةٍ وَتَعَبِّ ونَصَبِ ؛ وَوَجَدْتُ تَجَشِّمَ الْأَسْفَارِ الْبَعِيدَةِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَ أَهْوَنَ عَلَى مِنْ بَسُطِ الْيَدِ إِلَى السَّخِيُّ بِالْمُالِ ، وَكُمْ أَرْكَالرُّضَا

<sup>(</sup>١) تكانف الأمر على مشقة .

شَيْئًا، فَصَارَ أَمْرِى إِلَى أَنْ رَضِيتُ وَقَنِعْتُ ، وَانْتَقَلْتُ مِنْ بَيْتِ النَّاسِكِ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؛ وَكَانَ لِى صَدِيقٌ مِنَ الْحَكَام، فَسِيقَتْ إِلَى بِصِدَاقَتِهِ صَـدَاقَةٌ . ثُمَّ ذَكَرَ لِى الْغُرَابُ مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَهُ مِنَ الْمُودَّةِ ، وَأَجْرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ إِنْيَانَكِ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيكَ مَعَهُ، فَكُرِهْتُ الْوِحْدَةُ ، فَإِنَّهُ لَاشَىءَ مِنْ سُرُورِ إِلدُنْيَا يَعْدِلُ صُحْبَةً الْإِخْوَانِ ، وَلَا غُمَّ فِيهَا يَعْدِلُ الْبَعْدَ عَنْهُمْ . وَجَرَبْتُ : فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَلْتَمَسَ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَالْكُفَافِ الَّذِي يَدْفَعُ بِهِ الْأَذِي عَنْ نَفْسِهِ: وَهُوَ الْدَسِيرُ مِنَ الْمُطْعَمِ وَالْمُشْرَبِ ، إِذَا اشْمَالُ عَلَى صِحَةِ الْبَدَنِ وَرَفَاهَةِ الْبَالِ • وَلَوْ أَنَّ رَجَلًا وُهبَتْلُهُ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا ، لَمْ يَكُ يَنْتَفِحُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِالْقَلِيلِ الَّذِي يَدُفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ 'لْحَاجَةَ : فَأَقْبَلْتُ مَعَ الْغُرَابِ إِلَيْكُ عَلَى هٰذَا الرَّأِي، وَأَنَا لَكَ أَخُر، فَلْتَكُنْ مَنْزِلَتِي عِنْدَكِ كَذَٰلِك . فَلَتَ افْرَغَ الْحُرَدُ مِنْ كَلَامِهِ أَجَابَتُهُ السَّلَحْفَاهُ بِكَلامٍ رَقْيَقِ عَذْبِ ، وَقَالَتْ : قَدَ سَمِعْتُ كَلَامَكَ ، وَمَا أَحْسَنَ مَا تَحَدَّثْتَ بِهِ أَ إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُكَ تَذُّكُرُ بَقَايَا أَمُورٍ هِيَ فَى نَفْسِكَ . وَاعْلَمْ أَنَّ

حُسْنَ الْكَلَامُ لَا يَتِمْ إِلَّا بِجُسْنِ الْعَمَلِ ، وَأَنَّ الْمَرَيْضَ الَّذِي قَدْ عَلِمَ دُواءً مَرَضِهِ إِنْ لَمْ يَتَدَاوَ بِهِ ، لَمْ يُغْنِ عَلْمُهُ بِهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَجِدُ لِدَائِهِ رَاحَةً وَلَا خِفَّةً . فَاسْتَعْمِلْ رَأْيَكَ ، وَلَا تَحْزَنْ لِقَلَّةَ الْمَال: فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَا الْمُرُوءَةِ قَدْ يُكُرَّمُ عَلَى غَيْرِ مَالًا : كَالْأَسَدِ الَّذِي يُهَابُ ، وَإِنْ كَانَ رَابِضًا ، وَالْغَنِيُّ الَّذِي لَا مُرُوءَةً لَهُ يُهُانُ ، وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمُكَالِ : كَالْكُلِّبِ لَا يُحْفَلُ بِهِ ، وَإِنْ طُوقَ وخُلْخُلُ بِالذَّهَبِ . فَلَا تَكُبُرُنَّ عَلَيْكُ غُرْبَتُكَ : فَإِنَّ الْعَـاقَلَ لَا غُرِبَةً لَهُ : كَالْأُسَد الَّذِي لَا يَنْقَابُ إِلَّا وَمَعَهُ قُوتُهُ . فَأَتُحْسِن الْعَاهُدَكَ لِنَنْسِكَ : فَإِنَّكَ إِذَا فَعَابْتَ ذِلْكَ جَاءَكَ الْحَدِّ يَطْلُبُكَ كَمَا يَطْلُبُ الْمُكَاءَ انْحَدَارُهُ . وَإِنْمَكَ جَعَلَ الْفَضْلُ الْحُازِمِ الْمُصِيرِ ﴿ بِالْأُمُورِ؛ وَمَمَّا الْكُسْلَانُ الْمُـتَرَدُّدُ فَإِنَّ الْفَضْلَ لَا يَصْحَبُهُ، وَنَدْ قِيلَ فِي أَشْيَاءَ لَيْسَ لَمَا تُبَاتُ وَلَا بَقَاءً: ظِلَّ الْغُمِّهُ فِي الصِّيفُ. وَخُلَّةُ الْأَشْرَارِ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى غَيَرْ أَسَاسٍ ، وَالْمَــَالُ الْكَثِيرُ :

<sup>(</sup>١) يمكن أن يكون مأخوذا من المحلخل وهو موضع الخلطال و إلا فأن كلهـة خلطل لم ترد صريحا إلا في معنى خلخل العظم أخذ ما عليه من المحم والمخطل مشتق فهو يشعر بأن له فعلا وإن لم تذكره المعاجم لأنها لا تعرض للقياس أو هو مما أميت من الكلم .

فَالْعَاقِلُ لَا يَخْزَنُ لِقِلَّتِهِ ، وَإِنَّمَ مَالُ الْعَاقِلِ عَقْلُهُ ، وَمَا فَدَّمَ مِن صَالِحِ عَمَلِهِ ، فَهُو وَاثْقُ بِأَنّهُ لَا يُسْلَبُ مَا عَمِلَ ، وَلَا يُواْخَذُ مِن صَالِحِ عَمَلِهِ ، وَهُو خُلِيقٌ أَلَّا يَغْفُلَ عَنْ أَمْ آخِرَةٍ : فَإِنَّ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَلُهُ ، وَهُو خُلِيقٌ أَلَّا يَغْفُلَ عَنْ أَمْ آخِرَةٍ : فَإِنَّ الْمُؤْتَ لَا يَعْمَلُهُ ، وَهُو خُلِيقٌ أَلَا يَغْفُلُ عَنْ أَمْ وَأَنْتَ عَن الْمُؤْتَ لَا يَأْنِي إِلَا بَعْنَةً ، لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مُعَيَّنٌ . وَأَنْتَ عَن الْمُؤْتَ لَا يَأْنِي إِلَا بَعْنَةً ، لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مُعَيَنٌ . وَأَنْتَ عَن الْمُؤْتِ مَن الْعُلْمِ . وَلَكُن وَأَيْتُ أَنْ أَقْضِي مَا لَكُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ عَنْ أَنْ النَّهُ عَلَيْكُ مِنْ حَقِ قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّصَحِ مَنْدُولُ لَكَ مَن حَقٍ قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِن النَّصَحِ مَنْدُولُ لَكَ . مَن حَقٍ قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِن النَّصَحِ مَنْدُولُ لَكَ . مَن حَقٍ قَبَلَنَا : لِأَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِن النَّصَحِ مَنْدُولُ لَكَ . مَن حَقٍ قَبَلَنَا : لِأَنَّهِ إِلَى الْمَاتِقُ مَنْ مَن حَقِي قَبَلَنَا : لِأَنْ أَنْكَ أَخُونَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِن النَّصَحِ مَنْدُولُ لَكَ . مَن مَن مَا لَكُ مَن النَّهُ الْمُؤْنَا ، وَمَا عِنْدَنَا مِن النَّهُ مِنْ اللَّالَةِ فَلَا الْمَالِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْنَا ، وَمَا عِنْدُنَا مِن النَّهُ مَا اللَّالَ الْمَالِقُ لَا مَا عَنْدَنَا مِن النَّهُ الْمُؤْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا مِنَ اللَّذَا الْمَالِقُ لَا مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمَالَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَا اللَّهُ اللَّه

فَلَتَ سَمِعَ الْغُرَابُ كَلَامَ السَّلَحْفَاةِ لِجُرَدِ ، وَرَدَهَا عَلَيْهِ ، وَمُلَاطَفَتَهَا إِيَّاهُ فَرِحَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَقَدْ سَرَرْتِنِي ، وَأَنْعَمْتِ عَلَيْ ، وَأَنْتِ جَدِيرَةٌ أَنْ تَسُرِّى نَفْسَتْ بِمِثْلِ مَاسَرَرْتَنِي بِهِ ، وَإِنَّ عَلَيْ ، وَأَنْتِ جَدِيرَةٌ أَنْ تَسُرِّى نَفْسَتْ بِمِثْلِ مَاسَرَرْتِنِي بِهِ ، وَإِنَّ أَوْلَى أَهْلِ الدَّنْيَ السِّدَةِ السَّرُورِ مَنْ لَا يَزَالُ رَبْعُهُ مِنْ إِخْوانِهِ وَأَصْدَقَائِهِ مِنَ الصَّالِينَ مَعْمُورًا ، وَلَا يَزَالُ رَبْعُهُ مِنْ أَعْمَا جَمَاعَةً يَسَرُّهُمْ وَيَسُرُونَهُ ، وَيَكُونُ مِن وَرَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُرْمَ وَيَكُونُ مِن وَرَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ وَالْمُورَةِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ وَالْمُورَاءِ أَمُورِهِمْ وَكَا الْكَرَامُ : يَسَرُّونَهُ ، وَيَكُونُ مِن وَرَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ فَالْمُورَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ وَالْمُورَاءِ أَمُورِهِمْ وَحَاجَاتِهِمْ وَالْمُؤْمُ وَيَسُرُونَهُ ، وَيَكُونُ مِن وَرَاءِ أَمُورِهِمْ وَكَالَا الْكَرَامُ : كَالْفِيلَ إِذَا وَحِلَ لَا تُغْرَبُهُ إِلَّا الْفِيلَةُ .

برر فَبِينَمَا الْغُرَابُ فِي كَلَامِهِ ، إِذْ أَقْبَـلَ نَحُوهُمْ ظَبِي يَسْعَى ، وَفُرَتُ مَنْ مُنْ السَّلَحَفَاةُ ، فَغَاضَتْ فِي الْمُاءِ ، وَنَحَرَجَ الْجُرَدُ إِلَى جُعْرِهِ ، وَطَارَ الْغُرَابُ ، فَوَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ . ثُمَّ إِنَّ الْغُرَابُ حَلَّقَ فِي السَّمَاءِ لِيَنْظُرَ هَلَ لِلظَّنِي طَالِبٌ ! فَنَظَرَ فَكُمْ يَرَ شَيْئًا ؛ فَنَادَى الْجُرُذُ وَالسُّلَحْفَاةَ ، وَنَحَرَجًا ؛ فَقَالَتِ السَّلَحْفَاةُ للظَّنِّي ، حِينَ رَأْتُهُ يَنْظُرُ إِلَى الْكَاءِ: آشَرَبْ إِنْ كَانَ بِكَ عَطَشِ، وَلَا تَخَفْ: فَإِنَّهُ لَا خُوفَ عَلَيْكَ . فَـدَنَا الظَّنَّى ، فَرَحَّبَتْ بِهِ السَّلَحْفَاةُ وَحَيْتُهُ ، وَقَالَتَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ٪ قَالَ : كُنْتُ أَسْنَحُ بِهٰذِهِ الصَّحَارَى ، فَلَمْ تَزَلِ الْأَسَاوِرَةُ تَطُرُدُنِى مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ . حَتَّى رَأَيْتُ الْيَوْمَ شَبَحًا . فِخَفْتِ أَنْ يَكُونَ قَانِصًا . قَالَتَ: لَا تَحَفَ : فَإِنَّا لَمْ نَرَهَاهُنَا قَانَصًا قَطْ ، وَنَحْنُ نَبِذُلُ لَكَ. وُدَّنَا وَمَكَانَنَا ، وَالْمَاءُ وَالْمَرْعَى كَثِيرَان عِنْدَنَا: فَارْغَب فِي صَحْبَتِنَا . فَأَقَامَ الظَّنِي مَعَهُم ، وَكَانَ لَهُمْ عَرِيشُ يَجْتَمِعُونَ

<sup>(</sup>١) انسانح منالصيد: مامر من المياسر الى الميامن -والبارح ضده ، والمراد هنا مطلق الرتوع ،

<sup>(</sup>۲) جمع إسواروهو الرامي بالسهام .

<sup>(</sup>۳۱ مکان پستظال به ۰

فِيهِ ، وَيَتَذَاكُرُونَ الْأَحَادِيثَ وَالْإَخْبَارَ . فَبَيْنَمَا الْغُرَابُ وَالْحُرَدُ وَالسَّلَحْفَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْعَرِيشِ ، غَابَ الظَّنِي ، فَتَوَقَّعُوهُ سَاعَةً ، فَلَمْ يَأْتِ . فَلَتَ أَبْطَأَ أَشْفَقُوا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابِهُ عَنْتُ ، فَقَالَ الْحُرَدُ وَالسَّلَحْفَاةُ لِلْغُرَابِ: آنْظُرْ هَلْ تَرَى مَنَّا يَلِينَا شَيْئًا ? خَلَقَ الْغُرَابُ فِي السَّماءِ فَنَظَرَ: فَإِذَا الظَّنِي فِي الْحَبَائِلِ مُفْتَنَصًّا ، فَانْقَضَ مُسْرِعًا ، فَأَخْبَرَهُمَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتِ السُّلَحْفَاةُ وَالْغُرَابُ الْجُرَد: هٰذَا أَمْرُ لَا يُرْجَى فِيهِ غَيْرُكَ ، فَأَغِثْ أَخَاكَ . فَسَعَى الْجُرَذُ مُسْرِعًا ، فَأَنَّى الظَّنِي ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ وَقَعْتَ فِي هٰذِهِ الْوَرْطَةِ وَأَنْتَ مِنَ الْأَنْكَاسِ ؟ قَالَ الظَّنِي : هَلْ يُغْنِي الْكَيْسُ مَعَ الْمُقَادِيرِ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي الْحَدِيثِ إِذْ وَأَفَتْهُمَا السَّلَحْفَاةُ، فَقَالَ لَمَا الظَّنِيُ . مَا أَصَبْتِ بِمَجِيئُكِ إِلَيْنَا : فَإِنَّ الْقَانِصَ لَـوِ انْتَهَى إِلَيْنَا وَقَدْ قَطَعَ الْجُرَدُ الْحَبَائِلَ اسْتَبَقْتُهُ عَدُواً ، ولِلْجُرَدُ أَجْمَارُ كَثِيرَةً ، والْغُرَابُ يَطِيرُ ، وَأَنْتِ ثَقِيلَةً : لا سَعَى لَكِ وَلَا حَرَكَةً ، وَأَخَافُ عَلَيْكِ الْقَانِصَ . قَالَتْ : لَا عَيْشَ مَعَ

 <sup>(</sup>۱) خافوا . (۲) وقوع في أمر شاق . (۳) جمع كيّس وهو الفطن الظريف .

فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ ، وَ إِذَا فَارَقَ الْأَلِيفُ أَلِيفُهُ فَقَدْ سُلِبَ فُوَّادَهُ ، وَحُرِمَ مُرُورَهُ ، وَغُشِي بَصَرُهُ ، فَلَمْ يَنْتُهِ كَلَامُهَا حَتَّى وَافَى الْقَانِصُ ؛ وَوَافَقَ ذَلِكَ فَرَاغَ الْجُرَدَ مِنَ قَطْعِ الشَّرِك ؛ فَنَجَا الظَّنِي بِنَفْسِهِ ، وَطَارَ الْغُرَابُ مُعَلِّقًا ، ودَخَلَ الْجُرَدُ بَعْضَ الأَجْمَارِ، وَلَمْ يَبْقُ غَيْرُ السَّلَحْفَاةِ ؛ وَدَنَا الصَّيَّادُ فَوَجَدَ حِبَالَتَهُ مُقَطَّعَةً، فَنَظَرَ يَمينًا وشِمَالًا فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ السَّلَحْفَاةِ تَدِبَ، فَأَخَذَهَا ورَبَطَهَا، فَلَمُ يَلْبَثِ الْغُرَابُ وَالْجُرَذُ وَالظَّنِي أَنِ اجْتَمَعُوا فَنَظَرُوا الْقَانِصَ قَدْ رَبَطَ السَّلَحْفَاةَ ، فَاشْتَدَّ حُزْنَهُمْ ، وَقَالَ الْجُرَدُ : مَا أَرَانَا نُجَاوِزُ عَقَبَةً مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّا صِرْنَا فِي أَشَدَّ مِنْهَا . وَلَقَدْ صَدَقَ الَّذِي قَالَ: لَا يَزَالُ الإنسَانُ مُستَمرًا فِي إِقْبَالِهِ مَا لَمْ يَعْثُرُ ، فَإِذَا عَثَرَ لَخَ إِنهِ الْعِثَارُ ، وَإِنْ مَشَى فِى جُدَدِ الْأَرْضِ ، وَحَذَرِى عَلَى السَّلَحْفَاةِ خَيْرِ الْأَصْدِقَاءِ الَّتِي خُلَّتُهَا لَيْسَتْ لِلْمُجَازَاةِ وَلَا لِالْنِمَاسِ مُكَافَأَةٍ ، ولَكِنَّهَا خُلَةُ الْكَرَمِ وَالشَّرَفِ ، خُلَّةً هِيَ

<sup>(</sup>١) تمادي . (٢) الأرض الغليظة المستوية .

أَفْضَلُ مِنْ خُلَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، خُلَّةً لا يُزيلُهَا إِلَّا الْمُوَتُ . وَيُحُ لِهَذَا الْجُسَد المُوكَلِيهِ الْبَلَاءُ الَّذِي لَا يَزَالُ في تَصَرّفِ وتَقَلُّب، وَلَا يَدُومُ لَهُ شَيْءً ، وَلَا يَلْبَثُ مَعَهُ أَمْرُ : كَمَا لَا يَدُومُ لِلطَّالِعِ منَ النُّجُومِ طُلُوعٌ ، وَلَا لِلْآفِلِ مِنْهَا أَفُولُ ، لَكِن لَا يَزَالُ الطَّالِعُ مِنْهَا آفِلًا ، وَالْآفِلُ طَالِعًا ، وَكَمَا تَكُونُ آلَامُ الْكُلُومِ وَانْتِقَاضُ الْجُرَاحَاتِ ، كَذَٰ لِكَ مَنْ قَرِحَتْ كُلُومُهُ بِفَقْد إِخْوَانِهِ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِ بِهِمْ . فَقَالَ الظَّنِيُ وَالْغُرَابُ لِلْجُرَدِ : إِنَّ حَذَرَنَا وَحَذَرَكَ وَكَلَامَكَ ، وَإِنْ كَانَ بَلِيغًا ، كُلُّ مِنْهَا لَا يُغْنِي عَنِ السَّلَحْفَاة شَيْئًا . وَإِنَّهُ كَمَا يُقَالُ : إِنَّمَا يُخْتَبَرُ النَّاسُ عِنْدَ الْبَلَاءِ ، وَذُو ٱلْأَمَانَةِ عِنْدَ الْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ ، وَالْأَهْلُ وَالْوَلَدُ عِنْدَ الْفَاقَةِ ، كَذَلْكَ يُخْتَبُرُ الْإِخْوَانُ عِنْدَ النَّوَائِبِ • قَالَ الْجُورَدُ : أَرَى مِنَ الْحِيلَةِ أَنْ تَذْهَبَ، أَيُّهَا الظَّنِّي ، فَتَقَعَ بِمَنْظُرِ مِنَ الْقَانِصِ : كَأَنَّكَ جَرِيحٌ ، وَيَقَعُ الْغُرَابُ عَلَيْكَ كَأَنَّهُ يَاكُلُ مِنْكَ ؛ وَأَسْعَى أَنَا فَأَكُونُ قَرِيبًا ۖ مِنَ الْقَانِصِ ، مُرَاقِبًا لَهُ ، فَعَلَّهُ أَنْ يَرْمِي مَا مَعَهُ مِنَ الْآلَةِ ،

۱۱) جمع كلم وهو الجرح .

وَ يَضَعُ السَّاحَفَاةُ ، وَيَقْصِدُكُ طَامِعًا فِيكَ ، رَاجِبًا تَحْصِيلُكَ . فَإِذَا دَنَا مِنْكَ فَفِرَّ عَنْهُ رُوَيْدًا : بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ طَمَعُهُ مَنْكُ ، وَمُكَّمْنُهُ مِنْ أَخْذِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، حَتَّى يَبْعُدُ عَنَّا ، وَأَنْحُ مِنْهُ هَٰذَا النَّحْوَ مَا اسْتَطَعْتَ : فَإِنَّى أَرْجُو أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا وَقَدْ قَطَّعْتُ الْحَبَائِلَ عَنِ السَّلَحْهَاةِ ، وَأَنْجُو بِهَا . فَفَعَلَ الْغُرَابُ وَالظَّىٰ مَا أَمْرَهُمُا بِهِ الْجُرُذُ، وَتَبِعَهُمَا الْقَانِصُ، فَاسْتَجَرَّهُ الظَّيْ، حَتَّى أَبْعَدُهُ عَرِبِ الْجُرَدُ وَالسَّلَحْفَاةِ ؛ وَالْجُرَدُ مُقْبِلُ عَلَى قَطْعِ الْحَبَائِلِ ، حَتَّى قَطَعَهَا ، وَنَجَا بِالسَّلَحْفَاةِ ، وَعَادَ الْقَانِصُ مَجَهُودًا لَاغِبًا فَوَجَدَ حِبَالَتَهُ مُقَطَّعَةً . فَفَكَّرَ فِي أَمْرِهِ مَعَ الظَّنِي الْمُتَظَالِعِ ، فَظَنَّ أَنَّهُ خُولِطَ فِي عَقْلِهِ ، وَفَكَّرَ فِي أَمْرِ الظَّنِي وَالْغُرَابِ الَّذِي كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَقَرْضِ حَبَالَتِه ، فَاسْتَوْحَشَ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ : هٰذِهِ أَرْضُ جِنِّ أَوْ سَحَرَةٍ . فَرَجَعَ مُولِّيًّا لَا يَلْتَمِسُ شَيْئًا ، وَلَا يَلْتَهْتُ إِلَيْهِ . وَاجْتَمَعَ الْغُرَابُ وَالظَّبِي وَالْجُهُرَذُ وَالسَّلَحْفَاةُ إِلَى عَريشِهِمْ سَا لِمِينَ آمِنِينَ كَأْحْسَن مَا كَانُوا عَلَيْه .

<sup>(</sup>١) تعبأ . (٢) المتظاهر بالظَّلَع وهو مثى شبيه بالعرج .

فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحَلْقُ مَعَ صِغَرِهِ وَضَعْفِهِ قَدْ قَدَرَ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ مَرَابِطِ الْهَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَوَدَّتِهِ وَخُلُوصِهَا ، وَثَبَاتِ مَنْ مَرَابِطِ الْهَلَكَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِمَوَدَّتِهِ وَخُلُوصِهَا ، وَثَبَاتِ قَلْبِهِ عَلَيْهَا ، وَاسْتِمْتَاعِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ بَعْضِ مِ بَعْضِ ، فَالْإِنسَانُ اللّهِ عَلَيْهَا ، وَاسْتِمْتَاعِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ بَعْضِ مِ بَعْضِ ، فَالْإِنسَانُ اللّهِ عَلَيْهَا ، وَالْفَهْمَ ، وَأَلْهِمَ الْحَدِيرَ وَالشّرَ ، وَمُنِحَ اللّهِ عَلَى الْعَقْلَ وَالْفَهْمَ ، وَأَلْهِمَ الْحَدِيرَ وَالشّرَ ، وَمُنِحَ التّمَانِيرَ وَالمُعْرِفَةَ ، أَوْلَى وَأَحْرَى بِالتّوَاصُلِ وَالتّعَاضُدِ ، فَهَذَا مَثَلُ التّعَوانِ الصّهَاءِ وَأَتِلَافِهِمْ فِي الصّحَبَةِ .

( انقضى باب الحامة المطوقة )

## بَابُ البُومِ وَالْغَرْبَان

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْ سَمِعْتُ مَثَلَ إِخْوانِ الصَّفَاءِ وَتَعَاوُنِهِمْ ، فَاضْرِبْ لِى مَثَلَ الْعَدُوِّ الَّذِى لَا يَنْبَغِى أَنْ يُغْتَرَّ بِهِ ، وَإِنْ أَظْهَرَ تَضَرَّعًا وَمَلَقًا ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : مَنِ آغَتَرَّ بِهِ ، وَإِنْ أَظْهَرَ تَضَرَّعًا وَمَلَقًا ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : مَنِ آغَتَرَ بِالْعَدُوِّ الَّذِى لَمْ يَزَلْ عَدُوًا ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ البُومَ مِنَ الْغِرْ بَانِ . فِالَ الْمُلْكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟

قَالَ بَيْدَبَا : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ فِي جَبَلٍ مِنَ الْجِلَالِ شَجَرَةُ مِنْ شَجَرَ (١) الدَّوْجِ ، فِيهَا وَكُو أَذْفِ غُرَابٍ ، وَعَلَيْهِنَّ وَالْ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ ،

<sup>(</sup>١) جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة

وكَانَ عِنْدُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ كُهْفُ فِيهِ أَلْفُ بُومَةٍ ، وَعَلَيْهِنَّ وَالِ مِنْهُنَّ . فَخُرَجَ مَلِكُ الْبُومِ لِبَعْضِ غُدُواتِهِ وَرَوْحَاتِهِ ، وَفِي نَفْسه الْعَدَاوَةُ لَمَلَكِ الْغُرْبَانِ ، وَفِي نَفْسِ الْغُرْبَانِ وَمَلِكَهَا مِثْلُ ذَلِكَ للُّبُوم ؛ فَأَغَارَ مَلَكُ الْبُوم فِي أَصْحَابِهِ عَلَى الْغَرْبَانِ فِي أَوْكَارِهَا ، فَقَتَلَ وَسَبَى مِنْهَا خَلْقًا كَثِيرًا ، وَكَانَتُ الْغَارَةُ لَيْلًا ، فَلَتَ أَصْبَحَتِ الْغُرْبَانُ اجْتَمَعَتْ إِلَى مَلِكَهَا فَقُلْنَ لَهُ : قَدْ عَلِمْتَ مَا لَقِينَا اللَّيْلَةَ مِنْ مَلَكِ الْبُومِ ، وَمَا مِنَّ إِلَّا مَنْ أَصْبَحَ قَتِيلًا أُوجَرِيحًا أَوْ مَكْسُورَ الجَناجِ أَوْمَنتُوفَ الرِّيشِ أَوْ مَقْطُوفَ الذَّنبِ وَأَشَدُّ مَنَّ أَصَابِنَا ضُرًّا عَلَيْنَا جَرَاءَتُهُنَّ عَلَيْنَا، وَعَلَّمُهُنَّ بِمَكَانِنَا، وَهُنَّ عَانَدَاتُ إِلَيْنَا غَيْرُ مُنْقَطِعَاتِ عَنَّا: لِعِلْمِهِنَّ بِمُكَانِنَا: فَإِنَّمَ تَحْنُ لَكَ ، وَلَكَ الرَّأَى ، أَيُّهَا الْمَلَكُ ، فَانْظُرْ لَنَا وَلَنَفْسَكَ . وَكَانَ فِي الْغِرْبَانَ نَحْسَةً مُعْتَرَفُ لَمُنَ بِحُسْنِ الرَّأْيِ ، يُسْنَدُ إِلَيْهِنَّ فِي الْأُمُورِ ، وَيُلْقَى عَلَيْهِنَّ أَزِمَّةُ الْأَحْوَالِ . وَكَانَ الْمَلَكُ كَثِيرًا مَا يُشَـاوِرُهُنَّ فِي الْأُمُـورِ ، وَيَأْخُذُ آرَاءَهُنَّ فِي الْحَـوَادِث وَالنَّوَازِلِ .

<sup>(</sup>١) جمع غُدوة وهي الذهاب في الْبِكرة .

فَقَالَ الْمُلَكُ لِلْأُوَّلِ مِنَ الْخُمْسَةِ: مَا رَأَيْكُ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ ؟ قَالَ : رَأَيِى قَدْ سَبَقَتْنَا إِلَيْهِ الْعُلْمَاءُ ، وَذَلْكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ لْلَعَدُو الْحَيْقِ إِلَّا الْهَـرَبُ مِنْهُ . قَالَ الْمَلَكُ لِلثَّانِي: مَا رَأَيُكَ أَنْتَ فِي هَـٰذَا الْأَمْرِ ? قَالَ : رَأَبِي مَا رَأَى هَٰذَا مِنَ الْهُرَبِ . قَالَ الْمَلَكُ : لَا أَرَى لَكُمَا ذَلَكَ رَأَيًا ، أَنْ نَرْحَلَ عَنْ أَوْطَانِنَا وَنُحْلِيهَا لِعَدُوْنَا مِنْ أُوَّلِ نَكْبَةٍ أَصَابَتْنَا مِنْهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَنَا ذَلِكَ ، وَلْكِنْ نَجْمِعُ أَمْرَنَا ، وَنَسْتَعِدُ لِعَدُونَا ، وَنَذَكِى نَارَ الْحَرْبِ فَيَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَدُوِنَا ، وَنَحْتَرِسُ مِنَ الْغِرَّةِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنَا ، فَنَلْقَاهُ مُستَعِدِينَ ، وَنُقَاتِلُهُ قِتَالًا غَيْرَ مُرَاجِعِينَ فِيهِ ، وَلَا مُقَصِّرِينَ عنه ، وَتَلْقَى أَطْرَافُنَا أَطْرَافَ الْعَدُو ، وَنَجُرَزُ بِحُصُونِنَا ، وَنَدَافِعُ عَدُونَا: بِالْأَنَاةِ مَرَّةً ، وَبِالِخُلَادِ أَخْرَى ، حَيثُ نُصِيبُ فُرْصَتَنَا وَبُغْيَتُنَا ، وَقُدْ ثَنَيْنَا عَدُوَّنَا عَنَّا .

ثُمَّ قَالَ الْمَلِكُ لِلثَّالِثِ: مَا رَأَيُكَ أَنْتَ ؟ قَالَ: مَا أَرَى مَا قَالَا رَأْيًا ، وَلْكِنْ نَبُثُ الْعُيُونَ ، وَنَبْعَثُ الْحُواسِيسَ ، ونُرْسِلُ

<sup>(</sup>١) المغتاظ · (٢) نوقد · (٣) الغفلة · (٤) المضاربة بالسيوف ·

الطَّلَا ثِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَدُونَا ؛ فَنَعْلَمُ أَيْرِيدُ صُلْحَنَا أَمْ يُرِيدُ حَرْبَنَا أُمْ يُرِيدُ الْفِدْيَةَ لِا فَإِنْ رَأَيْنَا أَمْرَهُ أَمْرَ طَامِعٍ فِي مَالٍ ، لَمْ نَكْرَهِ الصَّلْحَ عَلَى خَرَاجٍ نُودِيهِ إِلَيْهِ فِي كُلُّ سَنَةٍ ، نَدْفَعُ بِهِ عَنْ أَنْفُسِنَا. وَنَطْمَئِنُّ فِى أَوْطَانِنَا : فَإِنَّ مِنْ آرَاءِ الْمُلُوكِ إِذَا اشْتَدَّتْ شُوكَةُ عَدُوهِم ، فَخَافُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَبِلَادِهِمْ ، أَنْ يَجْعَلُوا الْأَمُوالَ جُنَّةَ الْبِلَادِ وَالْمَلِكِ وَالرَّعِيَّةِ ، قَالَ الْمَلَكُ لِلرَّابِعِ: فَمَا رَأَيُكَ فِي هَـذَا الصَّلْحِ ? قَالَ لَا أَرَاهُ رَأَيًّا ؛ بَلْ أَنْ نُفَارِقَ أَوْطَانَنَا وَنَصْبِرَ عَلَى الْغُرْبَةِ وَشِدَّةِ الْمُعِيشَةِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ نُضِيعَ أَحْسَابَنَا وَتَحْضَعَ لِلْعَدُو الَّذِي نَحْنُ أَشْرَفُ مِنْهُ ؛ مَعَ أَنَّ الْبُومَ لَوْ عَرَضْنَا ذَٰ لِكَ عَلَيْهِنَّ لَمَا رَضِينَ مِنَّا إِلَّا بِالشَّطَطِ. وَيُقَالُ فِي الْأَمْثَالِ: قَارِبْ عَدُوَّكَ بَعْضَ الْمُقَارَبَةِ : لِتَنَالَ حَاجَتَكَ . وَلَا تُقَارِبُهُ كُلُّ الْمُقَارَبَة : فَيَجْتَرَئَ عَلَيْكَ ، وَيُضْعِفَ جُنْدَكَ ، وَتَذِلُّ نَفْسُكَ . وَمَثُلُ ذَٰلِكَ مَثُلُ الْحَشَبَةِ الْمُنْصُوبَةِ فِي الشَّمْسِ : إِذَا

<sup>(</sup>١) مجاوزة الحد

أَمَلْتُهَا قَلِيلًا زَادَ ظِلْهَا ، وَإِذَا جَاوَزْتَ بِهَا الْحَدَّ فِي إِمَالَتِهَا نَقَصَ الظُلُ وَ وَلَيْسَ عَدُونَا رَاضيًا مِنَّا بِالدُّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ ، فَالرَّأَى الظُلُ ، وَلَيْسَ عَدُونَا رَاضيًا مِنَّا بِالدُّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ ، فَالرَّأَى لَنَا وَلَكَ الْحُارَبَةُ ،

قَالَ الْمَلَكُ لِلْخَامِسِ: مَا تَقُولُ أَنْتَ لِنَ وَمَاذَا تَرَى: آلْقَتَالَ أَم الصَّلْحَ أَم الْحَلَاءَ عَنِ الْوَطَنِ ? قَالَ : أَمَّا الْقِتَالُ فَلَا سَبِيلَ للْمَرْءِ إِلَى قِتَالِ مَنْ لَا يَقُوى عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ نَفْسَهُ وَعَدُوهُ ، وَقَاتَلَ مَنَ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ ، حَمَلَ نَفْسَهُ عَلَى حَتْفِهَا ؛ مَعَ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَسْتَصْغِرُ عَدُوًّا : فَإِنَّا مَنِ اسْتَصْغَرَ عَدُوهُ اغْتَرَبِهِ ، وَمَنِ اغْتَرَ بِعَدُوهِ لَمْ يَسَلَّمُ مِنْهُ . وَأَنَا لِلْبُومِ شَدِيدُ الْهَيْبَةِ ، وَإِنْ أَضْرَبْنَ عَنْ قِتَالنَا، وَقَدْ كُنْتُ أَهَابُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحَازِمَ لَا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ عَلَى كُلُّ حَالٍ ، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَأْمَنْ سَطُوتَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكْتِبًا لَمْ يَأْمَنْ وَثَبَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَحِيدًا لَمْ يَأْمَن مَكْرَهُ . وَأَحْرَمُ الْأَقْوَامِ وَأَكْيَسُهُمْ مَنْ كُرِهَ الْقِتَالَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فِيهِ : فَإِنَّ مَادُونَ الْقِتَالِ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْقَوْلِ

<sup>(</sup>۱) قرسا ،

وَالْعَمَلِ ؛ وَالْقِتَالُ النَّفَقَةُ فِيهِ مِنَ الْأَنْفُسِ وَٱلْأَبْدَانِ . فَلَا يَكُونَنَّ الْقِتَالُ لِلْبُومِ مِنْ رَأَيِكَ ، أَيُّهَا الْمَلَكُ : فَإِنَّ مَنْ قَاتَلَ مَنْ لَا يَقُوَى عَلَيْهِ فَقَدْ غَرْرَ بِنَفْسِهِ . فَإِذَاكَانَ الْمَلَكُ مُحَصَّنَّا للأسرار، مُتَخَيِّراً لِلْوُزَرَاءِ، مَهِيبًا فِي أَعْيَنِ النَّاسِ، بَعِيدًا مِنْ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ ، كَانَ خَلِيقًا أَلَّا يُسْلَبَ صَحِيحَ مَا أُوتِي مِنَ الْخَيْرِ . وَأَنْتَ ، أَيُّهَا الْمَلَكُ ، كَذَلِكَ . وَقَدِ اسْتَشَرَّتَنِي فِي أَمْر جُوابُكَ مِنَّى عَنْهُ ، فِي بَعْضِهِ عَلَانِيَةٌ ، وَفِي بَعْضِهِ سِرَّ وَلِلْأُسْرَارِ مَنَازِلُ : مِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّهْطُ ، وَمِنْهَا مَا يُسْتَعَانُ فِيهِ بِالْقَوْمِ ، وَمِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلَانِ . وَلَسْتُ أَرَى لَهٰذَا السُّرِّعَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ أَنْ يُشَارَكَ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعُ آذَانِ وَلَسَانَانِ . فَنَهَضَ الْمَلَكُ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَخَلَا بِهِ ، فَاسْتَشَارَهُ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ الْمَلَكُ أَنَّهُ قَالَ : هَلْ تَعْلَمُ ابْتِدَاءَ عَدَاوَةٍ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبُومِ ? قَالَ : نَعَمْ : كَلِمَةُ تَكَلَّمَ بِهَا غُرَابُ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

 <sup>(</sup>۱) عرضها للهلكة - (۲) قوم الرجل وقبيلته -

قَالَ الْغُرَابُ: زَعَمُوا أَنَّ جَمَاءَةً مِنَ الْكُوَاكِيِّ لَمْ يَكُن لَمَا مَلِكُ ، فَأَجْمَعَتْ أَمْرَهَا عَلَى أَنْ يُمَلِّكُنَ عَلَيْهِنَّ مَلِكَ الْبُومِ ، فَبَيْنَا هِيَ فِي مَجْمَعِهَا إِذْ وَقَعَ لَمَا عُرَابٌ ، فَقَالَت : لَوْ جَاءَنَا هُذَا الْغُرَابُ لَاسْتَشْرِنَاهُ فِي أَمْرِنَا ؛ فَلَمْ يَلْبَثْنَ دُونَ أَنْ جَاءَهُنَّ الْغُرَابُ . فَاسْتَشْرْنَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الْطَيْرَ بَادَتْ مِنَ الْأَقَالِيمِ ، وَفُقدَ الطَّاوُسُ والْبَطْ وَالنَّعَامُ وَالْجَامُ مِنَ الْعَالَمَ لَكَ آضُطُرِرْتُنَّ إِلَى أَنْ تُمَلِّكُنَ عَلَيْكُنَ الْبُومَ الَّتِي هِيَ أَقْبَحُ الطَّيْرِ مَنْظَرًا ، وَأَسُووَهَا خُلُقًا ، وَأَقَلُّهَا عَقَلًا ، وَأَشَدُّهَا غَضَبًّا ، وَأَبْعَدُهَا مَنْ كُلِّ رَحْمَةٍ ؛ مَعَ عَمَاهَا وَمَا بِهَا مِنَ الْعَشَا بِالنَّهَارِ ؛ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلكَ وَأَقْبَحُ أُمُورِهَا سَفَهُهَا وَسُوءُ أَخْلَاقِهَا ، إِلَّا أَنْ تَرَيْنَ أَنْ تُمُلِّكُنَّهَا وَتَكُنَّ أَنْتُنَ تُدَبِّرِنَ الْأُمُورَ دُونَهَا بِرَأْيِكُنَّ وَعُقُولِكُنَّ ؛ كَمَا فَعَلَت الأَرْنَبُ الَّتِي زَعَمَتُ أَذَّ الْقَمَرَ مَلِكُهَا ، مُمَّ عَمِلَتْ بِرَأْبِهَا . قَالَ الطَّيْرُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

<sup>(</sup>١) سوء البصر .

قَالَ الْغُرَابُ : زَعَمُوا أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الْفِيلَةِ تَتَابَعَتْ عَلَيْهَا السُّنُونَ ، وَأَجْدَبَتْ ، وَقُلَّ مَاوَهَا ، وَغَارَتْ عُيُونُهُ ا ، وَذَوَى نَدْتُهَا ، وَيَبِسَ شَجَرُهَا ، فَأَصَابَ الْفَيَلَةَ عَطَشٌ شَدِيدٌ : فَشَكُونَ ذْلِكَ إِلَى مَلِكِهِنَّ ؛ فَأَرْسَلَ الْمَلِكُ رُسُلَهُ وَرُوَادَهُ فِي طَلَبِ الْمُاءِ ، فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ . فَرَجَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ الرَّسُلِ ، فَأَخْبَرَهُ إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ بِمَكَانِ كَذَا عَيْنًا يُقَالُ لَمَا عَيْنُ الْقَمَرِ، كَثِيرَةَ الْمُاءِ . فَتُوَجَّهُ مَلِكُ الْفِيلَةِ بِأَصْحَابِهِ إِلَى تِلْكَ الْعَبْنِ لِيَشْرَبَ مِنْهَا هُوَ وَفِيلَتُهُ . وَكَانَتِ الْعَيْنُ فِي أَرْضِ لِلأَرَانِبِ ، فَوَطَنْنَ الْأَرَانِبَ فِي أَجْمَارِهِنَّ ، فَأَهْلَكُنَ مِنْهُنَّ كَثِيرًا . فَاجْتَمَعَتِ الْأَرَانِبُ إِلَى مَلِكُهَا فَقُلْنَ لَهُ : قَدْ عَلِمْتَ مَا أَصَابَنَا مِنَ الْفِيلَةِ فَقَالَ : لِيُحْضِرُ مِنْكُنَّ كُلُّ ذِى رَأْيِ رَأْيَهُ . فَتَقَدَّمَتْ أَرْنَبُ منَ الْأَرَانِبُ يُقَالُ لَمَا فَيُرُوزُ . وَكَانَ الْمَلِكُ يَعْرِفُهَا بِحُسْنِ الرَّأِي وَالْأَدْبِ ، فَقَالَتْ: إِنْ رَأَى الْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثْنِي إِلَى الْفِيلَةِ وَيُرْسِلَ مَعِي أَمِينًا ، لِيَرَى وَيَسْمَعَ مَا أَقُولُ، وَيَرْفَعُهُ إِلَى الْمَلَكِ . فَقَالَ لَمُنَا الْمَلَكُ: أَنْتَ أَمْيِنَةً ، وَنَرْضَى بِقُولِكَ ، فَانْطَلِقَ إِلَى

الْفِيلَةِ ، وَبَلِّغِي عَنِي مَا تُرِيدِينَ ، وَاعْلَمِي أَنَّ الرَّسُولَ بِرَأْيِهِ وَعَقْلِهِ، وَلِينِهِ وَفَضْلِهِ، يُخْبِرُ عَنْ عَقْلِ الْمُرْسِلِ. فَعَلَيْكِ باللَّينِ وَالرِّفْقِ ، وَالْحَدْلِم وَالتَّأْنَى : فَإِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِى يُلِينُ الصَّدُورَ إِذَا رَفَقَ ، وَيُحَرِّشُنُ الصَّـدُورَ إِذَا نَحْرَقَ . ثُمَّمَ إِنَّ الْأَرْنَبَ انطَلَقَتْ فِي لَيْلَةٍ قَمْدَاءً، حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْفِيلَةِ، وَكُرِهَتْ أَنْ تَدُنُو مِنْهُنَّ : كَخَافَةَ أَنْ يَطَأَنَّهَا بِأَرْجُلِهِنَّ ، فَيَقْتُلُنَّهَا ، وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ مُتَعَمِّدًاتٍ . ثُمَّ أَشْرَفَتْ عَلَى الْجَبَلِ ، وَنَادَتْ مَلِكَ الْفِيلَةِ ، وَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْقَمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ؛ وَالرَّسُولُ غَيْرُ مَلُومٍ فِياً يُبَلِّغُ ، وَإِنْ أَغْلَظَ فِي الْقَوْلِ ، قَالَ مَلِكُ الْفِيلَةِ: فَمَا الرِّسَالَةُ ? قَالَتْ : يَقُولُ لَكَ : إِنَّ مَنْ عَرَفَ فَضَلَ قُوَّتِهِ عَلَى الضَّعَفَاءِ ، فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ فِي شَأْنِ الْأَقْوِيَاءِ ، قِيَاسًا لَهُمْ عَلَى الضَّعَفَاءِ ، كَانَتْ قُوْتُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ . وَأَنْتَ قَدْ عَرَفْتَ فَضَلَ ثُوَّ تِكَ عَلَى الدُّوابِّ، فَغُرَّكَ ذَٰلِكَ ؛ فَعَمَدْتَ إِلَى الْعَيْنِ الَّتِي تُسَمَّى بِاسْمِى ، فَشَرِبْتَ مِنْهَا ، وَكَدَّرْتُهَا ، فَأَرْسَلَنِي إِلَيْكَ : فَأَنْذِرُكَ أَلَّا تَعُودَ إِلَى مِثْلِ

<sup>(</sup>۱) حـــق -

ذَ لِكَ . وَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ أَغَشُّ بَصَرَكَ ، وَأَتْلِفْ نَفْسَكَ . وَ إِنْ كُنْتَ فِي شَكُّ مِنْ رِسَالَتِي ، فَهَلُمْ ۚ إِلَى الْعَيْنِ مِنْ سَاعَتِكَ : فَإِنِّى مُوَافِيكَ بِهَا ، فَعَجبَ مَلكُ الْفِيلَةِ منْ قَوْلِ الْأَرْنَبِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَيْنِ مَعَ فَيْرُوزَ الرَّسُولِ . فَلَمَّ انْظَرَ إِلَيْهَا ، رَأَى ضَوْءَ الْقُمَرِ فِيهَا . فَقَالَتْ لَهُ فَيْرُوزُ الرَّسُولُ : خُذْ بِحُرْطُومِكَ مِنَ الْمَاءِ فَآغِسِلْ بِهِ وَجْهَكَ ، وَاسْجُدْ لِلْقَمَرِ . فَأَدْخَلَ الْفيلُ خُرْطُومَهُ فِي الْمُلَاءِ، فَتَحَرَّكَ نَخُيلَ لِلْفِيلِ أَنَّ الْقَمَرَ آرْتَعَدَ . فَقَالَ : مَا شَأْنُ الْقُمَرِ آرْتَعَدَ ! أَثْرَاهُ غَضِبَ مِنْ إِدْخَالِ الْخُرْطُومَ فِي الْمُلَاءِ ? قَالَتْ فَيْرُوزُ الْأَرْنَبُ : نَعُمْ . فَسَجَدَ الْفِيلُ لِلْقُمَرِ مَنَّةً أَخْرَى ، وَتَابَ إِلَيْهِ مِمَّا صَنَّعَ ، وَشَرَطَ أَلَّا يَعُودَ إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ هُوَ وَلَا أَحَدُ مِنْ فِيلَتِهِ . قَالَ الْغُرَابُ : وَمَعَ مَاذَكُوتُ مِنْ أَمْرِ الْبُومِ إِنَّ فِيهَا الْجَبُّ وَالْمَكُرُ وَالْحَدِيعَةَ ، وَشَرُّ الْمُلُوكِ الْمُخَادِعُ ؛ وَمَنِ ابْتُلِيَ بِسُلْطَانِ مُخَادِعٍ، وَخَدَمَهُ ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْأَرْنَبَ وَالصِّفْرِدَ حِينَ احْتَكَا إِلَى السُّنُّورِ • قَالَت الْكُرَاكِيُّ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكُ ؟

<sup>(</sup>١) طائر جبان كنيته أبو المايح .

قَالَ الْغُرَابُ: كَانَ لِي جَارٌ مِنَ الصَّفَارِدَةِ ، فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِن وَكُرِى ، وَكَانَ يُكثِرُ مُوَاصَلَتِى ، ثُمَّ فَقَدْتُهُ ، فَلَمْ أَعْلَمْ أَيْنَ غَابَ ، وَطَالَتُ غَيْبَتُهُ عَنِي . فِحَاءَتْ أَرْنَبُ إِلَى مُكَانِ الصِّفْرِدِ ، فَسَكَنَتْهُ ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَخَاصِمَ الْأَرْنَبَ ، فَلَبِثَتْ فيه زَمَانًا . ثُمَّ إِنَّ الصَّفْرِدَ عَادَ بَعْدَ زَمَانِ ، فَأَتَّى مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ فيه الأَرْنَبَ . فَقَالَ لَهَا : هٰذَا الْمُكَانُ لَى ، فَانْتَقَلَى عَنْهُ . قَالَتِ الْأَرْنَبُ: الْمُسْكُنُ لَى ، وَتَحْتَ يَدَى ، وَأَنْتَ مُدَّعِ لَهُ . فَإِنْ كَانَ لَكَ حَقَّ فَاسْتَعَدَّ بِإِنْبَاتِهِ عَلَى ۚ قَالَ الصَّفْرِدُ: الْقَاضِي مِنَّا قَرِيبٌ : فَهَكُمِي بِنَا إِلَيْهِ . قَالَتِ الْأَرْنَبُ : وَمَنِ الْقَاضِي ? قَالَ الصِّفْرِدُ: إِنَّ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ سِنُّورًا مُتَعَبِّدًا ، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ ؛ وَلَا يُؤْذِى دَابَّةً ، وَلَا يُهَرِيقُ دَمَّا ؛ عَيْشُهُ مِنَ الْحَشِيشِ وَمِمَّ كَفَذِفُهُ إِلَيْهِ الْبَحْرُ . فَإِنْ أَحْبَبْتِ تَحَاكُمْنَا إِلَيْهِ ، وَرَضِينَا بِهِ . قَالَتِ الْأَرْنَبُ: مَا أَرْضَانِي بِهِ إِذَا كَانَ كَمَا وَصَفْتَ ! فَانْطَلَقًا إِلَيْهِ ، فَتَبِعْتُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى حُكُومَةِ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ • ثُمَّ إِنَّهُمَا ذَهَبَا إِلَيْهِ ، فَلَمَّا بَصُرَالسَّنُورُ بِالْأَرْنَبِ وَالصَّفْرِدِ

مُقْبِلَيْنِ نَحْوَهُ ، انْتَصَبَ قَائِمًا يُصَلَّى ، وَأَظْهَرَ الْخُشُوعَ وَالتَّنَسُّكَ . فَعَجِبَا لِمَا رَأْيَا مِنْ حَالَهِ، وَدَنُواَ مِنْهُ هَائِبَيْنِ لَهُ ، وَسَلَّمَا عَلَيْهِ ، وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْضَى بَيْنَهُمَا . فَأَمْرَهُمُ ۖ أَنْ يَقُصَّا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ، فَفَعَلا . فَقَالَ لَهُمَا : قَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ، وَتَقَلَّتْ أَذُنَاىَ : فَادْنُوا مِنِّي، فَأَشِّمِعَانِي مَا تَقُولَانِ . فَدَنُوا مِنْهُ ، وَأَعَادَا عَلَيْهِ الْقَصَّةَ ، وَسَأَلَاهُ الْحُكُمَ . فَقَالَ قَدْ فَهِمْتُ مَا قُلْتُهَا ، وَأَنَا مُبتَدَئُكًا بِالنَّصِيحَةِ قَبْلَ الْحُكُومَةِ بَيْنَكُمَّا: فَأَنَا آمُرُكُمَّا بِتَقْوَى اللهِ وَأَلَّا تَطْلُبَا إِلَّا الْحَتَ : فَإِنَّ طَالِبَ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي يُفْلِحُ ، وَ إِنْ قُضَى عَلَيْهِ ، وَطَالِبَ الْبَاطِلِ مَخْصُومٌ ، وَ إِنْ قُضى لَهُ . وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُ شَيْءٌ ، لَا مَالُّ وَلَا صَدِيقٌ سِوَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يُقَدُّمُهُ ؛ فَذُو الْعَقْلِ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ سَعَيْهُ فِي طَلَبِ مَا يَبْتَى وَيَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ غَدًا ؛ وَأَنْ يُمْقَتَ بِسَعْيِهِ فِيَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا: فَإِنَّ مَنْزِلَةَ الْمَالِ عَنْدَ الْعَاقِلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكْرِ، وَمَنْزِلَةَ النَّاسِ عِنْدَهُ فِيمَا يُحِبُ لَهُمْ مِنَ الْحَيْر وَيَكُرُهُ مِنَ الشَّرِّ بِمَـنْزِلَةِ نَفْسِهِ • ثُمَّ إِنَّ السُّنُورَ لَمْ يَزَلْ يَقُصْ

<sup>(</sup>١) واحدته مدرة وهو قطعالطيناليابس والحجارة .

عَلَيْهِمَا مِنْ جِنْسِ هٰذَا وَأَشْبَاهِهِ، حَتَى أَنِسَا إِلَيْهِ، وَأَقْبَلَا عَلَيْهِ، وَأَقْبَلَا عَلَيْهِ، وَدَنُوا مِنْهُ ، ثُمَّ وَثُبَ عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا .

قَالَ الْغُرَابُ : ثُمَّ إِنَّ الْبُومَ تَجْمَعُ - مَعَ مَا وَصَفْتُ لَكُنَّ مِنَ الشُّومِ - سَائِرَ الْعُيُوبِ: فَلَا يَكُونَنَّ تَمْلِيكُ الْبُومِ منْ رَأْيِكُنَّ . فَلَتَ سَمِعَ الْكُرَاكَ ذَلِكَ من كَلَامِ الْغُرَابِ أَضَرَبْنَ عَنْ تَمْلِيكَ الْبُومِ . وَكَانَ هُنَاكَ بُومٌ حَاضِرٌ قَدْ سَمِعَ مَا قَالُوا ، فَقَالَ لِلْغُرَابِ: لَقَدْ وَتَرْتَنِي أَعْظَمَ التِّرَةِ، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سُلَفَ مِنَّى إِلَيْكَ سُوعٌ أَوْجَبَ هَذَا . وَبَعْدُ فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَأْسَ يُقْطَعُ بِهِ الشَّجَرُ، فَيَعُودُ يَنْبُتُ ؛ وَالسَّيْفَ يَقَطَعُ اللَّهُمَ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَنْدُمِلُ ؛ وَاللَّسَانَ لَا يَنْدُمِلُ جُرْحُهُ وَلَا تُوسَى مُقَاطِعُهُ . وَالنَّصْلَ مِنَ السَّهُم يَغِيبُ فِي اللَّهُم ، ثُمَّ يُنزَعُ فَيُخْرَجُ ، وَأَشْبَاهَ النَّصْلِ مِنَ الْكَلَّام إِذَا وَصَلَتَ إِلَى الْقُلْبِ لَمْ تُنْزَعُ وَلَمْ تُسْتَخْرَجْ . وَلِـكُلُّ حَرِيقِ مُطْفِى ۚ: فَلِلنَّارِ الْمُلَاءُ ، وَلِلنَّمُّ الدَّوَاءُ ، وَلِلْحَـزَنِ الصَّبْرُ ، وَلَا أَوُ الْحِقْدِ لَا تَحْبُو أَبْدًا . وَقَدْ غَرَسْتُمْ ، مَعَـاشِرَ الْغِرْبَانِ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَجَرَ الْحِقْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ .

<sup>(</sup>١) أصبتني بأذى عظيم : جعل لك في قلبي عداؤة لا تمحي وحقدا لا يزول (٢) تداوى .

فَلَمَّا قَضَى الْبُومُ مُقَالَتُهُ ، وَلَى مُغْضَبًّا ، فَأَخْبَرَ مَلكَ الْبُوم بِمُاجَرَى وَبِكُلُ مَاكَانَ مِنْ قَوْلِ الْغُرَابِ ، ثُمَّ إِنَّ الْغُرَابَ نَدُمَ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ نَحُرُقْتُ فِى قَوْلَى الَّذِي جَلَبْتُ بِهِ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ عَلَى نَفْسِى وَقَوْمِى ! وَلَيْدَنِي لَمُ أُخْبِر الْكُواكِيُّ بِهٰذِهِ الْحَالِ! وَلَا أَعْلَمْتُهَا بِهٰذَا الْأَمْنِ! وَلَعَلَّ أَكْثَرَ الطَّيْرِ قَدْ رَأَى أَكْثَرَ مِمَّا رَأَيْتُ ، وَعَلِمَ أَضْعَافَ مَا عَلِيْتُ ، فَمَنَعَهَا مِنَ الْكَلَامِ بِمثْلِ مَا تَكَلَّمْتُ اتُّفَاءُ مَا لَمُ أَتَّقِ ، وَالنَّظُرُ فَيَا لَمْ أَنْظُرْ فِيهِ مِنْ حِذَارِ الْعَوَاقِبِ ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ أَفْظَعَ كَلَام ، يَلْقَى مِنْهُ سَامِعُهُ وَقَائِلُهُ الْمُكَرُّوهَ مِمَّا يُورِثُ الْحُقْـدَ وَالضَّغِينَةَ ، فَلَا يَنْبَغِى لِأَشْبَاهِ هٰذَا الْكَلَامِ أَنْ تُسَمَّى كَلَامًا ، وَلَكِنَ سِهَامًا . وَالْعَاقِلُ ، وَإِنْ كَانَ وَاثِقًا بِقُوَّتِهِ وَفَضلِهِ ، لَا يَنْبَغَى أَنْ يَحْمَلُهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَجْلِبَ الْعَدَاوَةَ عَلَى نَفْسِهِ اتَّكَالًا عَلَى مَا عِنْدُهُ مِنَ الرَّأَي وَالْقُوَّةِ ؛ كَمَا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَنْدُهُ التَّرْيَاقُ لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَشْرَبَ السَّمَّ اتَّكَالًا عَلَى مَا عِنْـدَهُ . وَصَاحِبَ

دواء السموم .

حُسنِ الْعَمَلِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ الْقَوْلُ فِي مُسْتَقْبَلَ الْأَمْرِ، كَانَ فَضْلُهُ بَيِّنًا وَاضِحًا فِي الْعَاقبةَ وَالإِخْتِبَارِ ؛ وَصَاحِبُ حُسْنِ الْقَوْلِ ، وَ إِنْ أَعِجَبُ النَّاسَ منهُ حَسنُ صَفَتِهِ للأَمُورِ، لَمْ يَحْمَدُ عَاقِبَهُ أَمْرِهِ . وَأَنَا صَاحِبُ الْقَوْلِ الَّذِي لَا عَاقِبَةَ لَهُ مَمْوُدَةٌ . أَلَيْسَ من سَفَهِىَ اجْـبِرَانِي عَلَى التَّكَلُّم فِي الْأَمْرِ الْجُسِيمِ لَا أَسْتَشِيرُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَمْ أَعْمِلَ فيه رَأْيًا ? وَمَنْ لَمْ يَسْتَشِرُ النَّصَحَاءَ الْأَوْلِيَاءَ ، وَعَمِلَ بِرَأَيِهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ النَّظَرِ وَالرَّوِيَّةِ ، لَمْ يَغْتَبِطْ بِمُوَاقِعِ رَأَيْهِ . فَمَاكَانَ أَغْنَانِي عَمَّاكُسَبْتُ يَوْمِي هَٰذَا ، وَمَا وَقَعْتُ فِيهِ مِنَ الْهَـمُ ! وَعَاتَبَ الْغُرَابُ نَفْسَهُ بِهٰذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَاهِهِ وَذَهَبَ . فَهٰ ـذَا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ مِن ابْتِدَاءِ الْعَدَاوَةِ بَدْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِ . وَأَمَّا الْقِتَالُ فَقَدْ عَلَمْتَ رَأْيِي فِيهِ ، وَكَرَاهَتِي لَهُ ، وَلَكِنَّ عِنْدَى مِنَ الرَّأِي وَالْجِيلَةِ غَيْرَ الْقِتَالِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفَرَجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنَّهُ رُبَّ قُومٍ قَد آختَالُوا بِآرَانِهِمْ حَتَّى ظَفِرُوا بِمَا أَرَادُوا . وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ الجُمَاعَةِ الَّذِينَ ظَفِرُوا بِالنَّاسِكِ ، وَأَخَذُوا عَرِيضَهُ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

الله المريض من المهز : ما أنَّى عليه سنة .

قَالَ الْغُرَابُ : زَعَمُوا أَنَّ زَاسِكًا اشْتَرَى عَرِيضًا ضَخْمًا لِيَجْعَلَهُ قُرْبَانًا ؛ فَٱنْطَلَقَ بِهِ يَقُودُهُ . فَبَصَرَ بِهِ قَوْمٌ مِنَ الْمُكَرَّةِ ، فَأَتَّمَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنَ النَّاسِكُ . فَعَرَضَ لَهُ أَحَدُهُمْ فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا النَّاسِكُ ، مَا هَذَا الْكُلُبُ الَّذِي مَعَكَ لِ مُمَّ عَرَضَ لَهُ الآخَرُ فَقَالَ لَصَاحِبِهِ : مَا هٰذَا نَاسِكُ ؛ لِأَنَّ النَّاسِكَ لَا يَقُودُ كُلْبًا . فَكُمْ يَزَالُوا مَعَ النَّاسِكِ عَلَى هٰذَا ومِثْلِهِ حَتَّى كُمْ يَشُـكُ أَنَّ الَّذِى يَقُودُهُ كُلْبُ ؛ وَأَنَّ الَّذِي بَاءَهُ إِيَّاهُ سَحَرَ عَينَهُ ، فَأَطْلَقُهُ مِن يَدِهِ ؛ فَأَخَذُهُ الْجُمَاعَةُ الْمُحْتَالُونَ وَمَضَوْا بِهِ . وَ إِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَٰذَ الْمُثَلَ لِمُ أَرْجُو أَنْ نُصِيبَ مِنْ حَاجَتِنَا بِالرَّفْقِ وَالْحِيلَةِ . وَإِنِّي أَرِيدُ مِنَ الْمُلِكِأَنْ يَنْقُرَنِي عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ، وَيَنْتِفَ رِيشِي وَذَنَبِي ؛ ثُمَّ يَطْرَحَنِي فِي أَصْلِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ، وَيَرْتَحِلَ الْمَلَكُ هُوَ وَجُنُودُهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا . فَأَرْجُو أَنِي أَصْبِرُ وَأَطَّلِعُ عَلَى أَحُوالِهُمْ ومُواضع تَحْصِينِم وَأَبُوابِهِم ، فَأَخَادِعَهُم وَآتِي إِلَيْكُمْ لِنَهُجُدُ عَلَيْهِمْ ، وَنَنَالَ مِنْهُمْ غَرَضَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

قَالَ الْمَاكُ : أَتَطِيبُ نَفْسُكَ لِذَلِكَ ? قَالَ : نَعَمَ ، وَكَيْفَ لاَ تَطِيبُ نَفْسِى لِذَلِكَ وَفِيهِ أَعْظَمُ الرَّاحَاتِ لِلْمَاكِ وَجُنُودِهِ ؟ فَهَعَلَ الْمَاكُ بِالْغُرَابِ مَا ذَكَرَ ؛ ثُمَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ . جَحَعَلَ الْغُرَابُ يَنِنْ وَيَهِمِسُ حَتَى رَأَتُهُ الْبُومُ وَسَمِعَتُهُ يَئِنْ ؛ فَأَخْبَرُنَ مَلِكُهُنَّ بِذَلَكَ ، فَقَصَدَ تَحُوهُ لِيَسْأَلَهُ عَنِ الْغِرْبَانِ . فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ أَمَرُ بُومًا أَنْ يَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ? وَأَيْنَ الْغِرْبَانُ ? فَقَالَ : أَمَّا اسْمِي فَهُلَانٌ ، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَإِنِّيَ أَحْسَبُكَ تَرَى أَنَّ حَالِي حَالُ مَنْ لَا يَعْلَمُ الْأَسْرَارَ . فَقِيلَ لِمَاكِ الْبُومِ : هَذَا وَزِيرُ مَلِكِ الْغُرْبَانِ وَصَاحِبُ رَأَيِهِ، فَنَسَأَلُهُ بِأَيّ ذَنْبِ صُنِعَ بِهِ مَاصُنِعَ ! فَسُئِلَ الْغُرَابُ عَنْ أَمْرِهُ فَقَالَ : إِنَّ مَلِكُنَّا اسْتَشَارَ جَمَاعَ بَنَا فِيكُنَّ : وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ لِجَعْضِرٍ مِنَ الْأَمْرِ ، فَقَالَ: أَيَّهَا الْغَرْبَانُ ، مَا تَرُونَ فى ذلكَ ? فَقُلْتُ : أَيُّهَا الْمُلَكُ لَا طَاقَةَ لَنَا بِقِتَالِ الْبُومِ : لِالْمَهُنَّ أَشَدُ بَطْشًا ، وَأَحَدُ قُلْبًا مِنَّا ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ نَلْتَمِسَ الصَّلْحَ ؛ ثُمَّ نَبْذُلَ الْفِدْيَةَ فِى ذَٰلِكَ ؛ فَإِنْ قَبِلَتِ الْبُومُ ذَٰاكَ مِنَّا ، وإِلَّا

<sup>(</sup>١) الهمس: الصوت الخفي ٠

هَرَبْنَا فِي الْبِلاَد . وَإِذَاكَانَ الْقَتَالُ بَدْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِكَانَ خَيرًا لَمُنَ وَشَرًا لَنَا ، فَالصَّلْحُ أَفْضَلُ مِنَ الْخُصُومَةِ . وَأَمَرَتُهِنَّ بِالرَّجُوعِ عَنِ الْحَرْبِ ، وَضَرَبْتُ لَهُ أَنَّ الْأَمْنَالَ فِي ذَٰلِكَ ، وَقُلْتُ مُونَ : إِنَّ الْعَدُو الشَّدِيدَ لَا يُردُ بَأْسُهُ وَغَضَّبَهُ مِثْلُ الْخُصُوعِ لَهُ : أَلاَ تَرَيْنَ إِلَى الْحَشِيشِ كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَاصِفِ الرَّبِحِ لِلِينِهِ وَمَيْلِهِ مُعَهَىا حَيْثُ مَالَتْ ، فَعَصَيْنَنِي فِى ذَٰلِكَ ، وَزَعَمَنَ أَنَهُنَ يُردُنَ الْهَتَــالَ واتَّهَمْنَنِي فِيَمَا قُلْتُ ، وَقُلْنَ : إِنَّكَ قَدْ مَالَأْتَ الْبُومَ عَلَيْنَا ؛ وَرَدُدُنَ قُولِي وَنَصِيحَتِي، وَعَذَبْنَنِي بِهَذَا الْعَذَابِ، وَتَرَكَنِي الْمَاكِ وَجُنُودُهُ وَارْتُحَلُّ . وَلاَ عِلْمَ لِي بِينَّ بَعْدَ ذَلِكَ : فَلَمْ اللَّهِ عَمَلِكُ الْبُومِ مَقَالَةَ الْغُرَابِ قَالَ لِبَعْض وَزَرَانه: مَا تَقُولُ فِي انْغُرَابِ ? وَمَا تَرَى فِيهِ ? قَالَ : مَا أَرَى إِلَّا الْمُعَاجَلَةَ لَهُ بِالْقَتْلِ : فَإِنَّ هٰذَا أَفْضَلُ عُدَدِ الْغِرْبَانِ ، وَفِى قَتْلِهِ لَذَا رَاحَةٌ مِنْ مَكْرِهِ ، وَفَقُدُهُ عَلَى الْغَرْبَانَ شَدِيدٌ ، وَيُقَالُ : مَنْ ظَفَرَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا يَنْجَحُ الْعَمَلُ ، ثُمَّ لَا يُعَاجِلُهُ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُ ،

ناعدت (۱)

فَلَيْسَ بِحَكِيمٍ. وَمَنْ طَلَبَ الْأَمْرَ الْجَسِمَ، فَأَمْكُنَهُ ذَٰلِكَ فَأَغْفَلُهُ. فَالَهُ الْأَمْرُ ، وَهُوَ خَلِيقٌ أَلَّا تَعُودَ لَهُ الْفُرْصَةُ ثَانِيةً . وَمَنْ وَجَدَ عَدُوّهُ ضَعِيفًا وَلَمْ يُغْفِرْ قَتْلُهُ ، نَدِمَ إِذَا اسْتَقْوَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ . عَدُوّهُ ضَعِيفًا وَلَمْ يُغْفِرْ قَتْلُهُ ، نَدِمَ إِذَا اسْتَقْوَى وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ . قَالَ اللَّهِ لَكُ لِوَزِيرٍ آخَرَ : مَا تَرَى أَثَ فِي هٰذَا الْغُرَابِ ? قَالَ : قَالَ اللَّهِ لَلْ لَلْكُ لِوَزِيرٍ آخَرَ : مَا تَرَى أَثَ فِي هٰذَا الْغُرَابِ ؟ قَالَ : أَرَى أَلَّا تَقْتُلُهُ : فَإِنَّ الْعَدُوّ اللَّه لِيلَ الَّذِي لَا نَاصِرَ لَهُ أَهْلُ لِأَنْ أَرَى أَلَا تَقْتُلُهُ : فَإِنَّ الْعَدُوّ اللَّه لِيلَ الَّذِي لَا نَاصِرَ لَهُ أَهْلُ لِأَنْ يُومَى وَلَمْ فَحَ عَنْهُ ، لا سِيمًا الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو عَنْهُ ، لا سِيمًا الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو عَنْهُ ، لا سِيمًا الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو عَنْهُ ، لا سِيمًا الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّ الْعَدُو عَنْهُ ، لا سِيمًا الْمُسْتَجِيرُ الْخَائِفُ : فَإِنَّهُ أَهْلُ لِأَنْ يُومَنَى .

قَالَ مَلِكُ الْبُومِ لِوَزِيرِ آخَرَ مِنْ وُزَرَانِهِ: مَا تَقُولُ فِي الْغُرَابِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَسْتَبْقِيَهُ وَتُحْسِنَ إِلَيْهِ: فَإِنَّهُ خَلِيقٌ أَنْ يَنْصَحَكَ. وَالْعَاقِلُ يَرَى مُعَادَاةً بَعْضِ أَعْدَائِهِ بَعْضًا ظَفَرًا حَسَنًا ، ويرَى اشْتِغَالَ بَعْضِ الْأَعْدَاءِ بِبَعْضِ خَلاصًا لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ ، وَنَجَاةً الشَّيْعَالَ بَعْضِ الْأَعْدَاءِ بِبَعْضٍ خَلاصًا لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ ، وَنَجَاةً كَنْجَاةِ النَّاسِكِ مِنَ اللَّصِ وَالشَّيْطَانِ حِينَ اخْتَلَفَا عَلَيْه . قَالَ الْمُلُكُ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْوَزِيرُ: زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا أَصَابَ مِنْ رَجُلِ بَقَرَةً حَلُوبًا ، فَآنْطَاقَ بِهَا يَقُودُهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَعَرَضَ لَهُ لِصَّ أَرَادَ سَرِقَتُهَا،

واتَّبَعَهُ شَيْطَانُ يُرِيدُ اختِطَافَهُ . فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْصُ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا اللَّصُ ، أَرِيدُ أَنْ أَسْرِقَ هٰذِهِ الْبَقَرَةَ مِنَ النَّاسِكِ إِذَا نَامَ . فَمَن أَنتَ لا قَالَ : أَنَا الشَّيْطَانُ أُرِيدُ اخْتِطَافَهُ إِذَا نَامَ وَأَذْهَبُ بِهِ . فَأَنْتُهَيَا عَلَى هَذَا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَلَـ خَلَ النَّاسِكُ مَنْزِلَهُ ، وَدَخَلًا خَلْفَهُ ، وأَدْخَلَ الْبَقَرَةَ فَرَبَطَهَا فِي زَاوِيَةِ الْمُنْزِلِ ، وَتَعَشَّى وَنَامَ . فَأَقْبَلَ اللَّصُّ وَالشَّيْطَانُ يَأْتَكِرَانِ فِيهِ ، وَاخْتَلَفَا عَلَى مَنْ يَبْدَأُ بِشَغْلِهِ أُوَّلًا ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ لَلُّصِّ : إِنْ أَنْتَ بَدَأْتَ بِأَخْذِ الْبَقَرَةِ فَرُبَّكَ ٱسْتَيْقَظَ وَصَاحَ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ: فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ • فَأَنْظِرْنِي رَيْثَكَ آخُذُهُ ، وَشَأَنْكَ وَمَا تُرِيذُ • فَأَشْفَقَ ا لَلْصَ إِنْ بَدَأَ الشَّيْطَانُ بِٱخْتِطَافِهِ فَرُبَّكَ اسْتَيْقَظَ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : لَا ، بَلْ أَنْظِرْنِي أَنْتَ حَتَّى آخُذَ الْبَقَرَةَ ، وَشَأْنَكَ وَمَا تُرِيدُ . فَلَمْ يَزَالًا فِي الْحُجَادَلَةِ هَكَذَا ، حَتَّى نَادَى اللَّصْ: أَيُّهَا النَّاسِكُ انْدَبِه : فَهَـذَا الشَّيْطَانُ يُرِيدُ اختطَافَكَ، وَنَادَى الشَّيْطَانُ: أَيُّهَا النَّاسِكُ انْتَبِهُ: فَهٰذَا اللَّصْ يريدُ أَنْ يَسْرِقَ بَقَرَتَكَ ، فَانْتُبَهُ النَّاسِكُ وَجِيرَانُهُ بِأَصْوَاتِهِمَا ،

وَهُرَبُ الْخُبِينَانِ ، قَالَ الْوَزِيرُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْ لَ الْغُرَابِ : أَظُنَّ أَنَّ الْغُرابَ قَدْ خَدَعَكُنَ ، وَوَقَعَ كَلَامُهُ فِي نَفْسِ الْغُبِيِّ مِنْكُنَّ مَوْقِعَهُ ، فَتُرِدْنَ أَنْ تَضَعْنَ الرَّأَى فِي غَيْر مَوْضِعِهِ ، الْغَبِيِّ مِنْكُنَّ مَوْقِعَهُ ، فَتُرِدْنَ أَنْ تَضَعْنَ الرَّأَى فِي غَيْر مَوْضِعِهِ ، الْغَبِيِّ مِنْكُ الْمَلِكُ عَنْ هٰذَا الرَّأَي ، فَكُمْ يَلْتَفِتَ الْمَلِكُ فَمُ هُلًا مَهْلًا أَيْبُ الْمَلِكُ عَنْ هٰذَا الرَّأَي ، فَكُمْ يَلْتَفِتَ الْمَلِكُ إِلَى مَنَاذِلِ الْبُومِ ، وَيُكُمْ وَيُسْتَوْضِي بِهِ خَيْراً

مُمَّ إِنَّ الْغُرَابَ قَالَ الْمَلِكِ يَوْمِلِ ، وَعِنْدَهُ جَمَاعَةً مِنَ الْبُومِ ، وَفِيهِنَّ الْوَزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : أَيَّهَا الْمُلِكُ ، قَدْ عَلَيْتَ مَا جَرَى عَلَى مَنَ الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِيحُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِثَأْرِي عَلَى مَنَ الْغِرْبَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَشْتَرِيحُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِثَأْرِي مِنْهُنَّ ، وَإِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا بِي لَا أَقْدِرُ عَلَى مَا مُنْهُنَّ ، وَإِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا بِي لَا أَقْدِرُ عَلَى مَا رُمْتُ : لِأَنِّي غُرَابُ ، وَقَدْ رُوي عَنِ الْعُلَسَاءِ أَنَهُمْ قَالُوا : مَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَخْرِقَهَا ، فَقَدْ قَرَّبَ لِلّهِ أَعْظَمُ الْقُرْبَانِ ، مَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَخْرِقَهَا ، فَقَدْ قَرَّبَ لِلّهِ أَعْظَمُ الْقُرْبَانِ . لَا يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِدَعُوةٍ إِلّا اسْتَجِيبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمُلِكُ لَا يَدْعُو عَنْدَ ذَلِكَ بِدَعُوةٍ إِلّا اسْتَجِيبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمُلِكُ لَا يَدْعُو عَنْدَ ذَلِكَ بِدَعُوةٍ إِلّا اسْتَجِيبَ لَهُ . فَإِنْ رَأَى الْمُلِكُ لَا يَدْعُو وَ إِنْ رَأَى الْمُلِكُ أَنْ يَأْمُرَنِي فَأَحْرِقَ نَفْسِي ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَوِّلَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ الْمُرَقِى نَفْسِى ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَوِّلَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ لَا يَدْعُونَ يَقْرِي بُومًا ، فَأَكُونَ وَلَى الْمُولَانِ يَعْمَرِي فَأَحْرِقَ نَفْسِى ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَوِّلَنِي بُومًا ، فَأَكُونَ اللَّهُ مَا أَنْ يَأْمُرَنِي فَأَحْرِقَ نَنْفِيقِي ، وَأَدْعُو رَبِّي أَنْ يُحَوِّلُونَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

 <sup>(</sup>١) هذا في اعتقاد الهنود الذين لم يستضيئوا بنور الإسلام

أَشَدَّ عَدَاوَةً وَأَقُوى بَأْسًا عَلَى الْغِرْبَانِ ، لَعَلَى أَنْتَقِمُ مِنْهُنَ ! قَالَ الْوَزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : مَا أَشَبَهُكَ فِي خَيْرِ مَا تُظْهِرُ وَشَرَّ مَا أُوزِيرُ الَّذِي أَشَارَ بِقَتْلِهِ : مَا أَشَبَهُكَ فِي خَيْرِ مَا تُظْهِرُ وَشَرِّ مَا تُغْهِرُ وَاللَّهِ الْمُنْقَعِ فِيهَا السَّمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَحْرَفْنَا جِسْمَكَ بِالنَّارِ كَانَ جَوْهَ رُكَ وَطِبَاعُكَ مُتَغَيِّرَةً المَّيْسَتُ لَوْ أَحْرَفْنَا جِسْمَكَ بِالنَّارِ كَانَ جَوْهَ رُكَ وَطِبَاعُكَ مُتَغَيِّرَةً المَيْسَ وَالرِّيحِ الْمُنْوَقِي بَيْنَ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ أَخْلَاقُكُ بَكُورُ مَعَكَ حَيْثُمَا دُرْتَ ، وَتَصِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَصْلِكَ وَطَهِي يَتِكَ \* كَانْفُأْرَةِ النِّي خُيِرَتْ فِي الْأَزْوَاجِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالرِّيجِ وَالسَّحَابِ وَاجْمَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْمُوذِ ، قِيلَ لَهُ : وَالسَّحَابِ وَاجْمَلِ فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْمُوذِ ، قِيلَ لَهُ : وَلَكَ إِلَى الشَّعْسِ وَالرِّيحِ وَلَيْتَ كَانَ ذَلِكَ إِلَى فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْمُودُ . قِيلَ لَهُ : وَلَيْ كَانَ ذَلِكَ إِلَى فَلَمْ يَقَعْ اخْتِيَارُهَا إِلَّا عَلَى اجْمُودُ . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ إِنْ فَلِكُ ؟

قَالَ: زَعُمُوا أَنَّهُ كَانَ نَاسِكُ مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ ، فَبَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمِ جَالِسٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ إِذْ مَرَّتْ بِهِ حَدَأَةٌ فِي رِجْلِهَا دُرْصُ فَأْرَةٍ . فَوَقَعَتْ مِنْهَا عِنْدَ النَّاسِكِ ، وَأَدْرَكَتْهُ لَمَا رَحْمَةً ، وَرْصُ فَأْرَةٍ . فَوَقَعَتْ مِنْهَا عِنْدَ النَّاسِكِ ، وَأَدْرَكَتْهُ لَمَا رَحْمَةً ، فَأَخَذَهَا وَلَقَهَا فِي وَرَقَةٍ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ فَأَخَذَهَا وَلَقَهَا فِي وَرَقَةٍ ، وَذَهَبَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ تَشْقَ عَلَى أَهْلِهِ تَرْبِيتُهَا ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُحَوِّلَتُ مَنْ اللهِ عَرْبِيتُهَا ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُحَوِّلَتُ عَلَى أَهْلِهِ تَرْبِيتُهَا ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يُحَوِّلَتُ مَا خَارِيَةً : فَتَحَوَّلَتُ جَارِيَةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطَلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ، خَارِيَةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطَلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ، خَارِيَةً حَسْنَاءَ ، فَآنَطَلَقَ بِهَا إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا : هٰذِهِ ابْنَتِي ،

<sup>(</sup>١) ولد الفأرة -

فَاصْنَعِي مَعَهَا صَنِيعَكِ بِوَلَدِي . فَلَمَّاكَبِرَتْ قَالَ لَمَا النَّاسِكُ : يَابُنَيَهُ آخْنَارِي مَنْ أَحْبَبْتِ حَتَّى أَزُوْجَكَ بِهِ . فَقَالَتْ ، أَمَّا إِذَ خَيَرْتَنِي فَإِنَّى أَخْتَارُ زُوجًا يَكُونُ أَقْوَى الْأَشْيَاءِ . فَقَالَ النَّاسِكُ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ الشَّمْسَ! ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّمْسِ فَقَالَ: أَيُّهَ لَكُ الشَّمْسِ فَقَالَ: أَيُّهَ الْخَاقُ الْعَظِيمُ، لِي جَارِيَةٌ، وَقَدْ طَلَبَتْ زُوجًا يَكُونُ أَقْوَى الْأَشْيَاءِ، فَهَلْ أَنْتَ مُتَزُوِّجُهَا ? فَقَالَتِ الشَّمْسُ: أَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَ أَقُوى مِنَّى : السَّحَابُ الَّذِى يُغَطِّينِى ، وَيُردُّ حَمَّ شُعَاعِي، وَيَكْسَفُ أَشْعَةً أَنْوَارِي . فَذَهَبَ النَّاسِكُ إِلَى السَّحَابِ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ للشَّمْسِ ، فَقَالَ السَّحَابُ: وَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَ أَفُوى مِنَّى : فَآذَهُبْ إِلَى الرَّبِحِ الَّتِي تُقْبِلُ بِى وَتُدْبِرُ، وَتَذْهَبُ بِي شَرْقًا وَغَرْبًا . فَحَاءَ النَّاسِكُ إِلَى الرَّبِحِ فَقَالَ لَهَا كَقُولِا لِلسَّحَابِ . فَقَالَت : وَأَنَا أَدُلُكَ عَلَى مَنْ هُوَ أَقُوَى مِنَى ، وَهُو الْجَبَلُ الَّذِي لَا أَقُدرُ عَلَى تَحْرِيكُه • فَمَضَى إِلَى الْجَبَلِ فَقَالَ لَهُ القَوْلَ الْمَذْ كُورَ . فَأَجَابَهُ الْجَبَلُ وَقَالَ لَهُ: أَنَا أَدُلُكُ عَلَى مَنْ هُو أَقُوَى مِنَّى : الْجُرَدُ الَّذَى لَا أَسْتَطِيعُ الإِمْتِنَاعَ مِنْهُ إِذَا ثَقَبَنِي .

وَاتَّخَذَنِي مَسْكُنًّا • فَٱنْطَلَقَ النَّاسِكُ إِلَى الْجُرَذِ نَقَالَ لَهُ : هَلْ أنتُ مُتَزُوجُ هذه الجُارِيَةُ ? فَقَالَ : وَكَيْفَ أَتَزُوَّجُهَا وَجُحْرِى ضَيِقٌ لا وَإِنَّمَا يَتَزُوَّجُ الْجُرْدُ الْفَارَةَ ، فَدَعَا النَّاسِكُ رَبَّهُ أَنْ يُحُوُّلُكَ فَأَرَةً كَمَا كَانَتْ وَذَلِكَ بِرِضَا الْجَارِيَةِ ، فَأَعَادَهَا اللَّهُ إِلَى عُنصِرِهَا الْأُوَّلِ فَأَنْطَلَقَتْ مَعَ الْجُرَدِ . فَهذَا مَثَلُكُ: أَيُّهَا الْمُخَادَعُ . فَكُمْ يَلْتُفَتْ مَلِكُ الْبُومِ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَرَفَقَ بِالْغُرَابِ ، وَكُمْ يَزْدَدْ لَهُ إِلَّا إِكْرَامًا ، حَتَّى إِذَا طَابَ عَيْشُهُ ، وَنَبَتَ رِيشُهُ ، وَاطَّلَعَ عَلَى مَا أَرَادَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ ، رَاغَ رَوْغَةً . فَأَتَّى أَصْحَابَهُ بِمُ اللَّهُ مَا رَأَى وَسَمِعَ . فَقَالَ لِلْمَلِكِ : إِنِّى قَدْ فَرَغْتُ مَمَّاكُنْتُ أُرِيدُ ، وَكُمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعً ، قَالَ لَهُ : أَنَا وَالْجُنْدُ تَحْتَ أَمْرِكَ ، فَآحْتَكُمْ كَيْفَ شِنْتَ .

قَالَ الْغُرَابُ: إِنَّ الْبُومَ بِمَكَانِ كَذَا ، فِي جَبَلٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ، وَفَي ذَلِكَ الْمُوضِعِ قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، مَعَ رَجُلٍ رَاعٍ ، وَنَحْنُ مُصِيبُونَ هُنَاكَ الْمُوضِعِ قَطِيعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، مَعَ رَجُلٍ رَاعٍ ، وَنَعْذِفُ عَلَيْهَا مُصِيبُونَ هُنَاكَ نَارًا ، وَنُلْقِيهَا فِي أَنْقَابِ الْبُومِ ، وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا مُصِيبُونَ هُنَاكَ نَارًا ، وَنُلْقِيهَا فِي أَنْقَابِ الْبُومِ ، وَنَقْذِفُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) جمع نَقب أو نُقب بمعنى الثقب أو الطريق ، والمراد بها مساكن البوم -

مِنْ يَابِسِ الْحَطِبِ، وَنَتَرَاوَحُ عَلَيْهَا ضَرْبًا بِأَجْنِحَتِناً، حَتَى تَضْطَرَمَ النَّارُ فِي الْحَطِبِ: فَمَنْ نَحْرَجَ مِنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مَنْهُنَّ احْتَرَقَ وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مَاتَ بِالدَّخَانِ مَوْضِعَهُ، فَفَعَلَ الْغِرْبَانُ ذَلِكَ: فَأَهْلَكُنَ الْبُومَ فَاطِبَةً، وَرَجَعْنَ إِلَى مَنَازِلِهِنَّ سَالِمَاتٍ آمِنَاتٍ.

ثُمَّ إِنَّ مَلِكَ الْغِرْبَانِ قَالَ لِذَلِكَ الْغُرَابِ: كَيْفَ صَبَرْتَ عَلَى صُحْبَة الْبُوم، وَلَا صَبْرَ لِلاَّحْيَارِ عَلَى صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ ! فَقَالَ الْغُرَابِ: إِنَّ مَا قُلْتَهُ ، أَيُّهَا الْمَاكُ لَكُذٰلِكَ . وَلَكِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ الْفَظيعُ الْعَظيمُ الَّذِي يَخَافُ مِنْ عَدَم تَحَمَّلُهِ الْجَائِحَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَقُومِهِ ، لَمْ يَجْزَعُ مِنْ شِدَّةِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ ، لِكَ يَرْجُو مِنْ أَنْ يُعْقِبُهُ صَـبُرُهُ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ وَكَثِيرَ الْحَيْرِ فَلَمْ يَجِدْ لِذَٰلِكَ أَلَكًا ، وَلَمْ تَكُرُهُ نَهْسُهُ الْخُصُوعَ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ ، حَتَّى يَبِلُغَ حَاجَتُهُ . فَيَغْتَبِطُ بِحَاتِمَةِ أَمْرِهِ ، وَعَاقِبَةِ صَبْرِهِ . فَقَالَ الْمَاكُ : أَخْبِرْنِي عَنْ عُقُولِ الْبُوم: قَالَ الْغُرَابُ: لَمُ أَجِدْ فِيهِنَّ عَاقِلًا إِلَّا الَّذِي كَانَ يَحُتُّهُنَّ عَلَى قَتْلِى ، وَكَانَ حَرَّضَهُنَ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا ، فَكُنَّ أَضْعَفَ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) الشدة المهلكة .

رَأْيًا! فَكُمْ يَنْظُرُنَ فِي أَمْرِي ، وَيَذْكُرْنَ أَنِّي قَدْكُنْتُ ذَا مَنْزِلَةٍ فِي الْغِرْبَانِ ، وَأَنِّى أَعَدُّ مِنْ ذَوِى الرَّأْيِ ، وَكُمْ يَنْخَوَفْنَ مَكْرِى وَحِيلَتِي ، وَلاَ قَبِلْنَ مِنَ النَّـاصِحِ الشَّفِيقِ ، وَلاَ أَخْفَيْنَ دُونِي أَسْرَارَهُنَّ • وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَنْبَغِى لِلْمَلِكِ أَنْ يُحَصِّنَ أَمُورَهُ مِنْ أَهْلَ النَّمِيمَةِ ، وَلَا يُطْلِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلَى مَوَاضِعِ سِرُّهِ . فَقَالَ الْمُلِكُ: مَا أَهْلَكَ الْبُومَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْبَغْيُ ، وَضَعْفُ رَأِي الْمُلَكِ ، وَمُوافَقَتُهُ وَزَرَاءَ السُّوءِ . فَقَالَ الْغُرَابُ : صَدَقْتَ أَيُّهَا الْمَاكُ ، إِنَّهُ قَلَّمَا ظَفِرَ أَحَدُ بِغِنَّى وَلَمْ يُطَعْ ، وَقَلَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَرِضَ. وَقَلَّ مَنْ وَثِقَ بِوْزَرَاءِ السُّوءِ وَسَلِّمَ مَنْ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَهَالِكَ . وَكَانَ يُقَالُ : لَا يَظْمَعَنَّ ذُو الْكَبْر فِي حُسْنِ الثَّنَاءِ، وَلَا الْحُبُّ فِي كُثْرَةِ الصَّدِيقِ، وَلَا السَّيُّ الْأَدَبِ فِي الشَّرَفِ ، وَلَا الشَّحِيحُ فِي الْبِرُّ ، وَلَا الْحَرِيضُ فِي قِسَلَةِ الذُّنُوبِ ، وَلَا الْمَاكِ الْحُنتَ اللُّهُ مَاللُّهُ الْمُحْتَ اللُّهُ مَا اللُّهُ مُور ، الصَّعِيفُ الْوُزَرَاءِ فِي تُبَاتِ مُلْكَه ، وَصَلاحِ رَعِيَّتُهِ . قَالَ الْمَاكُ : لَقَدِ احْتَمَلْتَ مَشَـقَةً شَديدَةً في تَصَـنَعُكَ لِلْبُومِ ،

وَيَضَرُّعِكَ لَهُنَّ . قَالَ الْغُرَابُ : إِنَّهُ مَنِ احْتَمَلَ مَشَقَّةً يُرجُو نَفْعَهَا ، وَنَحَى عَنْ نَفْسِهِ الْأَنْفَةَ وَالْجَمَّيَّةَ ، وَوَطَّنْهَا عَلَى الصَّبْرِ حَمَدَ غَبُّ رَأْيِهِ ؛ كَمَا صَبَرَ الْأَسُودُ عَلَى خَمْلِ مَلِكِ الضَّفَادِعِ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَشَبِعَ بِذَلِكَ وَعَاشَ . قَالَ الْمَلَكُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْغُرَابُ: زَعَمُوا أَنَّ أَسُودَ مِنَ الْحَيَّاتِ كَبِرَ ، وَضَعُفَ بَصِرَهُ . وَذَهَبَتْ قُوتُهُ: فَلَمْ يَسْتَطِعْ صَيْدًا ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى طَعَامٍ ، وَأَنَّهُ انْسَابَ يَلْتَمِسُ شَيْئًا يَعِيشُ بِهِ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَيْنِ كَثِيرَةِ الضَّفَادِعِ ، قَدْكَانَ يَأْتِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيُصِيبُ مِنْ ضَفَادِعِهَا رِزْقَهُ ، فَرَمَى نَفْسَهُ قَرِيبًا مِنْهُنَّ مُظْهِرًا لِلْكَآبَةِ وَالْحُزْنِ . فَقَالَ لَهُ ضَفْدَعُ: مَا لِيَ أَرَاكَ ، أَيُّهَا الْأَسُودُ ، كَئِيبًا حَزِينًا فِ قَالَ: وَمَنْ أَحْرَى بِطُولِ الْحُزْنِ مِنِي ! وَإِنَّمَا كَانَ أَكْثَرُ مَعِيشَتِي مِمَّا كُنْتُ اصِيبُ مِنَ الضَّفَادِعِ ، فَابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ ، وَحَرَّمَتْ عَلَى الضَّفَادِعُ من أُجله ، حَتَّى إِنَّى إِذَا الْتَقَيْتُ بِبَعْضِهَا ، لَا أَقْدُرُ عَلَى إِمْسَاكِهِ .

 <sup>(</sup>۱) عاقبة . (۲) بكسرأوله وثالثه أو فتحهما أو ضم الأؤل وفتح الثالث الواحدة بهاء
 والجمع ضفادع .

فَانْطَلَقَ الضَّفْدِعُ إِلَى مَلِكِ الضَّفَادِعِ ، فَبَشَّرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنَ الْأَسْوَدِ . فَأَتَّى مَلِكُ الضَّفَادِعِ إِلَى الْأَسْوَدِ . فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ أَمْرُكَ ؟ قَالَ: سَعَيْتُ مُنذُ أَيَّامٍ فِي طَلَبِ ضَفْدِعٍ . وَذلكَ عِنْدُ الْمُسَاءِ ؛ فَاضْطَرَرْتُهُ إِلَى بَيْتِ نَاسِكِ ، وَدَخَلْتُ فِي أَثْرِه في الظُّلْمَةِ وَفِي الْبَيْتِ ابْنُ لِلنَّاسِكِ ، فَأَصَبْتُ إِصْبَعَهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا الضَّفَدعُ ؛ فَلَدَغْتُهُ فَمَاتَ . نَغَرَجْتُ هَارِبًا ، فَتُبِعَنِي النَّاسِكُ فِي أَثْرِي ، وَدَعَاعَلَيَّ ، وَلَعَننِي . وَقَالَ : كَمَا قَتَلْتَ ابْنِي الْبَرَىءَ ظُلْبًا وَتَعَدِّيًا ، أَدْعُو عَلَيْكَ أَنْ تَذِلَّ وَتَصِيرَ مَنْكِأً لَمُلُكُ الضَّفَادِعِ، فَلَا تَسْتَطيعُ أَخْذَهَا ، وَلَا أَكُلَ شَيْءٍ مِنْهَا ، إِلَّا مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْكَ مَلِكُهَا . فَأَتَيْتُ إِلَيْكَ لَتَرْكَبني ، مُقرًّا بِذَلِكَ ، رَاضِيًا بِهِ ، فَرَغِبَ مَلِكُ الضَّفَادِعِ فِي رُكُوبِ الْأَسُودِ، وَظَنَّ أَنَّ ذَٰلِكَ خَفْرُ لَهُ وَشَرَفُ ، وَرِفْعَةً ، فَرَكِبَهُ وَاسْتَطَابَ ذَٰلِكَ . فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ، قَدْ عَلِمْتَ أَيُّهَا الْمَلَكُ أَنِّي مُحْرُومٌ، فَأَجْعَلْ لِي رِزْقًا أَعِيشُ بِهِ . قَالَ مَلِكُ الضَّفَادِعِ: لَعَمْرِى لَا بُدَّ لَكَ مِنْ رِزْقِ يَقُومُ بِكَ ، إِذْ كُنْتَ مَرْكبى . فَأَمَرَ لَهُ بِضِفْدِعَيْنِ

يُوْخَذَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَيَدْفَعَانِ إِلَيْهِ . فَعَاشَ بِذَلِكَ ، وَكُمْ يَضَّرُهُ خُضُوعُهُ لِلْعَدُو الذَّلِيلِ ؛ بَلِ انْتَفَعَ بِذٰلِكَ ، وَصَارَ لَهُ رِزْقًا وَمَعِيشَةً ۚ . وَكَذٰلِكَ كَانَ صَبْرِى عَلَى مَا صَبَرَتُ عَلَيْهِ ، الْتِمَاسًا لِهٰذَا النَّفْعِ الْعَظِيمِ الَّذِي اجْتَمَعَ لَنَا فِيهِ الْأَمْنُ وَالظَّفَرُ، وَهَلَاكُ الْعَدُو وَالرَّاحَةُ مِنْهُ . وَوَجَدْتُ صَرْعَةُ اللَّيْنِ وَالرُّفْقِ أَسْرَعَ وَأَشْدَّ اسْتِئْصَالًا لِلْعَدُو مِنْ صَرْعَةِ الْمُكَابَرَةِ : فَإِنَّ النَّارَ لَا تَزِيدُ بِحِدَّتِهَا وَحَرُّهَا إِذَا أَصَابَتِ الشُّجَرَةَ عَلَى أَنْ تُحْرِقَ مَا فَوْقَ الْأَرْضِ مِنْهَا . وَالْمُاءُ بِبَرْدِهِ وَلِينِهِ يَسْتَأْصِلُ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْهَا . وَيُقَالُ أَرْبَعَهُ أَشْيَاءَ لَا يُسْتَقَلُّ قَلِيلُهَا: النَّارُ وَالْمَرَضُ وَالْعَدُوُّ وَالدِّينُ. قَالَ الْغُرَابُ : وَكُلُّ ذٰلِكَ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْمُلِكِ وَأَدَبِهِ وَسَعَادَةٍ جَدُّهِ . وَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِذَا طَلَبَ اثْنَانِ أَمْرًا ظَفَرَ بِهِ مِنْهُمَا أَفْضَلُهُمَا مُرُوءَةً . فَإِن اعْتَدَلَا فِي الْمُرُوءَةِ ، فَأَشَدُّهُمَا عَزْمًا . فَإِنِ اسْتُويَا فِي الْعَزِمِ ، فَأَسْعَدُهُمَا جَدًّا . وَكَانَ يُقَالُ : مَن إَخَارَبَ الْمُلَكَ الْحَازِمَ الْأَرِيبَ الْمُتَضَرَّعَ الَّذِي لَا تُبْطِرُهُ السَّرَاءُ، وَلَا تُدْهِشُهُ الضَّرَّاءُ ، كَانَ هُو دَاعِيَ الْحَتْف إِلَى نَفْسِه ، وَلا سِيَّمَا

إِذَا كَانَ مِثْلَكَ ، أَيُّهَا الْمُلَكُ الْعَالِمُ بِفُرُوضِ الْأَعْمَالِ ، وَمَوَاضِعِ الشُّدَّةِ وَاللَّينِ ، وَالْغَضَبِ وَالرُّضَا ، وَالْمُعَاجَلَةِ وَالْأَنَاةِ ، النَّاظرُ فِي أَمْرِ يَوْمِهِ وَغَدِهِ ، وَعَواقِبِ أَعْمَالِهِ . قَالَ الْمَلِكُ لِلْغُرَابِ: بَلْ بِرَأْيِكَ وَعَقْلِكَ وَنَصِيحَةِكَ وَيَمْنِ طَالِهِكَ كَانَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ رَأَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، الْعَاقِلِ الْحَازِمِ، أَبْلَغُ فِي هَلَاكِ الْعَدُو مِنَ الْجُنُودِ الْكُثِيرَةِ ، مِنْ ذَوِي الْبَأْسِ وَالنَّجْدَةِ ، وَالْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ . وَ إِنَّ مِنْ عَجِيبٍ أَمْرِكَ عِنْدِى طُولَ لُبُيْكَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْبُومِ تَسْمَعُ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ ، ثُمَّ لَمْ تَسْقُطْ بَيْنَهُنَّ بِكَلَّمَةٍ! قَالَ الْغُرَابُ: لَمْ أَزَلْ مُمَكَّسَّكًا بِأَدَبِكَ ، أَيُّهَا الْمَلِكُ : أَضْحَبُ الْبَعِيدَ وَالْقَرِيبَ ، بِالرَّفْقِ وَاللَّينِ ، وَالْمُبَالَغَةِ وَالْمُواتَاةِ ، قَالَ الْمُلِكُ : أَصْبَحْتُ وَقَدْ وَجَدْتُكَ صَاحِبَ الْعَمَلِ ، وَوَجَدْتُ غَيْرَكَ مِنَ الْوُزَرَاءِ أَصْحَابَ أَقَاوِيلَ: لَيْسَ لَهَا عَاقِبَةٌ حَمِيـدَةٌ فَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكَ مِنَّةً عَظِيمَةً لَمْ نَكُنْ قَبْلَهَا نَجِدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ وَلَا الشَّرابِ ، وَلَا النَّوْمِ وَلَا الْقَرَارِ • وَكَانَ يُقَالُ : لَا يَجِدُ المُّرَيضُ لَذَّةَ الطَّعَام وَالنَّوْمُ حَتَّى يَبْراً ؛ وَلاَ الرَّجُلُ الشَّرِهُ الَّذِى قَدْ أَطْمَعُهُ سُـلُطَانُهُ

فِي مَالٍ وَعَمَلِ فِي يَدِهِ ، حَتَّى يُنْجِزَهُ لَهُ ، وَلَا الرَّجُلُ الذِّي قَدْ أَلَحَ عَلَيْهُ عَدُوْهُ ، وَهُو يَخَافُهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً حَتَّى يَسْتَرِيحَ مِنْهُ قَلْبُهُ . وَمَنْ وَضَعَ الْجُلُ التَّقِيلَ عَنْ يَدَيْهِ أَرَاحَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ أَمِنَ عَدُوّهُ ثَلْجَ صَدْرُهُ .

قَالَ الْغُرَابُ: أَسْأَلُ اللهَ الَّذِي أَهْلَكَ عَدُوَّكَ أَنْ يُمُتَّعَكَ بِسُلْطَانِكَ ، وَأَنْ يَجْعَلَ فِى ذَٰلِكَ صَلَاحَ رَعِيَّتِكَ ، وَيُشْرِكُهُمْ فِي قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُلْكِكَ ! فَإِنَّ الْمَلَكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُلْكِهِ قُرَّةً وو ريّ ريّ برروو ررو ربُرُا ، ورو الله العَنْزِ الَّتِي يَمُصَّهَا ، وَهُو يَحْسَبُهَا عَيْوِ اللَّهِ الْعَنْزِ الَّتِي يَمُصَّهَا ، وَهُو يَحْسَبُهَا حَلَمَةَ الضَّرْعِ ، فَلَا يُصَادِفُ فِيهَا خَيْرًا . قَالَ الْمَلِكُ : أَيُّهَا الْوَزِيرُ الصَّالِحُ ، كَيْفَ كَانَتْ سِيرَةُ الْبُومِ وَمَلِكُهَا فِي مُرُوبِهَا ، وَفِيهَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ أَمُورِهَا ? قَالَ الْغُرَابُ : كَانَتْ سِيرَتُهُ سِيرَةُ بَطَرِ، وَأَشَرِ وَخُيلًاءً ، وَعَجْزِ ، وَنْفَرِ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاتِ الذَّميمَة . وَكُلُّ أَصْحَابِهِ وَوُزَرَائِهِ شَبِيهُ بِهِ ، إِلَّا الْوَزِيرَ الَّذِي كَانَ يُشِيرُ عَلَيْهِ بِقَتْلِى : فَإِنَّهُ كَانَ حَكَيًّا أَرِيبًا ، فَيْلَسُوفًا حَازِمًا

 <sup>(</sup>۱) اطمأن . (۲) قطعة لحم تتدلى من عنقه .

عَالَمًا ، قَلَّمَا يُرَى مَثْلُهُ فَى عُلُو الْهِمَّة ، وَكَمَّالِ الْعَقْلِ ، وَجَوْدَة الرَّأِي . قَالَ الْمَلَكُ: وَأَيُّ خَصْلَةٍ رَأَيْتَ مِنْهُ كَانَتْ أَدَلَّ عَلَى عَقْلِهِ? قَالَ : خَلَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا رَأَيْهُ فِي قَتْلِي ، وَالْأَنْحَرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكُتُمُ صَاحِبَهُ نَصِيحَتُهُ ، وَإِن اسْتَقَلَّهَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ كَلَامَ عُنْفٍ وَقَسُوةٍ ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ رِفْقٍ وَلِينٍ حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا أَخْبَرُهُ بِبَعْضِ عُيُوبِهِ ، وَلَا يُصَرِّحُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ بَلْ يَضْرِبُ لَهُ الْأَمْثَالَ ، ر وروو و رياد و يُعَدِّهِ ، فَيَعْرِفَ عَيْبُهُ . فَلَا يَجِدُ مَلِكُهُ إِلَى الْغَضَب عَلَيْهِ سَدِيلًا . وَكَانَ مَمَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِمَلَكَهِ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى اللَّمُ اللَّهُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ أَمْرُ جَسِيمٌ ، لَا يَظْفَرُ بِهِ مِنَ النَّاسِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَلَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْحَزْمِ ، فَإِنَّ الْمُلْكَ عَزِيزٌ ، هَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَلْيُحْسِنْ حِفْظُهُ وَتَحْصِينَهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ قِيلً : إِنَّهُ فِي قِلَةٍ بَقَائِهِ بِمَنْزِلَةِ قِلَّةِ بَقَاءِ الظُّلُّ عَنْ وَرَقِ النَّيْلُوْفَرِ ؛ وَهُوَ فِي خِفَّـةِ زُوَالِهِ ، وَسُرْعَةٍ إِقْبَالِهِ وَ إِدْبَارِهِ كَالَّرْبِيحِ ، وَفِي قِلَّةِ ثَبَاتِهِ كَاللَّبِيبِ مَعَ اللَّمَامِ ، وَفِي سُرْعَةِ اضْمِحْلَالِهِ كَحَبَابِ الْمُاءِمِنْ وَقْعِ الْمُطَرِ. فَهَذَا مَثُلُ أَهْلِ الْعَدَاوَةِ الَّذِينَ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُغْتَرَّ بِهِمْ ؛ وَ إِنْ هُمْ أَظْهَرُوا تُودُدًا وَتَضَرَّعًا • (انقضى باب البوم والغريات)

## بَأَبُ القرْد وَالْغَيْلُمُ (١)

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْاسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمُثَلَ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَاجَةَ، فَإِذَا ظَهْرَ بَهَا، أَضَاعَهَا . قَالَ الْفَيْلَسُوفُ : إِنَّ طَلَبَ الْحَكَاجَةِ أَهُونُ مِنَ الاحتفاظ بها ، وَمَنْ ظَفِرَ بِحَاجَةِ ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقيامَ بها ، أَصَابَهُ مَا أَصَابَ الْغَيْلَمَ . قَالَ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلْكَ ؟ قَالَ بَيْدَبَا: زَعَمُوا أَنَّ قِرْدًا يُقَالُ لَهُ مَاهِرٌ ، كَانَ مَلكَ الْقَرَدَة ، وَكَانَ قَدْكَبِرَ وَهُرِمَ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قِرْدُ شَابٌ مِنْ بَيْتِ الْمُمْلَكَةِ فَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ مَكَانَهُ . نَخَرَجَ هَارِبًا عَلَى وَجْهِهِ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى السَّاحِلِ ، فَوَجَدَ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ التَّينِ ، فَارْتَقَى إِلَيْهَا وَجَعَلَهَا مُقَامَهُ . فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ التَّينِ ، إِذْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ تِينَةٌ فِي الْمَاءِ، فَسَمِعَ لَهَا صَوْتًا وَإِيقَاعًا، بَخَعَلَ يَأْكُلُ وَيَرْمِى فِي الْمُاءِ ، فَأَطْرَبَهُ ذَلِكَ : فَأَكْثَرَمِنْ طَرْحِ التِّينِ فِي الْمُلَاءِ ، وَثُمَّ غَيْلُمُ ، كُلُّهَا وَقَعَتْ تِينَةُ أَكُلُهَا . فَلَتَّ

<sup>(</sup>١) السُّلَّحَفَاةُ الذَّكِرُ .

كَثُرَ ذَٰلِكَ ظُنَّ أَنَّ الْقِرْدَ إِنَّكَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لِأَجْلِهِ ، فَرَغِبَ فى مُصَادَقَتِهِ ، وَأَنِسَ إِلَيْهِ ، وَكَلَّمَهُ ، وَأَلِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا صَاحِبَهُ . وَطَالَتْ غَيْبَةُ الْغَيْلَمَ عَنْ زُوْجَتِهِ : فَحُزَعَتْ عَلَيْهِ ، وَشَكَتُ ذَٰلِكَ إِلَى جَارَةٍ لَهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لَهُ عَارِضُ سُوءٍ فَاغْتَالَهُ . فَقَالَتْ لَهَا : إِنَّ زَوْجَك بِالسَّاحِلِ قَدْ أَلِفَ قِرْدًا وَأَلِفَهُ الْقِرْدُ : فَهُوَ مُوَّا كُلُهُ وَمُشَارِبُهُ ، وَهُوَ الَّذِى قَطَعَهُ عَنْكِ ، وَلَا يَقَدِرُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَكِ حَتَّى تَحْتَالِي لِهَ لَاكِ الْقِرْدِ . قَالَتْ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ! . قَالَتْ جَارَتُهَا : إِذَا وَصَلَ إِلَيْكِ فَتَهَارَضِي ، فَإِذَا سَأَلَكِ عَنْ حَالِكِ فَقُولِي : إِنَّ الْحُكَاءَ وَصَفُوا لِي قَلْبَ قِرْدٍ • ثُمَّ إِنَّ الْغَيْلَمَ انْطَلَقَ بَعْدَ مُدَّةٍ إِلَى مَنْزِلِه ، فَوَجَدَ زَوْجَتَهُ سَيِّئَةَ الْحَالِ مَهْمُومَةً ، فَقَالَ لَمَكَ الْغَيْلُمُ : مَالِىَ أَرَاكِ هَكَذَا ، فَأَجَابَتُهُ جَارَتُهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّ زُوجَتَكَ مَرِيضَةً مِسْكِينَةً ، وَقَدْ وصَفَ لَمَا الْأَطِبَّاءُ قَلْبَ قِرْدٍ، وَلَيْسَ لَمَا دُواءٌ سِواهُ . قَالَ الْغَيْلَمْ: هٰذَا أَمْرُ عَسِيرٌ . مِنْ أَيْنَ لَنَا قَلْبُ قُرْدٍ ، وَنَحَنُ فِي الْمَاءِ ؟ لَكِنْ سَأَحْتَالُ لِصَدِيقِ .

مُمَّ أَنْطَلَقَ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ: فَقَالَ لَهُ الْقَرْدُيَا أَخِي، مَاحَبَسَكَ عَنَّى ? قَالَ لَهُ الْغَيْلُمُ: مَا حَبَسَنِي عَنْكَ إِلَّا حَيَائِي: فَكُمْ أَعْرِفْ كَيْفَ أَجَازِيكَ عَلَى إِحْسَانِكَ إِلَى ۚ ' وَأُرِيدُ أَنْ تُنَمَّ إِحْسَانَكَ إِلَى ۗ بِزِيَارَتِكَ لِي فِي مَنْزِلِي: فَإِنِّي سَاكِنُ فِي جَزِيرَةٍ طَيِّبَةِ الْفَاكِهَةِ . فَأَرْكُبْ ظَهْرِى لِأَسْبَحَ بِكَ ، فَرَغِبَ الْقِرْدُ فِي ذَٰلِكَ ، وَنَزَلَ فَرَكَبَ ظَهْرَالْغَيْلَمِ ، فَسَبَحَ بِهِ ، حَتَّى إِذَا سَبَحَ بِهِ ، عَرَضَ لَهُ قُبْحُ مَا أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْغَدْرِ ، فَنَـٰكَسَ رَأْسُهُ ، فَقَــالَ لَهُ الْقَرْدُ: مَا لِيَ أَرَاكُ مُهْتَمًّا ? قَالَ الْغَيْلَمُ: إِنَّمَا هُمِّي لِأَنِّي ذَكُرْتُ أَنَّ زُوجَتِي شَديدَةُ الْمُرَض ، وَذَلكَ يَمْنَعُنِي مَنْ كَثير مَبَّ أُرِيدُ أَنْ أَبْلُغُهُ مِنْ كَرَامَتِكَ وَمُلَاطَفَتِكَ . قَالَ الْقِرْدُ: إِنَّ الَّذِي أَعْرِفُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى كَرَامَتِي يَكْفِيكَ مَوْونَةَ التَّكَلُّفِ. قَالَ الْغَيْلَمُ: أَجَلُ ، وَمَضَى بِالْقِرْدِ سَاعَةً ، ثُمَّ تَوَقَفَ بِهِ ثَانِيَةً : فَسَاءَ ظُنَّ الْقِرْدِ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : مَا احْتِبَاسُ الْغَيْلَمِ وَ إِبْطَاوُهُ إِلاَّ لأَمْرِ! وَلَسْتُ آمِنًا أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ قَدْ تَغَيَّرَكَى ، وَحَالَ عَنْ مُودَّتِي ، فَأَرَادُ بِي سُوءًا : فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ أَخَفُّ وَأَسْرَعُ تَقَلُّبُ

مِنَ الْقُلْبِ . وَقَدْ يُقَالُ : يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَلَّا يَغْفُلَ عَنِ الْتِمَاسِ مَا فِي نَفْسِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَ إِخْوَانِهِ وَصَدِيقِهِ ، عَنْـدَ كُلُّ أَمْرٍ ، وَفِي كُلِّ لَحُنْظَةٍ وَكُلُّمَةٍ ، وَعَنْدَ الْقِيبَامِ وَالْقُعُودِ ، وَعَلَى كُلُّ حَالِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ كُلُّهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ . وَقَدْ قَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِذَا دَخَلَ قُلْبَ الصَّدِيقِ مِنْ صَدِيقِهِ رِيبَـةٌ فَلْيَأْخُذُ بِالْحَزْم فى التَّحَفُّظ منهُ، وَلْيَتَفَقَّدُ ذَلكَ فَى لَحَظَا ۖ وَحَالَاتِهِ . فَإِنْ كَانَ مَا يَظُنَّ حَقًّا ظَفِرَ بِالسَّلَامَةِ ، وَ إِنْ كَانَ بَاطِلًا ظَفَرَ بِالْحَزْمِ ، وَلَمْ يَضَرَّهُ ذَلِكَ ؛ ثُمَّ قَالَ لِلْغَيْلَمِ : مَا الَّذِي يَحْبِسُكَ ؛ وَمَالِى أَرَاكَ مُهْتَمًّا ، كَأَنَّكَ يُحَدِّثُ نَفْسَكَ مَرَّةً أَنْرَى ? قَالَ : يَهُمُّنِي أَنَّكَ تَأْتِي مَنْزِلِي فَلَا تَجِدُ أَمْرِي كَمَا أَحِبُ : لِأَنْ زَوْجَتِي مَرِيضَةً . قَالَ الْقِرْدُ: لَا تَهْتُمَّ ، فَإِنَّ الْهُمَّ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ، وَلْكِنِ الْتَمِسْ مَا يُصْلِحُ زَوْجَتَكَ مِنَ الْأَدُويَةِ وَالْأَغْذِيَةِ : فَإِنَّهُ يُقَالُ لِيَبْذُلُ ذُو الْمُـكَالِ مَالَهُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : فِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَعَلَى الْبَنِينَ ، وَعَلَى الْأَزْوَاجِ . قَالَ الْغَيْلَمُ : صَدَقْتَ . وَقَدْ قَالَتِ الْأَطِبَّاءُ : إِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَمِكَا إِلَّا قَلْبُ قِرْدٍ • فَقَالَ الْقِرْدُ فِي نَفْسِهِ: وَا أَسَفَاهُ! لَقَدْ أَدْرَكُنِي الْحُرْصُ

وَالشَّرَهُ عَلَى كَبَرِ سِنِّي : حَتَّى وَقَعْتُ فِي شَرُّ وَرْطَةٍ ! وَلَقَدْ صَدَقَ الَّذَى قَالَ : يَعِيشُ الْقَانِعُ الرَّاضِي مُسْتَرِيحًا مُطْمَئِنًّا ،وَذُو الْحِـرْصِ وَالشَّرَهِ يَعِيشُ مَا عَاشَ فِى تَعَبِ وَنَصَبِ . وَإِنَّى قَدِ احْتَجْتُ الآنَ إِلَى عَقْلِي فِي الْتِمَاسِ الْمُخْسَرَجِ مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ . شُمَّ قَالَ لِلْغَيْلِمَ ؛ وَمَا مَنْعَكَ أَنْ تُعْلِمَنِي عِنْدَ مَنْزِلِي ، حَتَّى كُنْتُ أَحْمِلُ قَلْبِي مَعِي ? فَهْذِهِ سُنَّةُ فِينَا ، مَعَاشِرَ الْقَرَدَة ، إِذَا خَرَجَ أَحَدُنَا لِزِيَارَةِ صَدِيقِ ، خَلَّفَ قَلْبَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَوْضِعِهِ ، لِنَنْظُرَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى مُحَرِمِ الْمُـزُورِ وَلَيْسَ قُلُوبُنَا مَعَنَا . قَالَ الْغَيْلَمُ : وَأَيْنَ قَالُبُكَ الْآنَ ? قَالَ : خَلَّفْتُهُ فِي الشَّجَرَةِ . فَإِنْ شَئْتَ فَارْجِعْ بِى إِلَى الشَّجَرَةِ ، حَنَّى آتِيكَ بِهِ . فَفَرِحَ الْغَيْلَمُ بِذَلِكَ . وَقَالَ : لَقَدْ وَافْقَنِي صَاحِبِي بِدُونِ أَنْ أَغْدِرَ بِهِ • ثُمَّ رَجَعَ بِالْقِرْدِ إِلَى مَكَانِهِ . فَلَمَّا قَارَبَ السَّاحِلَ ، وَثُبَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَآرْتَنَى الشَّجَرَةَ . فَلَمَّا أَبْطَأُ عَلَى الْغَيْلَم ، نَادَاهُ: يَاخَلِيلي ، احْمِلْ قَلْبَكَ وَانْزِلْ ، فَقَدْ حَبَسْتَنِي . فَقَالَ الْقِرْدُ: هَيْهَاتَ! أَتَظُنَّ أَنَّى كَالْحِمَارِ الَّذِي زَعَمَ آبنُ آوَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبُ وَلَا أَذُنَان : قَالَ الْغَيْلَمُ: وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْقُرْدُ : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ أَسَدُ فِي أَجَمَةٍ ، وكَانَ مَعَهُ ابْنُ آوَى يَأْكُلُ مِنْ فَوَاضِلِ طَعَامِهِ ، فَأَصَابُ الْأَسَدَ جَرَبُ ، وَضَعْفُ شَـدِيدٌ ، وَجَهْدُ ، فَكُمْ يَسْتَطِعْ الصَّيْدَ . فَقَـالَ لَهُ ا بْنُ آوَى : مَا بَالُكَ ، يَا سَيْدَ السَّبَاعِ ، قَدْ تَغَيَّرَتْ أَحْوَالُكَ ؟ قَالَ : هٰذَا الْحَرَبُ الَّذِي قَدْ أَجْهَدَنِي ، وَلَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا قَابُ حَمَارٍ وَأَذُنَاهُ . قَالَ ابْنُ آوَى : مَا أَيْسَرَ هَـذَا! وَقَدْ عَرَفْتُ بِمَكَانِ كَذَا حَمَارًا مَعَ قَصَّارٍ يَخْمِلُ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، وَأَنَا آتِيكَ بِهِ ، مُمَّ دَلَفَ إِلَى الْجِمَارِ فَأَتَاهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَالِى أَرَاكَ مَهْزُولًا ? قَالَ مَا يُطْعِمُنِي صَاحِبِي شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرْضَى الْمُقَامَ مَعَهُ عَلَى هَذَا ? قَالَ : فَمَا لِي حِيلَةً فِي الْهَرَبِ مِنْهُ ، لَسْتُ أَتُوجُّهُ إِلَى جِهَةٍ إِلَّا أَضَرَّ بِي إِنْسَانُ فَكَدَّنِي وَأَجَاعَنِي . قَالَ ابْنُ آوَى : فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَكَانِ مَعْزُولٍ عَنِ النَّـاسِ ، لَا يَمُرُّ بِهِ إِنْسَانُ ، خَصِيبِ الْمُرْعَى ، فِيهِ قَطِيعٌ مِنَ الْحَمْرِ لَمْ تَرَعَيْنُ مثلهًا حُسنًا وَسِمَنًا . قَالَ الْجِمَارُ: وَمَا يَحْبِسُنَا عَنْهَا لَا فَانْطَلِق

<sup>(</sup>۱) محور الثياب .

بِنَا إِلَيْهَا، فَانْطَلَقَ بِهِ ابْنُ آوَى نَحُو الْأَسَد، وَتَقَدُّمَ ابْنُ آوَى، · وَدَخَلَ الْغَابَةَ عَلَى الْأُسَدِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَكَانِ الْجَمَارِ . فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَأَرَادَ أَنْ يَدِبَ عَلَيْهِ ، فَكُمْ يَسْتَطِعْ لضَعْفِهِ ، وَتَخَلَّصَ الْحَكَارُ منهُ . فَأَفْلَتَ هَلِعًا عَلَى وَجْهِهِ . فَلَمَّا رَأَى ابْنُ آوَى أَنَّ الْأَسُدَ لَمْ يَقُدرُ عَلَى الْجَمَارِ ، قَالَ لَهُ : أَعَجَزْتَ يَا سَيْدَ السَّبَاعِ إِلَى هٰذِهِ الْغَايَةِ ? فَقَالَ لَهُ : إِنْ جِئْتَنِي بِهِ مَرَّةً أَخْرَى ، فَلَنْ يَنْجُو مَنَى أَبْدًا . فَمُضَى ابْنُ آوَى إِلَى الْجَهَارِ فَقَالَ لَهُ : مَا الَّذِى جَرَى عَلَيْكُ إِنَّ أَحَدَ الْحُمُرِ رَآكَ غَرِيبًا ، فَخُرَجَ يَتَكَفَّاكَ مُرَحِّبًا بِكَ ، وَلَوْ ثَبَتَّ لَهُ لَا نَسَكَ ، وَمَضَى بِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ . فَلَتَّ سَمِعَ الْجَارُ كَلَامَ ابْنِ آوَى ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَى أَسَدًا قَطُّ ، صَدَّقَهُ ، وَأَخَذَ طَرِيقُهُ إِلَى الْأَسَدِ ، فَسَبَقَهُ ابْنُ آوَى إِلَى الْأَسَدِ، وَأَعْلَمُهُ بِمُكَانِهِ . وَقَالَ لَهُ : اسْتَعَدَّلَهُ ، فَقَدْ خَدَعْتُهُ لَكَ : فَلَا يُدْرِكَنَّكَ الضَّعْفُ فِي هَٰذِهِ النَّوْبَةِ: فَإِنَّهُ إِنْ أَفْلِتَ فَكَنْ يَعُودَ مَعِيَ أَبَدًا . فَيَأْشُ جَأْشُ إِلْأُسَدِ لِتَحْرِيضِ ابْنِ آوَى لَهُ ، وَنَحْرَجَ إِلَى مَوْضِعِ

<sup>(</sup>١) الهلع: أفحش الجزع · (٢) غلى والجأش، وقد لا يهمز، من معانيه النفس -

الجُمَارِ ، فَلَمَّ الْصُرَبِهِ عَاجَلَهُ بِوَثْبَةِ افْتَرَسَهُ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ 

ذَكَرَتِ الْأَطِبَاءُ أَنَّهُ لَا يُوْكُلُ إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَالطَّهُورِ : فَاحْتَفِظْ 
بِه حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنَيْهِ ، وَأَثْرُكَ مَا سِوَى ذَلِكَ قُوتًا 
لِه حَتَّى أَعُودَ فَآكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنَيْهِ ، وَأَثُنَاهُ ، عَمَدَ ابْنُ آوَى إِلَى الجُمَارِ 
لَكَ . فَلَمَّ فَقَلَ الْأَسَدُ لِيَغْتَسِلَ ، عَمَدَ ابْنُ آوَى إِلَى الجُمَارِ 
فَأَكُلَ قَلْبَهُ وَأَذُنَيْهِ ، رَجَاءَ أَنْ يَتَطَيْرَ الْأَسَدُ مِنْهُ ، فَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ 
شَيْئًا . ثُمَّ إِنَّ الْأَسَدَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ ، فَقَالَ لِابْنِ آوَى : أَيْنَ 
قَلْبُ الْجُلَادِ وَأَذُنَاهُ لِا قَالَ ابْنُ آوَى : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ 
قَلْبُ يَفْقَهُ بِهِ ، وَأَذُنَاهُ لِا يَسْمَعُ بِهِمَا ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ بَعْدَمَا أَفْاتَ 
وَنَجَا مِنَ الْهُلَكَةِ :

وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ لِتَعْلَمَ أَنِّى لَسَتُ كَاذَلِكَ الْجَارِ اللَّهِى زَعَمَ ابْنُ آوَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ وَأَذُنَانِ ، وَلَـكِنَّكَ الْحَتَلْتَ عَلَى ، وَخَـدَعْتَنِى ، فَحَدَعْتُكَ بِمِثْلِ خَدِيعَتِكَ ، وَخَدَعْتُكَ بِمِثْلِ خَدِيعَتِكَ ، وَاسْتَذْرَكْتُ فَارِطَ أَمْرِى ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ اللَّذِى يُفْسِدُهُ الْحَلْمُ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْعِلْمُ ، قَالَ الْعَيْلُمُ : صَدَقْتَ ، إِلَّا الْعِلْمُ ، قَالَ الْعَيْلُمُ : صَدَقْتَ ، إِلَّا الْعِلْمُ الْحَلْمُ الصَّالِحَ يَعْتَرَفُ بِزَلَتِهِ ، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا لَمْ يَسْتَحْي أَن يُودَبَ : الصَّالِحَ يَعْتَرَفُ بِزَلَتِهِ ، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا لَمْ يَسْتَحْي أَن يُودَبَ :

لصِدْقِهِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا بِحِيلَتِهِ وَعَقْلِهِ : كَالرَّجُلِ الَّذِي يَعْثَرُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ عَلَيْتِهِ وَعَقْلِهِ : كَالرَّجُلِ الَّذِي يَعْثَرُ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَنْهَضُ عَلَيْبًا مُعْتَمِدًا ، فَهَذَا مَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا عَلَيْ الرَّجُلِ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَإِذَا طَفَرَبِهَا أَضَاعَهَا ، (انقضى باب القرد والنيلم)

## بَابُ النَّاسِكَ وَابْنِ عِرْسِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلِكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هٰذَا الْمَثَلَ . فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ الرَّجُلِ الْعَجْلَانِ فِي أَمْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ الرَّجُلِ الْعَجْلَانِ فِي أَمْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا نَظْرٍ فِي الْعَوَاقِبِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرِهِ مُتَنَبِّنًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مَتَنَبِّنًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مَتَنْبِنًا ، لَمْ يَزَلْ نَادِمًا ، وَيَصِيرُ أَمْرُهُ إِلَى مَاصَارَ إِلَيْهِ النَّاسِكُ مِنْ قَتْلِ ابْنِ عِرْسٍ ، وقَدْ كَانَ لَهُ وَدُودًا ، قَالَ الْمَلِكُ : وَكُودًا . قَالَ الْمَلِكُ : وَكُيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا مِنَ النَّسَاكُ كَانَ بِأَرْضِ (١) جُرْجَانَ وَكَانَتُ لَهُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةً ، فَمَكَثَا زَمَانًا لَمْ يُرْزَقَا وَلَدًا ،

بلد بفارس -

مُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْإِيَاسِ. فَسُرَّتِ الْمَرْأَةُ وَسُرَّ النَّاسِكُ بِذَلِكَ، فَحَمِدَ اللهُ تَعَالَى، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ذَكَرًا. وَقَالَ لَخَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَسَأَلَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ ذَكَرًا. وَقَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَبْشِرِى: فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ غُلامًا، لَنَا فِيهِ مَنَافِعُ ، وَقُرَّةُ عَيْنٍ، أَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَشْمَاءِ، وَأَخْضِرُ لَهُ سَائِرَ الْأَدْبَاءِ، فَقَالَتِ الْمُرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكَ أَيْبًا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ سَائِرَ الْأَدْبَاءِ، فَقَالَتِ الْمُرْأَةُ : مَا يَحْمِلُكَ أَيْبًا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ شَارِ اللَّهُ اللهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، مَا أَصَابِهُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، مَا أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ النَّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، مَا أَصَابَ النَّاسِكَ الَّذِي أَرَاقَ عَلَى رَأْسِهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، وَكُونَ فَلَكَ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ ، وَكُونَ فَالَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَتْ : زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكًا كَانَ يَجْرِى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ رَجُلٍ تَاجِرٍ ، فِي كُلِّ يَوْمٍ ، رِزْقٌ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ قُوتَهُ وَحَاجَتَهُ ، وَيَرْفَعُ الْبَاقِي ، وَيَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ ، فَيُعَلِّقُهَا فِي وَتِد فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، حَتَّى امْتَلَاَّتْ ، فَبَيْنَمَا النَّاسِكُ ذَاتَ يَوْمٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَالْعُكَازَةُ فِي يَدِهِ ، وَالْحَرَّةُ مُعَلَّقَةً عَلَى رَأْسِهِ ، تَفَكَّرَ فِي غَلَاهِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، فَقَالَ : سَأَبِيعُ مَا فِي وَلَيْهِ ، وَالْحَرَّةُ بِدِيْنَادٍ ، وَأَشْتَرِى بِهِ عَشْرَةً أَعْنَزٍ ، فَقَالَ : سَأَبِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْحَرَّةِ بِدِيْنَادٍ ، وَأَشْتَرِى بِهِ عَشْرَةً أَعْنَزُ ، فَقَالَ : سَأَبِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْحَرَّةِ بِدِيْنَادٍ ، وَأَشْتَرِى بِهِ عَشْرَةً أَعْنَزُ ، فَيَحْبَلْنَ وَيَلَادُنَ

فِي كُلُّ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ بَطْنًا ، وَلَا تَلْبَثُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَى تَصِيرَ غَنَمًا كَثِيرَةً ، إِذَا وَلَدَتْ أَوْلَادُهَا ؛ ثُمَّ حَرَّرَ عَلَى هٰذَا النَّحْوِ بِسِنِينَ فَوَجَدَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمائَةَ عَنْز ؛ فَقَالَ: أَنَا أَشْتَرَى إِلَا مِانَةً مِنَ الْبَقَرِ، بِكُلِّ أَرْبَعَةٍ أَعْنَزُ ثُورًا أَوْ بَقَرَةً ، وَأَشْتَرِي أَرْضًا وَبَذْرًا ، وَأَسْتَأْجِمُ أَكُرَةً وَأَزْرَعُ عَلَى الثَّيْرَانِ ، وَأَنْتَفِعُ بِأَلْبَ إِنْ الْإِنَاتِ وَنِتَاجِهَا فَلَا يَأْتِى عَلَىَّ نَحْسُ سِنِينَ إِلَّا وَقَدْ أَصَبْتُ مِنَ الزَّرْعِ مَالًا كَثِيرًا: فَأَبْنِي بَيْتًا فَانِحًا؛ وَأَشْتَرِى إِمَاءً وَعَبِيدًا ؛ وَأَتَزُوَّجُ امْرَأَةً جَمِيلَةً ذَاتَ حُسْنِ ؛ ثُمَّ تَأْتِى بِغُلَامٍ سَرِى نَجِيبٍ ؛ فَأَخْتَارُ لَهُ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ؛ فَإِذَا تَرَعْرَعَ أَدَّبْتُهُ ، وَأَحْسَنْتَ تَأْدِيبَهُ ، وَأَشَدُدُ عَلَيْهِ فِى ذَٰلِكَ ، فَإِنْ يَقْبَلْ مِنَّى ، وَ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِهٰذِهِ الْعُكَازَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجُرَّةِ فَكُسَرَهَا ، فَسَالَ مَاكَانَ فِيهَا عَلَى وَجْهِهِ . وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمُثَلُّ لِكُي لَا تَعْجَلَ بِذِكْ مَا لَا يَنْبَغَى ذِكُوهُ ، وَمَا لَا تَدْرِى أَيْصِحُ أَمْ لَا يُصِحُّ . فَاتَّعَظَ النَّاسِكُ بِمَا حَكَتْ زَوْجَتُهُ . ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ وَلَدَتْ غُلَامًا

<sup>(</sup>١) جمع أكَّاروهو الحرَّاث .

جَمِيلًا فَفَرِحَ بِهِ أَبُوهُ . وَبَعْدَ أَيَّامٍ حَانَ لَمَكَ أَنْ تَتَكَلَّهَرَ فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ للنَّاسك: اقعدُ عندَ ابنِكَ حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامِ فَأَغْتَسِلَ وَأَعُودَ • ثُمَّ إِنَّهَا ٱنْطَلَقَتْ إِلَى الْحُمَّامِ ، وَخَلَّفَتْ زَوْجَهَا وَانْغُلَامَ . فَكُمْ يَلْبَثُ أَنْ جَاءَهُ رَسُولُ الْمَلِكِ يَسْتَدْعِيهِ ، وَكُمْ يَجِدْ مَنْ يَحَلُّفُهُ عِنْدَ ابْنِهِ ، غَيْرَ ابْنِ عِنْ سِ دَاجِنِ عِنْدَهُ ، كَانَ قَدْ رَبَّاهُ صَـغيرًا فَهُوَ عِنْدَهُ عَدِيلُ وَلَدِهِ . فَتَرَكَهُ النَّاسِكُ عِنْدَ الصَّبِي ، وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتَ ، وَذَهَبَ مَعَ الرَّسُولِ ، فَخَرَجَ مِنْ بَعْضِ أَجْحَارِ الْبَيْتِ حَيَّةً سُودَاءً ، فَدَنَتْ مِنَ الْغُلَامِ ، فَضَرَبَهَا ابْنُ عَرْسٍ ، ثُمَّ وَثُبَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، ثُمَّ قَطَّعَهَا وَامْتَلَا ۚ فَهُ مِنْ دَمِهَا ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسِكُ ، وَفَتَحَ الْبَابَ ، فَالْتَقَاهُ ابْنُ عِرْسِ ، كَالْمُبْشِرِلَهُ بِمَكَ صَنَعَ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ . فَلَمَّا رَآهُ مُلُوَّثًا بِالدِّم ، وَهُوَ مَذْعُورٌ ، طَارَ عَقْلُهُ ، وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ خَنَّقَ وَلَدُهُ . وَلَمْ يَتَنْبَتْ فَي أَمْرِه ، وَلَمْ يَتَرُوَّ فِيهِ ، حَتَّى يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْحَـَالِ ، وَيَعْمَلَ بِغَيْرِ مَاظَنَّ مِنْ ذَلِكَ . وَلَكِنْ عَجَلَ عَلَى آبْنِ عِنْ مِنْ وَضَرَبَهُ بِعُكَّازَةٍ كَانَتْ

<sup>(</sup>۱) آلف .

في يَدهِ ، عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ ، فَمَاتَ ، وَدَخَلَ النَّاسِكُ فَرَأَى الْغُلَامَ سَلِيًا حَيَّا ، وَعِنْدَهُ أَسْوَدُ مُقَطَّعٌ . فَلَمَّا عَرَفَ الْقِصَّة ، وَتَبَيْنَ لَمُ الْوَيَّة ، وَعَالَ : لَيْتَنِي لَمُ أَرْزَقْ لَهُ سُوءُ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَة ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمُ أَرْزَقْ لَهُ سُوءُ فِعْلِهِ فِي الْعَجَلَة ، لَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : لَيْتَنِي لَمُ أَرْزَقْ لَهُ الْوَلَدَ ، وَلَمَ أَغْدِرْ هَذَا الْغَذَر ! وَدَخَلَتِ امْرَأَتُهُ ، فَوَجَدَتُهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ! فَأَخْبَرَهَا بِالْخَبَرِ مِنْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ! فَأَخْبَرَهَا بِالْخَبَرِ مِنْ حُسْنِ فِعْلَ ابْنِ عَرْسٍ وَسُوءِ مُكَافَأَتِهِ لَهُ ، فَقَالَتْ : هذه ثَمَرة أَعْرَاضَهُ الْعَجَلَة ! فَهَذَا مَثَلُ مَنْ لَا يَكَثَبَتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَفْعَلُ أَغْرَاضَهُ الْعَرَاضَة وَالْعَجَلَة ! فَهَذَا مَثَلُ مَنْ لَا يَكَثَبَتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَقْعَلُ أَغْرَاضَهُ إِللسَّرْعَة وَالْعَجَلَة ! فَهَذَا مَثَلُ مَنْ لَا يَكَثَبَتُ فِي أَمْرِهِ ، بَلْ يَفْعَلُ أَغْرَاضَهُ إِللْسُرْعَة وَالْعَجَلَة . (انقضى البالناسك وابن عرس )

## بَابُ الْجُرَدُ وَالسُّنُورِ

قَالَ دَبْسَلِيمُ الْمَاكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوف: قَدْسَمَعْتُ هَذَا الْمُثَلَ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلَ رَجُلٍ كَثُرَ أَعْدَاوَهُ ، وَأَحْدَقُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْمُلَاكِ ، فَالْتَمَسَ النَّجَاةَ وَالْمُخْرَجَ جَانِبٍ ، فَأَشْرَفَ مَعَهُمْ عَلَى الْمُلَاكِ ، فَالْتَمَسَ النَّجَاةَ وَالْمُخْرَجَ بِمُوالَاةِ بَعْضِ أَعْدَائِه وَمُصَالِحَتِهِ ، فَسَلِمَ مِنَ الْخُوفِ وَأَمِنَ ، ثُمَّ بِمُوالَاةِ بَعْضِ أَعْدَائِه وَمُصَالِحَتِهِ ، فَسَلِم مِنَ الْخُوفِ وَأَمِنَ ، ثُمَّ وَفَى لِلنَ صَالِحَةُ مِنْهُمْ . قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: إِنَّ الْمُودَة وَالْعَدَاوَة وَقَى لِلنَ صَالِحَة مِنْهُمْ . قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: إِنَّ الْمُودَة وَالْعَدَاوَة

لَا تَثْبُتُ انِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَبَدًا . وَرُبَّكَ حَالَتِ الْمُودَّةُ إِلَى الْعَدَاوَةِ ، وَصَارَتِ الْعَدَاوَةُ وَلَايَةً وَصَدَاقَةً . وَلَهٰذَا حَوَادثُ وَعِلَلُ وَتَجَارِبُ ، وَذُو الرَّأَي يُحَدِّثُ لـكُلُّ مَا يَحَدُثُ مِنْ ذَلكَ رَأْيًا جَدِيدًا: أَمَّا مِنْ قِبَلِ الْعَدُو فَبِالْبَأْسِ، وَأَمَّا مِنْ قِبَلِ الصَّديق فَبِالإسْتِنْنَاسِ ، وَلَا تَمْنَعُ ذَا الْعَقْلِ عَدَاوَةً كَانَتْ فِي نَفْسِهِ لِعَدُوهِ مِنْ مُقَارَبَتِهِ وَالْإِسْتِنْجَادِ بِهِ عَلَى دَفْعِ مَخُوفِ أَوْ جَرُّ مَنْغُوبٍ . وَمَنْ عَمِلَ فِى ذَٰلِكَ بِالْحَزْمِ ظَفِرَ بِحَاجَتِهِ • وَمَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ الْجُرَدِ وَالسُّنُّورِ حِينَ وَقَعَا فِي الْوَرْطَةِ ، فَنَجَوَا بِاصْطِلَاحِهِمَا جَميعًا مِنَ الْوَرْطَةِ وَالشُّدَّةِ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟ قَالَ بَيْدَبًا: زَعَمُوا أَنَّ شَجَرَةً عَظِيمُةً كَانَ فِي أَصْلِهَا جُحْرُ سَنُّورٍ يُقَالُ لَهُ رُومِي، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ جَحْرُ جُرَدٍ يُقَالُ لَهُ فَرِيدُونُ ، وَكَانَ الصَّيَّادُونَ كُشِيرًا يَتَدَاوَلُونَ ذَلِكَ الْمُكَانَ ، يَصِيدُونَ فِيهِ الْوَحْشُ وَالطُّيْرَ ؛ فَنَزَلَ ذَاتَ يَوْمٍ صَيَّادٌ ، فَنَصَبَ حِبَا نَهُ قَر يَبًا مَن مَوضِع رُومِي ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ وَقَعَ فِيهَا ، كَفَرَجَ الْجُردَ يَدُبُ، وَيَطْلُبُ مَا يَا كُلُ ، وَهُو حَذِرُ مِنْ رُومِى . فَبَيْنُمَا هُوَ

يَسْعَى إِذْ بَصُرَبِهِ فِي الشَّرَك ، فَسُرَّ وَأَسْتَبْشَرَ . ثُمَّ الْتَفَتَ فَرَأَى خَلْفَهُ ابْنَ عِرْسِ ، يُرِيدُ أَخْذَهُ ، وَفِي الشَّـجَرَةِ بُومًا ، يُرِيدُ اخْتِطَافَهُ ؛ فَتَحَيَّرَ فِى أَمْرِهِ ، وَخَافَ إِنْ رَجَعَ وَرَاءَهُ أَخَذَهُ ابْنُ عِيْسٍ ، وَإِنْ ذَهَبَ يَمينًا أَوْ شِمَالًا اخْتَطَفَهُ الْبُومُ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَمَامَهُ آفْتَرَسَهُ السُّنُورُ . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هٰذَا بَلاَءٌ قَد اكْتَنَفَنِي ، وَشُرُورٌ تَظَاهَرَتْ عَلَى ۚ، وَمِحَنَّ قَدْ أَحَاطَتْ بِي . وَبَعْدَ ذَلِكَ فَهُ عِي عَقْلِي، فَلَا يُفْزِعُنِي أَمْرِي، وَلَا يَهُولُنِي شَأْنِي، وَلَا يَلْحَقُنِي الدَّهَشُ ، وَلَا يَذْهَبُ قَلْبِي شَعَاعًا : فَالْعَاقِلُ لَا يَفْرُقُ عَنْدَ سَدَاد رَأَيِهِ ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْـهُ ذِهْنَهُ عَلَى حَالٍ . وَإِنَّمَــا الْعَقْلُ شَبِيهُ بِالْبَحْرِ الَّذِي لَا يُدْرَكُ غَوْرُهُ . وَلَا يَبْلُغُ الْبَلَاءُ مِنْ ذِي الرَّأْي مَعْهُودَهُ فَيُهْلِكُهُ ، وَتَحَقَّقُ الرَّجَاءِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلُغًا يَبْطِرُهُ وَيُسْكِرُهُ : فَيَعْمَى عَلَيْهِ أَمْرُهُ . وَلَسْتُ أَرَى لَى مَنْ هَذَا الْبَلَاءِ مَخْلَصًا إِلَّا مُصَالَحَــَةَ السُّنَّوْرِ: فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ مِثْلُ مَا قَدْ نَزَلَ بِي أَوْ بَعْضُهُ . وَلَعَلَّهُ إِنْ سَمِـعَ كَلَامِي الَّذِي أَكَالُهُ بِه،

ا يخاف

وَوَعَى عَنَى فَصِيحَ خِطَانِى ، وَمَعْضَ صِدْقِى الَّذِى لَاخِلَافَ فِيهِ ، وَمَعْضَ صِدْقِى الَّذِى لَاخِلَافَ فِيهِ ، وَكَرْمَعَ فِي مَعُونَتِي إِيَّاهُ ، نَخْلُصْ جَمِيعًا .

مُمَّ إِنَّ الْجُرَدَ دَنَا مِنَ السُّنُّورِ فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ حَالُكَ لِهُ قَالَ لَهُ السُّنُّورُ: كَمَا يُحِبُّ: فِي ضَـنْكِ وَضِيْقٍ . قَالَ: وَأَنَا الْيَوْمَ شَرِيكُكَ فِي الْبَلَاءِ ، وَلَسْتُ أَرْجُو لِنَفْسِي خَلَاصًا إِلَّا بِالَّذِي أَرْجُو لَكَ فِيهِ الْخَلَاصَ . وَكَلَامِي هٰذَا لَيْسَ فِيهِ كَذِبُ وَلَا خَدِيعَةً ، وَابْنُ عِنْ ِ هَا هُو كَامِنٌ لِى ، وَالْبُومُ يَرْصُدُنِى ، وَكَلَاهُمَا لَى وَلَكَ عَدُوًّ . فَإِنْ جَعَلْتَ لِى الْأَمَانَ ، قَطَعْتُ حَبَائِلَكَ ، وَخَلَّصْتُكَ مِنْ هٰذِهِ الْوَرْطَةِ . فَإِذَاكَانَ ذَلْكَ تَحَلَّصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِسَبَبِ صَاحِبِهِ: كَالسَّفِينَةِ وَالرُّكَّابِ فِي الْبَحْرِ: فَبِالسَّفِينَةِ يَنْجُونَ ، وَبِهُمْ تَنْجُو السَّفِينَةُ . فَلَمَّا سَمِعَ السَّنُورُ كَلَامَ الْجُرَدَ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ صَادِقٌ ، قَالَ لَهُ : إِنَّ قَوْلُكَ هٰذَا لَشَبِيهُ بِالْحَقِّ ، وَأَنَا أَيْضًا رَاغِبُ فِيمَا أَرْجُو لَكَ وَلِنَفْسِي بِه

الْحَكَرُ صَ مَمْ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلْكَ فَسَأَشْكُرُ لَكَ مَا بَقيتُ . قَالَ الْجُرَدُ : فَإِنَّى سَأَدْنُو مِنْكَ ، فَأَقَطُّعُ الْحَبَائِلَ كُلُّهَا إِلَّا حَبْلًا وَاحِدًا أَبْقِيهِ لِأَسْتُوثِقَ لِنَفْسِي مِنْكَ . ثُمَّ أَخَذَ فِي قَرْضِ حَبَائِلِهِ مُمَّ إِنَّ الْبُومَ وَابْنَ عِرْسِ لَكَّ رَأَيَا دُنُوًّ الْجُرَدِ مِنَ السَّنُورِ أَيسًا منه وَانْصَرَفَا . ثُمَّ إِنَّ الْجُورَذَ أَبْطَأَ عَلَى رُومِي فِي قَطْعِ الْحَبَائِل فَهَالَ لَهُ : مَالَى لَا أَرَاكَ مُجَدًّا فَى قَطْعِ حَبَائِلِي ? فَإِنْ كُنْتَ قَدْ ظَفَرْتَ بِحَاجَتِكَ : فَتَغَيَّرْتَ عَمَّاكُنْتَ عَلَيْه، وَتُوانَيْتَ في حَاجَتي، فَكَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصَّالِحِينَ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَتُوانَى فَى حَقّ صَاحِبِهِ . وَقَدْ كَانَ لَكَ فِي سَابِقِ مَوَدَّتِي مِنَ الْفَائِدَةِ وَالنَّفْعِ مَا قَدْ رَأَيْتَ . وَأَنْتَ حَقيقُ أَنْ تُكَافِئَنِي بِذَلِكَ ، وَلَا تَذْكُرَ الْعَدَاوَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَالَّذِي حَدَثَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الصَّلْحِ حَقِيقٌ أَنْ يُنْسِيكَ ذَلِكَ ، مَعَ مَا فِي الْوَفَاءِ مِنَ الْفَضْلِ وَالْأَجْرِ ، وَمَا فِي الْغَدْرِ مِنْ سُوءِ الْعَاقبَةِ : فَإِنَّ الْكَرِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا شَكُورًا غَيْرَ حَقُودٍ ، تُنْسِيهِ الْحَلَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِحْسَانِ

<sup>(</sup>١) شكر وتصح : تعديتهما باللام أفصح : من تعديتهما بنفسهما -

الْخُلَالَ الْكُثِيرَةَ مِنَ الإِسَاءَةِ . وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ أَعْجَلَ الْعُقُوبَةِ عُقُوبَةُ الْغَدْرِ . وَمَنْ إِذَا تُضَرَّعَ إِلَيْهِ ، وَسُئِلَ الْعَفْوَ ، فَلَمْ يَرْحَمْ ، وَلَمْ يَعْفُ ، فَقَدْ غَدَرَ ، قَالَ الْجُرَذُ : إِنَّ الصَّدِيقَ صَديقَانِ : طَائِعٌ وَمُضْطَرّ . وَكَلَاهُمَا يَلْتَوسَانِ الْمُنْفَعَة ، وَيَحْتَرِسَانِ مِنَ الْمَضَرَّةِ . فَأَمَّا الطَّائِعُ فَيُسْتَرْسَلُ إِلَيْهِ ، وَيُومَنُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . وَأَمَّا الْمُضْطَرُّ فَنِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يُسْتَرْسَلُ إِلَيْهِ ، وَفِي بَعْضِهَا يُنْحَدُّرُمِنهُ . وَلَا يَزَالُ الْعَاقِلُ يَرْبَهِنُ مِنْهُ بَعْضَ حَاجَاتِهِ ، لِبَعْضِ مَايَتَقِى وَيَخَافُ . وَلَنْس عَاقِبَةُ التَّوَاصُلِ مِنَ الْمُتُواصِل إِلَّا طَلَبَ عَاجِلِ النَّفْعِ وَبُلُوغِ مَأْمُولِهِ . وَأَنَا وَافِ لَكَ بِمَـا جَعَلْتُ لَكَ ، وَمُحْتَرِسُ مِنْكَ مَعَ ذَلِكَ ، مِنْ حَيْثُ أَخَافُكَ يَجُوفًا أَنْ يُصِيبَنِي مِنْكَ مَا أَلْحَأَنِي خَوْفُهُ إِلَى مُصَالِحَتَكَ، وَأَلْحَاكَ إِلَى قَبُولِ ذَٰلِكَ مِنَّى : فَإِنَّ لِكُلُّ عَمَلٍ حِينًا . فَمَا كُمْ يَكُنْ مِنْهُ في حينه ، فَلَا حُسْنَ لِعَاقِبَتِهِ ، وَأَنَا قَاطِعُ حَبَائِلُكَ كُلُّهَا ، غَيْرً أَنَّى تَارِكُ عُقْدَةً وَاحِدَةً أَرْتَهِنُكَ بِهَا ، وَلَا أَقْطَعُهَا إِلَّا فِي السَّاعَة الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّكَ فيهَا عَنَّى مَشْغُولً : وَذَلِكَ عَنْدَ مُعَايَذَتِي الصَّيَّادَ .

ثُمُّ إِنَّ الْحُرُذَ أَخَذَفِى قَطْعِ حَبَائِلِ السَّنَوْرِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ وَافَى الصَّيَّادُ ، فَقَالَ لَهُ السِّنَوْرُ : الآنَ جَاءَ الْجِحَدُ فِى قَطْعِ حَبَائِلِى ، فَأَجْهَدَ الْحُرُدُ نَفْسَهُ فِى الْقَرْضِ ، حَتَى إِذَا فَرَغَ وَشَبَ السِّنَوْرُ إِلَى الشَّجَرَةِ عَلَى دَهُ شُ مِنَ الصَّيَادِ ، وَدَخَلَ الْجُرُدُ بَعْضَ الْأَجْكَارِ ، وَجَاءَ الصَّيَّادُ فَأَخَذَ حَبَائِلَهُ مُقَطَّعَةً ، الْمُحَرَدُ بَعْضَ الْأَجْكَارِ ، وَجَاءَ الصَّيَّادُ فَأَخَذَ حَبَائِلَهُ مُقَطَّعَةً ، مُثَ انْصَرَفَ خَائِبًا .

مُمَّ إِنَّ الْجُرَدُ نَحَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكُرَهَ أَنْ يَدُنُو مِنَ السِّنَّوْرِ ، فَنَادَاهُ السُّنُورُ: أَيُّهَا الصَّدِيقُ النَّاصِحُ، ذُو الْبَلَاءِ الْحَسَن عَنْدَى ، مَا مَنْعَكَ مِنَ الدُّنُو ۚ إِلَى ۗ ، لِأَجَازِ يَكَ بِأَحْسَنِ مَا أَسْدَيْتَ إِلَىَّ ، هَلُمْ ۚ إِلَىٰٓ وَلَا تَقْطَعْ إِخَائِي : فَإِنَّهُ مَنِ اتَّخَذَ صَدِيقًا ، وَقَطَعَ إِخَاءَهُ ، وَأَضَاعَ صَدَاقَتُهُ ، حُرِمَ مُمَرَةً إِخَايَهِ ، وَأَيسَ مِنْ نَفْعِه الإِخْوَانُ وَالأَصْدِقَاءُ . وَ إِنَّ يَدَكَ عِنْـدِى لَا تُنْسَى ، وَأَنْتَ حَقِيقٌ أَنْ تَلْتَمِسَ مُكَافَأَةً ذَلِكَ مِنَّى وَمِنْ إِخْوَانِي وَأَصْدِقَائِي . وَلَا تَحَافَنَ مِنَّى شَيْئًا . وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قِبَلِي لَكَ مَبْذُولً . ثُمَّ كَلَفَ مَلْفَ وَاجْتَهَدَ عَلَى صَدْقَهِ فَيَمَا قَالَ • فَنَادَاهُ الْجُرُذُ : رُبَّ صَدَاقَةٍ ظَاهِرَةِ بَاطِنُهَا عَدَاوَةً كَامِنَةً . وَهِي أَشَدُّ مِنَ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ .

وَمَنْ لَمْ يَحْتَرُسُ مِنْهَا ، وَقَعَ مَوْقِعَ الرَّجُلِ الَّذِى يَرْكُبُ نَابَ الْفِيلِ الْمُغْتَلِم ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ النَّعَاسُ ، فَيَسْتَيْقِظُ تَحْتَ فَرَاسِنِ الْفيلِ ، فَيَدُوسُهُ وَيَقْتُلُهُ . وَإِنَّكَ سُمَّى الصَّدِيقُ صَديقًا: لمَا يُرجَى مِنْ نَفْعِهِ، وَسَمَى العَدُوَّ عَدُوّاً: لِلَا يُحَافُ مِنْ ضَرَره . وَالْعَاقِلُ إِذَا رَجَا نَفْعَ الْعَدُو أَظْهَرَ لَهُ الصَّدَاقَةَ ، وَإِذَا خَافَ ضُرَّ الصَّديق أَظْهَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ . أَلَا تَرَى ? تَدَّبِعُ البَّهَائِمُ أُمَّهَاتِهَ ارْجَاءَ أَلْبَانِهَا فَإِذَا انْقَطَعَ ذَٰلِكَ انْصَرَفَتَ عَنْهَا . وَرُبَّكَا قَطَعَ الصَّديقُ عَنْ صَديقه بَعْضَ مَا كَانَ يَصَلُّهُ ، فَلَمْ يَخَفَ شَرَّهُ : لأَنَّ أَصْلَ أَمْرِه لَمْ يَكُنْ عَدَاوَةً • فَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْلُ أَمْرِهِ عَدَاوَةً جَوْهَرِيَّةً ، ثُمَّ أَحْدَثَ صَدَاقَةً لِحَاجَةٍ حَمَلَتُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الْحَاجَةُ الَّتِي حَمَلَتُهُ عَلَى ذَٰلِكَ ، زَالَتْ صَدَاقَتُهُ ، فَتَحَوَّلَتْ عَدَاوَةً ، وَصَارَ إِلَى أَصْلَ أَمْرِهِ : كَالْمُكَاءِ الَّذِي يُسَخَّنُ بِالنَّارِ ، فَإِذَا رُفِعَ عَنْهَا عَادَ بَارِدًا • وَلَيْسَ مِنْ أَعْدَائِي عَدُوَّ أَضَرُّ لِى منْكَ ، وَقَدِ اضْطَرَّنِي وَ إِيَّاكَ حَاجَةً إِلَى مَا أَحْدَثْنَا مِنَ الْمُصَالَحَةِ . وَقَدْ ذَهَبَ الْأَمْرُ الَّذَى احْتَجْتَ إِلَىَّ وَاحْتَجْتُ إِلَى وَاحْتَجْتُ إِلَيْكَ فِيهِ ،

<sup>(</sup>١) جمع فرسن وهو بمنزلة الحافر -

وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَهَابِهِ عَوْدُ الْعَدَاوَةِ . وَلَا خَيْرَ للضَّعيف فِي قُرْبِ الْعَدُو الْقَوِى ، وَلاَ لِلذَّلِيلِ فِي قُرْبِ الْعَدُو الْعَزِيزِ . وَلَا أَعْلَمُ لَكَ قِبَلَى حَاجَةً ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تُرِيدُ أَكْلَى ؛ وَلَا أَعْلَمُ لِى قِبَلَكَ حَاجَةً ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِكَ ثِقَةً : فَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ الضَّعِيفَ الْمُحْتَرِسَ مِنَ الْعَدُو الْقَوِي أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَة مِنَ الْقَوِى إِذَا اغْتَرَّ بِالضَّعِيفِ وَاسْتَرْسَلَ إِلَيْهِ • وَالْعَـاقِلُ يُصَالِحُ عَدُوَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ ، وَيُصَانِعُهُ ، وَيُظْهِرُلَهُ وُدَّهُ ؛ وَ يَرِيهِ مِنْ نَفْسِهِ الْاسْتِرْسَالَ إِلَيْهِ إِذَا لَمَ يُجِدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا ، ثُمَّ يُعَجُّلُ الإِنْصِرَافَ عَنْهُ ، حِينَ يَجِدُ إِلَى ذَلكَ سَبِيلًا . وَآغَلُمْ أَنَّ سَرِيعَ الِاسْتَرْسَالَ لَا تُقَالُ عَثْرَتُهُ ۚ . وَالْعَاقِلُ يَنِي لِمَنْ صَالَحَهُ مِنْ أَعْدَانِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يَثِقُ بِهِ كُلَّ الثُّقَةِ ، وَلَا يَأْمُنُهُ عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الْقُرْبِ مِنْهُ . وَيَنْبَغِى أَنْ يَبْعُدُ عَنْـهُ مَا اسْتَطَاعَ . وَأَنَا أُوَدُّكَ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَحِبُّ لَكَ مِنَ الْبَقَاءِ وَالسَّلَامَةِ ، مَا لَمُ أَكُنْ أَحِبُهُ لَكَ مِنْ قَبْلُ . وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تُجَازِينِي عَلَى صَنِيعِي إِلَّا بِمِثْلُ ذَلِكَ : إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى اجْتِمَاعِنَا وَالسَّلَامُ . (انقضى باب الجرذ والسنور)

## بَابُ ابْن الْمَلَكُ وَالطَّائرُ فَنْزَة

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هَـذَا الْمُنْكُ ، فَاضْرِبْ لِى مَثْلَ أَهْلِ التُّرَاتِ الَّذِينَ لَا بُدَّ لِبَعْضِهُمْ مِنَ اتَّقَاءِ بَعْضِ . قَالَ بَيْدَبَا: زَعَمُوا أَنَّ مَلَـكًا مِنْ مُلُوكِ الْهُند كَانَ يُقَالُ لَهُ بَرِيدُونُ ، وَكَانَ لَهُ طَائِرٌ يُقَالُ لَهُ فَنْزَةُ ، وَكَانَ لَهُ فَرْخُ وَكَانَ هَذَا الطَّائِرُ وَفَرْخُهُ يَنْطِقَانِ بِأَحْسَنِ مَنْطِقِ ، وَكَانَ الْمَلْكُ بِهِ مَا مُعْجَبًا . فَأَمَرَ بِهِمَا أَنْ يَجْعَلَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ ، وَأَمْرَهَا بِالْحُافَظَة عَلَيْهُمَا . وَاتَّفَقَ أَنَّ امْرَأَةُ الْمَلَكِ وَلَدَتْ غُلَامًا ، فَأَلِفَ الْفَرْخُ الْغُلَامَ . وَكَلَاهُمَا طِفْلَانِ يَلْعَبَانِ جَمِيعًا . وَكَانَ فَنْزَةُ يَذْهَبُ إِلَى الْجُبَالِ كُلَّ يَوْمٍ ، فَيَأْتِي بِفَاكِهَةٍ لَا تُعْرَفُ ، فَيُطْعِمُ ابْنَ الْمَلَكَ شُطْرَهَا ، وَيُطْعِمُ فَرْخَهُ شُطْرَهَا . فَأَسْرَعَ ذَلِكَ فِي نَشَأْتِهِمَا ، وَزَادَ فِي شَبَابِهِمَا ، وَبَانَ عَلَيْهِمَا أَثَرُهُ عِنْدَ الْمُلَكِ : فَازْدَادَ لِفَنْزَةَ إِكْرَامًا وَتَعْظِيًا وَنَحْبَةً ؛ حَتَّى إِذَاكَانَ يَوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ وَفَنْزَةُ غَائِبٌ فِي اجْتِنَاءِ النَّمَرَةِ ، وَفَرْخُهُ فِي جَمْرِ الْغُلَامِ ،

<sup>(</sup>١) جمع يَرة وهي الثأر •

ذَرَقَ فِي جَمْرِهِ ؛ فَغَضِبَ الْغُـلَامُ ، وَأَخَذَ الْفَرْخَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَمَاتَ . ثُمُ ۚ إِنَّ فَنْزَةَ أَقْبَـلَ فَوَجَدَ فَرْخَهُ مَقْتُولًا ، فَصَاحَ وَحَزِنَ ، وَقَالَ: قُبْحًا لِلْلُوكِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ لَهُمْ وَلَا وَفَاءَ! وَيْلُ لِمَنِ ابْتُلِيَ بِصُحْبَةِ الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَا حَمَّيةً لَهُمْ وَلَا حُرْمَةً ، وَلَا يُحِبُّونَ أَحَدًا وَلَا يَكُرُمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِذَا طَمِعُوا فَيَا عَنْدُهُ مِنْ غَنَاءٍ ، وَآحْتَاجُوا إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ عِلْمٍ : فَيُكْرِمُونَهُ لِذَلِكَ ، فَإِذَا ظَهْرُوا بِحَاجَتِهِمْ مِنْهُ ، فَلَا وَدُّ ، وَلَا إِخَاءَ ، وَلَا إِحْسَانَ ، وَلَا غَفْرَانَ ذَنْهِ ، وَلَا مَعْرِفَةً حَقٍّ ! هُمُ الَّذِينَ أَمْرُهُمْ مَبْنِي عَلَى الرَّيَاءِ وَالْفُجُورِ • وَهُمْ يَسْتَصْغِرُونَ •َا يَرْتَكِبُونَهُ مِنْ عَظِيمٍ الذُّنُوبِ ، وَيَسْتَعْظِمُونَ الْيَسِيرَ إِذَا خُولِفَتْ فِيهِ أَهْوَاوَهُمْ . وَمِنْهُمْ هَٰذَا الْكُفُورُ الَّذِي لَا رَحْمَةً لَهُ ، الْغَادِرُ بِأَلِيفِهِ وَأَخِيهِ . لَمْ وَثُبُ فِي شِدَّة حَنَقِهِ عَلَى وَجُهِ الْغُلَامِ فَفَقَاً عَيْنَهُ ، وَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى شُرْفَةِ الْمُنْزِلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَ المُلَكَ ذَٰلِكَ ، فَحَزَعَ أَشَدَّ الْجُزَعِ ، مُمَّ طَمِعَ أَنْ يَحْتَالَ لَهُ ، فَوَقَفَ قَرِيبًا مِنْهُ ، وَنَادَاهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ آمِنُ ، فَآنُزِلْ يَافَنْزَةُ ، فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَ الْمَلَكُ إِنَّ الْعَادِرَ

مَأْخُوذٌ بِغَدْرِه ، وَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأُهُ عَاجِلُ الْعُقُوبَةِ ، لَمْ يُخْطِئْهُ الآجِلُ ؛ حَتَّى إِنَّهُ يُدْرِكُ الْأَعْقَابَ وَأَعْقَابَ الْأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ . وَإِنَّ ابْنَكَ غَدَرَ بِابْنِي ، فَعَجَّالْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ . قَالَ الْمَاكُ : لَعَمْرِي قَدْ غَدَرْنَا بِابْنِكَ ، فَٱنْتَقَمْتَ مِنَّا : فَلَيْسَ لَكَ قِبَلَنَا ، وَلَا لَنَ قِبَلَكَ وِثْرُ مَطْلُوبٌ . فَأَرْجِعْ إِلَيْنَا آمِنًا . قَالَ فَنْزَةُ : لَسْتُ بِرَاجِعٍ إِلَيْكَ أَبَدًا: فَإِنَّ ذَوِى الرَّأْمِي قَدْ نَهَوْا عَنْ قُرْبِ الْمَوْتُورِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكُ لُطْفُ الْحَقُودِ وَلينَهُ وَتَكْرِمَتُهُ إِيَّاكَ إِلَّا وَحْشَةً مِنْـهُ ، وَسُوءَ ظُنِّ بِهِ : فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ لِلْحُقُودِ الْمُوتُورِ أَمَانًا هُوَ أَوْثَقُ لَكَ مِنَ الْذُعْرِ مِنْهُ ، وَلَا أَجُودُ مِنَ الْبُعْدِ عَنْهُ ، وَالْإِحْتِرَاسُ مِنْهُ أُوْلَى . وَقَدْكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الْعَاقِلَ يَعُدُّ أَبُويَهِ أَصْدِقَاءً ، وَالْإِخْوَةُ رُفَقَاءً ، وَالْأَزْوَاجَ أَلَفَاءً ، وَالْبَنِينَ ذِكًّا ، وَالْبَنَاتِ خُصَمَاءً ، وَالْأَقَارِبُ غُرَمَاءً وَيَعَدُّ نَفْسَهُ فَرِيدًا . وَأَنَا الْفَرِيدُ الْوَحِيدُ الْغَرِيبُ الطّرِيدُ ، قُدْ تَزُودْتُ مِنْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْحُزْنِ عَبًّا ثَقِيلًا ، لَا يَحْمِلُهُ مَعِيَأَحَدُ . وَأَنَا ذَاهِبُ . فَعَلَيْكَ مِنَّى السَّلَامُ .

<sup>(</sup>١) من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه -

قَالَ لَهُ الْمَاكُ : إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَكُنْ اجْتَزَيْتَ مِنَّا فَهَا صَنَعْنَاهُ بِكَ ، بَلْ كَانَ صَنِيعُكَ بِنَا مِنْ غَيْرِ ٱبْتِدَاءٍ مِنَّ بِالْغَدْرِ ، كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكُرْتَ . وَأَمَّا إِذْ كُنَّا نَحْنُ بَدَأْنَاكَ ، فَمَا ذَنْبُكَ ؟ وَمَا الَّذِي يَمْنَعُكُ مِنَ النُّقَةِ بِنَ الْ هَلَمَّ فَأَرْجِعْ: فَإِنَّكَ آمِنُ . قَالَ فَنْزَةُ : اعْلَمْ أَنَّ الْأَحْقَادَ لَهَا فِي الْقُلُوبِ مَوَاقِعُ مُمَكَّكَنَّةُ مُوجِعَةً . فَالْأَلْسُنُ لَا تَصْدُقُ فِى خَبَرِهَا عَرِ. الْقُلُوبِ ، وَالْقَلْبُ أَعْدَلُ شَهَادَةً مِنَ اللِّسَانِ عَلَى الْقَلْبِ . وَقَدْ عَلَىٰتَ أَنَّ اللَّهَانِ عَلَى الْقَلْبِ قَلْبِي لَا يَشْهَدُ لِلسَانِكَ ، وَلَا قَلْبُكَ لِلسَانِي . قَالَ الْمَلَكُ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ الضَّغَا ئِنَ وَالْأَحْقَادَ تَكُونَ بَيْنَ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ: فَمَنْ كَانَ ذَا عَقْل ، كَانَ عَلَى إِمَاتَةِ الْجَنْقِدَ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى تَرْبِيتِهِ . قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ ذَٰلِكَ لَكُمَا ذَكُرْتَ ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ يَنْبَغِي لِذِي الرَّأَى مَعَ ذَٰلِكَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ الْمُوتُورَ الْحَقُودَ نَاسٍ مَا وُبَرَبِهِ ، مُصْرُوفٌ عَنْهُ فِكُرُهُ فِيهِ . وَذُو الرَّأَي يَنْخُوفُ الْمَكُرُ وَالْحُديعَةُ وَالْحِيلَ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَدُو لَا يُسْتَطَاعُ بِالشَّـدَّةِ

<sup>(</sup>١) أَدْرَكْتُ الْجُزَاء .

وَالْمُكَابَرَة ؛ حَتَّى يُصَادَ بِالرَّفْقِ وَالْمُلَايَنَةِ : كَمَّا يُصَادُ الْفِيلُ الْوَحْشَىُّ بِالْفِيلِ الدَّاجِنِ • قَالَ الْمَلِكُ : إِنَّ الْعَاقِلَ الْـكَرِيم لَا يَنْرُكُ إِلْفَهُ ، وَلَا يَقْطَعُ إِخُوانَهُ وَلَا يُضَيِّعُ الْحُفَاظَ ، وَإِنْ هُوَ خَافَ عَلَى نَفْسِه ؛ حَتَّى إِنَّ هَذَا الْحُلُقَ يَكُونُ فِي أَوْضَعِ الدُّوابُ مَنْزِلَةً : فَقَدَ عَلَمْتُ أَنَّ اللَّعَابِينَ يَلْعَبُونَ بِالْكِلَابِ ، مُمَّ يَذْبَحُونَهَا وَيَأْكُلُونَهَا . وَيَرَى الْكُلْبُ الَّذِى قَدْ أَلِفَهُمْ ذَلِكَ ، فَلَا يَدْعُوهُ إِلَى مُفَارَقَتِهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَلْفَتِهِ إِيَّاهُمْ . قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ الْأَحْقَادَ مَخُوفَةٌ حَيْثُمَا كَانَتْ. فَأَخْوَفُهَا وَأَشَدُّهَا مَاكَانَ فِي أَنْهُسِ الْمُلُوكِ : فَإِنَّ الْمُلُوكَ يَدِينُونَ بِالْانْتِقَامِ ، وَ يَرُونَ الدَّرْكَ وَالطَّلَبَ بِالْوِتْرِ مَكْرُمَةً وَنَخْرًا . وَ إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَغْتَرْ بِسُكُونِ الْحُقْدِ إِذَا سَكَنَ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْحِنْقَدِ فِي الْقَائِبِ ، إِذَا لَمْ يَجِدُ مُحَرِّكًا ، مَثْلُ الجَمْرِ الْمُكْنُونِ ، مَا لَمْ يَجِدْ حَطَبًا ، فَلَيْسَ يَنْفَكُ الْحِقْدُ مُتَطَلِّعًا إِلَى الْعِلَلِ ، كَمَا تَبْتَغِى النَّارُ الْحَطَب: فَإِذَا وَجَدَ عِلَّهُ اسْتَعَرَ اسْتِعَارَ النَّارِ: فَلَا يُطْفِئُهُ حُسَنَ كَلَامٍ ، وَلَا لِينَ وَلَا رِفْقَ ، وَلَا خُضُوعُ وَلَا تَضَرَّعُ وَلَا مُصَانَعَةً ، وَلَا شَيْءٌ

دُونَ تَلَفِ الْأَنْفُسِ ، مَعَ أَنَّهُ رُبَّ وَاتِرٍ يَطْمَعُ فِي مُرَاجَعَةِ الْمُوتُورِ بَمَا يَرْجُو أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفْعِ لَهُ ، وَالدَّفْعِ عَنْهُ . وَلَا يَقْدِ عَنْهُ مَنْ النَّفْعِ لَهُ ، وَالدَّفْعِ عَنْهُ . وَلَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ يَذْهَبُ بِهِ مَا فِي وَلَا يَقْدِلُ مَا كَانَ نَفْسُكَ مُنْطُويَةً لِي عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ نَفْسُكَ مُنْطُويَةً لِي عَلَى مَا تَقُولُ مَا كَانَ ذَلِكَ عَنِي مُعْنِيًا . وَلَا أَزَالُ فِي خَوْفٍ وَوَحْشَةٍ ، وَسُوءِ ظَنِّ ، وَالْفَرَاقَ . فَلَيْسَ الرَّأَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِلَّا الْفِرَاقَ . مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

قَالَ الْمَلِكُ : لَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّهُ لَا يَسْنَطِيعُ أَحَدُ لِأَحَدِ ضَرَّا وَلَا نَفِعًا ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، يُصِيبُ أَحَدًا ، إِلَّا بِقَضَاءِ وَقَدَرٍ مَعْلُومٍ ، وَكَمَّ أَنَّ خَلْقَ مَا يُخْلُقُ ، وَوَلَادَةَ مَا يُولَدُ ، وَبَقَاءَ مَا يَبْقَ ، لَيْسَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِنْهُ وَوَلَادَةَ مَا يُولَدُ ، وَبَقَاءَ مَا يَبْقَ ، لَيْسَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِنْهُ شَيْءٌ ، كَذَلِكَ فَنَاءُ مَا يَفْنَى ، وَهَلَاكُ مَا يَهْكُ . وَلَيْسَ لَكَ فَى الّذِي صَنَعْتَ بِابْنِي ذَنْبُ ، وَلَا لا بْنِي فِيَاصَنَعَ بِابْنِكَ ذَنْبُ ، فَلَا لَا بْنِي فِيَاصَنَعَ بِابْنِكَ ذَنْبُ ، وَلَا لا بْنِي فِيَاصَنَعَ بِابْنِكَ ذَنْبُ ، وَلَا لا بْنِي فِيَاصَنَعُ بِابْنِكَ ذَنْبُ . إِنَّى الْقَدَر لَكُمَا تَكُولُ اللهُ عَلَقُ : فَلَا يُوا خَلَا لَا يُولِدُ اللهُ الْمُؤَلِّ ، وَكَلَانَا لَهُ عَلَقَ : فَلَا يُولِدُ لَكَا أَلَا الْمَالِكُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ ، وَكَلَانَا لَهُ عَلَقًا : فَلَا يُولِدُ لَكُمَا أَلَا الْمَالِكُ الْمُؤَلِّ ، وَكَلَانَا لَهُ عَلَقًا : فَلَا يُولِدُ لَكَا أَلَا الْمُؤَلِّ ، وَلَا الْمُؤَلِّ ، وَلَا الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ ، وَلَا الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ وَلَا الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤِلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

مِنَ الْمُكَارِهِ • وَلْكِنَّهُ يَجْمَعُ تَصْدِيقًا بِالْقَدَرِ وَأَخْذًا بِالْحَرْمِ وَالْقُوَّةِ . وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُكَلِّمُنِي بِغَيْرِ مَا فِي نَفْسِكَ . وَالْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ غَيْرُ صَغِيرٍ : لِأَنَّ ابْنَكَ قَتَلَ آبْنِي، وَأَنَا فَقَأْتُ عَيْنَ ابْنِكَ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَشْتَنِيَ بِقَتْلِي ، وَتَخْتُلَنِي عَنْ نَفْسِي ؛ وَالنَّفْسُ تَأْبَى الْمُوْتَ . وَقَدْكَانَ يُقَالُ : الْفَاقَةُ بَلَاءٌ ، وَالْحُزْنُ بَلَاءً، وَقُرْبُ الْعَدُو بَلَاءً، وَفِرَاقُ الْأَحِبَّةِ بَلَاءً، وَالسَّقَمُ بَلَاءً، وَالْهُرَمُ بَلَا ۚ ، وَرَأْسُ البَلَايَاكُلُهَا الْمُوْتُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي نَفْسِ الْمُوجِعِ الْحَزِينِ مِمَّنْ ذَاقَ مِثْلَ مَا بِهِ • فَأَنَا بِمَا فِي نَفْسِي عَالِمٌ بِمَا فِي نَفْسِكَ : لِلْمَثَلِ الَّذِي عِنْدِي مِنْ ذَٰلِكَ . وَلَا خَيْرَ لِى فِي صُحْبَتِكَ : فَإِنَّكَ لَنْ تَتَـذَكَّرَ صَنِيعِى بِابْنِكَ ، وَكُنْ أَتَذَكَّ صَنِيعَ آبْنِكَ بِآبْنِي ، إِلَّا أَحْدَثَ ذَلِكَ لِقُلُوبِنَ تَغْيِيرًا .

قَالَ الْمَاكُ : لَا خَيْرَ فِيمَنَ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِعْرَاضَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ ، وَيَنْسَاهُ وَيُهْمِلُهُ ، حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُونَ لَهُ فَيْ نَفْسِهِ ، وَيَنْسَاهُ وَيُهْمِلُهُ ، حَتَّى لَا يَذْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يَكُونَ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَوْقِعٌ . قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ الذِّي في بَاطِنِ لَهُ فِي نَفْسِهِ مَوْقِعٌ . قَالَ فَنْزَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ الذِي

قَدَمه قُرْحَةٌ ، إِنْ هُوَ حَرَصَ عَلَى الْمُشَّى ، فَلَا بُدَّ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يَشْتَكِى قُرْحَتُهُ . وَالرَّجُلَ الْأَرْمَدَ الْعَيْنِ إِذَا آسْتَقْبَلَ بِهَا الرُّبحَ، تَعَرَّضَ لَأَنْ تَزْدَادَ رَمَدًا . وَكَذَلِكَ الْوَاتِرُ إِذِا دَنَا مِنَ الْمُوتُورِ، فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ . وَلَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الدُّنْيَ ا إِلَّا تُوَقَّى الْمُهَالِكِ وَالْمُتَالِفِ ، وَتَقْدِيرُ الْأُمُورِ وَقِـٰلَّةُ الِاتِّـكَال عَلَى الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ ، وَقِلَّةُ الْاغْتِرَارِ بِمَنْ لَا يَأْمَنُ : فَإِنَّهُ مَن اتَّكَلَ عَلَى قُوَّتِهِ ، فَحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَسْلُكَ الْطَرِيقَ الْمُخَوَفَ ، فَقَدُ سَعَى فِي حَتْفِ نَفْسِهِ . وَمَنْ لَا يُقَدُّرُ لِطَاقَتِه طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، وَحَمَّلَ نَفْسَهُ مَا لَا تُطيقُ وَلَا تَحْمَلُ ، فَقَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ . وَمَنْ لَا يُقَـدُرُ لُقُمَتُهُ ، وَعَظَّمَهَا فَوْقَ مَا يَسَعُ فُوهُ ، فَرُبَّكَ غَصَّ بِهَا هَاكَ . وَمَنِ اغْتَرَّ بِكَلَامِ عَدُوَّهِ ، وَانْخَـدُعَ لَهُ ، وَضَيِّعَ الْحَرْمُ ، فَهُو أَعْدَى لِنَفْسِهِ مِنْ عَدُوِّهِ . وَلَيْسَ لِأَحَدِ النَّظُرُ فِي الْقَـدَرِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَأْتِيهِ مِنْهُ وَلَا مَا يُصْرَفُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْحَرْمِ وَالْأَخْذُ بِالْقُوَّةِ وَمُحَاسَبَةُ نَفْسِهِ فى ذٰلِكَ . وَالْعَدَاقِدَلُ لَا يَشِقُ بِأَحَدِ مَا اسْتَطَاعَ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَى خُوفٍ وَهُو يَجِدُ عَنْهُ مَذْهَبًا . وَأَنَا كَثِيرُ الْمَـذَاهِبِ ، وَأَرْجُو

أَلَّا أَذْهَبَ وَجُهَّا إِلَّا أَصَبْتُ فيه مَا يُغْنِينِي : فَإِنَّ خَلَالًا نَحْسًا مَنْ تَزُوَّدُهُرِنَّ كُفَيْنَهُ فِي كُلِّ وَجْهِ ، وَآنَسْنَهُ فِي كُلُّ غُرْبَة ، وَقُرَّ بِنَ لَهُ الْبَعِيدَ ، وَأَكْسَبْنَهُ الْمُعَاشَ وَالْإِخُوانَ : أُوَّ لُهُنَّ كُفُّ الْأَذَى ، وَالنَّانِيَةُ حُسْنُ الْأَدَبِ ، وَالثَّالِئَةُ مُجَانَبَةُ الرِّيبِ ، وَالرَّابِعَةُ كُرُّمُ الْخُلُقِ ، وَالْخَامِسَةُ النَّبْلُ فِي الْعَمَلِ . وَإِذَا خَافَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا طَابَتْ نَفْسُهُ عَنِ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَطَنِ : فَإِنَّهُ يَرْجُو الْخُلَفَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا يَرْجُو عَن النَّفْسِ خَلَفًا . وَشَرُّ الْمَالِ مَا لَا إِنْفَاقَ مِنْهُ ، وَشَرُّ الْأَزْوَاجِ الَّتِي لَا تُوَاتِى بَعْلَهَا ، وَشُرُّ الْوَلَدِ الْعَـاصِى الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَشُرَّ الْإِخْوَانِ الْخَاذِلُ لِأَخِيهِ عِنْدَ النَّكَبَاتِ وَالشَّدَائِدِ ، وَشَرَّالْمُلُوكِ الَّذِي يَخَافُهُ الْبَرِيءُ ، وَلَا يُواظِبُ عَلَى حِفْظِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، وَشَرُّ الْبِلَادِ بِلَادُ لَا خِصْبَ فِيهَا وَلَا أَمْنَ ، وَإِنَّهُ لَا أَمْنَ لِي عِنْدُكَ أَيُّهَا الْمُلِكُ وَلَا طُمَأْنِينَةَ لَى فِي جِوَارِكَ . ثُمَّ وَدَّعَ الْمُلِكَ وَطَارَ . فَهَذَا مَثَـلُ ذَوِى الْأَوْتَارِ الَّذِينَ لَا يَنْبَغِى لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَوْقَ بِبَعْضٍ . (انقضى باب آبن الملك والطائر)

## بَابُ الْأَسُدُ وَالشُّغْبَرِ النَّاسِكُ وَهُوَ ابْنُ آوَى

قَالَ دَبَشَلِيمُ الْمَلَكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَد سَمِعْتُ هٰدَا الْمُشَلَ ، فَأَضْرِبْ لِى مَثْلَ الْمُلَكِ الَّذِي يُرَاجِعُ مَنْ أَصَابَتُهُ مِنْهُ عَقُوبَةً مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ ، أَوْ جَفُواةً مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ الْمَاكُ لَوْ لَمْ يُرَاجِعُ مَنْ أَصَابَتُهُ مِنْ لَهُ جَفُوةً عَنْ ذَنْبِ أَوْ عَنْ غَيْرِ ذَنْبِ، ظُلِمَ أَوْ لَمْ يُظْلَمُ، لَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالْأُمُورِ، وَلَكُنَّ الْمُلَكَ حَقيقُ أَنْ يَنْظُرَ فِى حَالِ مَنِ ابْتُلِيَ بِذَٰلِكَ ، وَيَخَبُرُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَنَافِعِ: فَإِنْ كَانَ مِمَّنَ يُوثَقَ بِهِ فِى رَأَيِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَإِنَّ الْمَلَكَ حَقيقُ بِالْحِرْصِ عَلَى مُرَاجَعَتِه : فَإِنَّ الْمُلْكَ لَا يُسْتَطَاعُ ضَبْطُهُ إِلَّا مَعَ ذَوِى الرَّأِي وَهُمُ الْوُزَرَاءُ وَالْأَعْوَانُ وَلَا يُنْتَفَـعُ بِالْوُزَرَاءِ وَالْأَعْوَانِ إِلَّا بِالْمُودَّةِ وَالنَّصِيحَةِ ؛ وَلَا مَودَّةَ وَلَا نَصِيحَةَ إِلَّا لِذُوي الرَّأِي وَالْعَفَافِ . وَأَعْمَالُ السَّلْطَانِ كَثِيرَةٌ ؛ وَالَّذِينَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعُمَّالِ وَالْأَعُوانِ كُثِيرُونَ . وَمَنْ يَجَمَّعُ مِنْهُــمْ مَا ذَكُرْتُ مِنَ النَّصِيجَةِ وَالْعَفَافِ قَلِيلٌ • وَالْمَثَلَ فِى ذَٰلِكَ مَثَلُ الْأَسَدِ وَابْنِ آوَى ﴿ قَالَ الْمَلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلكَ ؟

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زَعْمُوا أَنَّ ابْنَ آوَى كَانَ يَسْكُنُ فِي بَعْضِ الدُّحَالِ ، وَكَانَ مُتَزَهَّدًا مُتَعَفِّفًا ، مَعَ بَنَاتِ آوَى وَذِئَابٍ وَثُعَـالِبَ . وَكُمْ يَكُنْ يَصِنْعُ مَا يَصِنْعُنَ ، وَلَا يُغِيرُكُما يُغِـرُنَ ، وَلَا يُهُرِيقُ دَمًّا ، وَلَا يَأْكُلُ لَمَكًا . نَفَاصَهُ تِلْكَ السَّبَاعُ ، وَقُأْنَ: لَا نَرْضَى بِسِيرَتِكَ وَلَا رَأَيِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ تَزَهَّـدكَ : مَعَ أَنَّ تَزَهَّدُكَ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا . وَأَنْتَ لَا تَسْتَطيعُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَأَحَدِنَا: تَسْعَى مَعَنَا، وَتَفْعَلُ فِعْلَنَا فَمَا الَّذِي كَفَّكَ عَنِ ٱلدُّمَاءِ وَعَنْ أَكُلِ اللَّهُم ? قَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ صُحْبَتِي إِيَّاكُنَّ لَا تُوتُمُنِي إِذَا لَمُ أُوثُمُ نَفْسِي : لِأَنَّ الْآثَامَ لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِ الْأُمَاكِنِ وَالْأَصْحَابِ ، وَلَكِنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْقُلُوبِ وَالْأَعْمَالِ . وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمُكَانِ الصَّالِحِ يَكُونُ عَمَـلُهُ فِيهِ صَالِحًا ، وَصَاحِبُ الْمُكَانِ السَّيِّ يَكُونُ عَمَلُهُ فِيهِ سَيِّئًا ، كَانَ حِينَـٰ إِ مَنْ قَتَلَ النَّـاسِكَ فِي مِحْرَابِهِ لَمْ يَأْثُمُ ، وَمَنِ اسْتَحْيَاهُ فِي مَعْرَكَةِ الْقِتَالِ أَمْمَ . وَإِنَّى إِنَّمَا صَعِبْتُكُنَّ بِنَفْسِي ، وَكُمْ أَصْحَبُكُنَّ بِقَلْبِي وأعمالي: لِلنَّنِي أَعْرِفُ تَمْرَةُ الْأَعْمَالِ: فَلَزَمْتُ حَالِي . وَثُبُتَ

<sup>(</sup>١) نقب طيق فه ، متسع أسفله -

ابْنُ آوَى عَلَى حَالِهِ تِلْكُ ، وَآشْتَهَرَ بِالنَّسُكُ وَالتَّزَهَّدِ ، حَتَّى بَاكَعَ ذَلكَ أَسَدًاكَانَ مَلِكَ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، فَرَغِبَ فِيهِ : لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنَ الْعَفَافِ وَالنَّزَاهَةِ وَالزُّهْدِ وَالْأَمَانَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْتَدْعِيه . فَلَمَّا حَضَرَكَاتُمُهُ وَآنَسُهُ فَوَجَدَهُ فِي جَمِيعِ الْأَمُورِ وَفَقَ غَرَضِهِ . ثُمَّ دَعَاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ إِلَى صُحْبَتِ وَقَالَ لَهُ : تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّالِي كَثِيرٌ ، وَأَعْوَانِي جَمِّ غَفِيرٌ ، وَأَنَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَعْوَانِ مُحْتَاجٌ . وَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ عَفَافٌ وَأَدَبُ وَعَقْلُ وَدِينٌ ، فَازْدَدْتُ فِيكَ رَغْبَةً . وَأَنَا مُوَلِّيكَ مِنْ عَمَلِي جَسِيًّا وَرَافِعُكَ إِلَى مَنْزِلَةٍ شَرِيفَةٍ ، وَجَاعِلُكَ مِنْ خَاصِّتِي ، قَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ الْمُلُوكَ أَحِقًّا ۚ بِاخْتِيَارِ الْأَعْوَانِ فِيَا يَهْتُمُونَ بِهِ مِنْ أَعْمَالِهُمْ وَأَمُورِهِمْ . وَهُمْ أَحْرَى أَلَّا يُكْرِهُوا عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا: فَإِنَّ الْمُكُرُّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْعَمَلِ. وَإِنَّى لِعَمَلِ السَّلْطَانِ كَارِهُ . وَلَيْسَ لِى بِهِ تَجْرِبَةُ ، وَلَا بِالسَّلْطَانِ رِفْقَ . وَأَنْتَ مَلِكُ السَّبَاعِ ، وَعِنْدَكَ مِنْ أَجْنَاسِ الْوُحُوشِ عَدَدُكُثِيرٌ ، فيهِم أَهْلُ نَبْلِ وَقُوَّةٍ ، وَلَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ حَرْضُ ، وَعَـٰـدَهُمْ بِهِ وَبِالسَّلُطَانِ رِفْقُ: فَإِن اسْتَعْمَلْتُهُمْ أَغْنُوا عَنْكَ ، وَاغْتَبُطُوا لِلأَنْفُسِهِمْ

بِمَـا أَصَابَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ الْأَسَدُ : دَعْ عَنْكَ هَذَا : فَإِنَّى غَيْرُ مُعْفِيكَ مِنَ الْعَمَلِ . قَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّمَا يَسْـتَطَيعُ خَدْمَةً السَّلْطَانِ رَجُلَانِ لَسْتُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِمَّا فَاجِرُ مُصَانِعٌ، يَنَالُ حَاجَتُهُ بِفُجُورِهِ ، وَيَسْلَمُ بِمُصَانَعَتِهِ ، وَإِمَّا مُغَفَّلُ لَا يُحَسَّدُهُ أَحَدُ . فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَخَدُمَ السَّلْطَانَ بِالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ فَلَا يَخْلِطُ ذَلِكَ بِمُصَانَعَتِه ؛ وَحِينَئِدِ قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ عَلَى ذَلِكَ: لِأَنَّهُ يَجْتَمُعُ عَلَيْهِ عَدُوُّ السَّلْطَانِ وَصَديقُهُ بِالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَد . أَمَّا الصَّدِيقُ فَيُنَافَسُهُ فَى مَنْزِلَتِه ، وَيَبْغِى عَلَيْهِ فِيهَا ، وَيُعَادِيهِ لِأَجْلِهَا ، وأمَّا عَدُوُّ السَّلْطَانِ فَيَضْطَغِنُ عَلَيْهِ، لِيَصِيحَتِهِ لِسُلْطَانِهِ، وَإِغْنَائِهِ عَنهُ . فَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَذَانِ الصِنْفَانِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ . قَالَ الْأَسَدُ: لَا يَكُونَنَّ بَغَى أَصْحَابِى عَلَيْكُ ، وَحَسَدُهُمْ إِيَّاكَ مِمَّا يَعْرِضُ فِي نَفْسِكَ : فَأَنْتَ مَعِي ، وَأَنَا أَكْفِيكَ ذَلِكَ ، وَأَبْلُغُ بِكَ مِنْ دَرَجَاتِ الْكَرَامَةِ وَالْإِحْسَانِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِكَ . قَالَ آبْنُ آوَى : إِنْ كَانَ الْمَلَكُ يُرِيدُ الْإِحْسَانَ إِلَى ، فَلْيَدَعْنِي في هذه الْبَرِّيَةِ أَعِيشُ آمِنًا ، قَلِيلَ الْهُمُّ، رَاضِيًا بِعَيْشِي مِنَ الْمُاءِ

وَالعُشِب : فَإِنَّى قَدْ عَلَمْتُ أَنَّ صَاحِبَ السَّلْطَانِ يَصِلُ إِلَيْهِ منَ الْأَذَى وَالْخُوفِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا لَا يُصِلُ إِلَى غَيْرٍهِ فِي طُولِ عُمُرِهِ ؛ وَ إِنَّ قَلِيلًا مِنَ الْعَيْشِ فِى أَمْنِ وَطُمَأَنِينَةٍ خَيْرُمِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعَيْشِ فِي خَوْفِ وَنَصَبِ . قَالَ الْأَسَدُ : قَدْ سَمِعْتُ مَقَى النَّكَ ، فَلَا تَخَفْ شَيْئًا مَمَّا أَرَاكَ تَخَافُ مِنْهُ . وَلَسْتُ أَجِدُ بُدًّا مِنَ الإسْتِعَانَةِ بِكَ فِي أَمْرِي . قَالَ ابْنُ آوَى : أَمَّا إِذَا أَبِي الْمُلَكُ إِلَّا ذَٰلِكَ فَأَيْجُعَلَ لَى عَهْدًا ، إِنْ بَغَى عَلَى ٓ أَحَدُ مَنْ أَصْحَابِهِ عَنْدُهُ ، مَمَّنْ هُو فَوَقى : مَخَافَةً عَلَى مَنْزِلَتِهِ ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ دُونِي : لِيُنَازِعَنِي فِي مَنْزِلَتِي ، فَذَكَرَ عِنْدَ الْمَلَكِ مِنْهُمْ ذَاكُرُ بِلْسَانِهِ ، أَوْ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ مَا يُرِيدُ بِهِ تَحْمِيـلَ الْمُـلَكِ عَلَى ۖ ، أَلَّا يَعْجُلَ فِي أَمْرِي ، وَأَن يَتَثَبَّتَ فِيمَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ وَيَذْكُرُ عِنْـدَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَفْحُصَ عَنْهُ ، ثُمَّ لْيَصْنَعْ مَا بَدَا لَهُ . فَإِذَا وَثِقْتُ مِنْهُ بِذَلِكَ ، أَعَنْتُهُ بِنَفْسِي فِيمَا يُحِبُّ ، وَعَمَاتُ لَهُ فَيمَا أُولَانِي بِنَصِيحَةٍ وَاجْتِهَا دٍ ، وَحَرَضْتُ عَلَى أَلَّا أَجْعَـلَ لَهُ عَلَى نَفْسِى سَبِيلًا . قَالَ الْأَسَدُ : لَكَ ذَلِكَ عَلَى ۚ وَزِيَادَةً . ثُمَّ وَلَاهُ خَزَائْنَهُ ، وَاخْتَصَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِهِ ، وَزَادَ فَى كَرَامَتِهِ .

فَلَمْ اللَّهُ الْأَسَدِ ذَلَكَ ، غَاظَهُمْ وَسَاءَهُمْ . فَأَجْمَعُوا كَيْدُهُمْ ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ يَحْمِلُوا عَلْيَهِ الْاَسْدُ . وَكَانَ الْاَسْدُ قَد اسْتَطَابَ لَحَبُ أَفَعَزَلَ مِنْهُ مِقْدَارًا ، وَأَمَرَهُ بِالاَحْتِفَاظِ بِهِ ، وَأَنْ يَرْفَعُهُ فِي أَحْصَنِ مَوْضِعِ طَعَامِهِ وَأَحْرَزِهِ : لِيُعَادُ عَلَيْهِ ؛ فَأَخَذُوهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَحَمَلُوهُ إِلَى بَدْتِ ابْنِ آوَى، نَخَبَّوهُ فِيه، وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، ثُمَّ حَضَرُوا يُكَذُّبُونَهُ إِنْ جَرَتْ فِي ذَٰلِكَ حَالٌ . فَلَمَّاكَانَ مِنَ الْغَدِ ، وَدَعَا الْأَسَدُ بِغَدَائِهِ ، فَقَـدَ ذَٰلِكَ اللَّهِمُ ، فَٱلْتَمَسَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ؛ وَآبُنُ آوَى لَمْ يَشْعُرْ بِمَا صُنِعَ فَى حَقَّهِ مِنَ الْمُكِيدَةِ . فَحَضَرَ الَّذِينَ عَمِلُوا الْمُكَيدَةَ ، وَقَعَدُوا فِي الْمَجَلِسِ . مُمَّ إِنَّ الْمَلَكَ سَأَلَ عَنِ اللَّهُم ، وَشَدَّدَ فِيهِ ، وَفِي الْمَسَأَلَةِ عَنْهُ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ قُولَ الْمُخْبِرِ النَّاصِحِ : إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْ أَنْ نَحْبِرَ الْمَاكَ بِمَا يَضَرُّهُ وَيَنْفَعُهُ ، وَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْـهِ • وَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ آوَى هُوَ الَّذِي ذَهَبَ بِاللَّهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ. قَالَ الْآخَرُ: لَا أَرَاهُ يَفْعَلُ هَٰذَا ، وَلَكِيزِ انْظُرُوا وَالْحَصُوا: فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْخَلَائِقِ شَادِيدَةً . فَقَالَ الْآخَرُ:

لَعَمْرِى مَا تَكَادُ السَّرَائِرُ تُعْرَفُ ، وَأَظُنُّكُمْ إِنْ فَحَصْتُمْ عَنْ هٰذَا وَجَدْتُمُ اللَّحْمَ بِبَيْتِ ابْنِ آوَى؛ وَكُلُّ شَيْءٍ يُذْكُرُ مِنْ عَيُوبِهِ وَخِيانَتِهِ نَحْنُ أَحَقُ أَنْ نُصَدِّقَهُ . قَالَ الآخَرُ: لَئِنْ وَجَدْنَا هَذَا حَقًّا فَكَيْسَتْ بِالْحِيَانَةِ فَقَطْ ، وَلَكِنْ مَعَ الْحِيَانَةِ كُفُرُالنَّعْمَةِ ، وَالْحَرَاءَةُ عَلَى الْمَلَكِ . قَالَ الآخَرُ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْفَضِلِ ، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَكُذَّ بَكُمْ ، وَلَكُنْ سَيَبِينُ هٰذَا لَوْ أَرْسَلَ الْمَلَكُ إِلَى بَيْتِه مَنْ يُفَتُّشُهُ . قَالَ آخَرُ: إِنْ كَانَ الْمَلِكُ مُفَتَّشًا مَنْزِلَهُ فَلْيُعَجِّلْ: فَإِنَّ عَيُونَهُ وَجَوَاسِيسَهُ مَبْثُونَةٌ بِكُلُّ مَكَانِ . وَلَمْ يَزَالُوا فِي هُــٰذَا الْكَلَامِ وَأَشْبَاهِهِ ، حَتَّى وَقَعَ فَى نَفْسِ الْأَسَد ذَلْكَ ؛ فَأَمَرَ بابن آوَى فَحَضَرَ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ اللَّهُمُ الَّذِي أَمَرْ تُكَ بِالإِحْتِفَاظِ بِهِ، قَالَ : دَفَعْتُهُ إِلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ لِيُقَرِّبُهُ إِلَى الْمَلَكِ . فَدَعَا الْأَسَدُ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَايَعَ وَبَايَعَ مَعَ الْقَوْمِ عَلَى ابْنِ آوَى . فَقَالَ : مَا دَفَعَ إِلَى شَيْئًا . فَأَرْسَلَ الْأَسَدُ أُمِينًا إِلَى بَيْتِ ابنِ آوَى لِيفَتُّشُهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ ذَلِكَ اللَّمْ ؛ فَأَتَى بِهِ الْأَسَدَ . فَدَنَا مِنَ الْأَسَدِ ذِئْبُ لَمْ يَكُنْ تَكُلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَكَانَ

يُظْهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْعُدُولِ الَّذِينَ لَا يَتَكَلَّمُونَ فِيَا لَا يَعْلَمُونَ ، حَتَّى ْ يَكُبَيُّنَ كُمُ الْحُقُّ . فَقَالَ : بَعْدَ أَنِ اطَّلَعَ الْمُلَكُ عَلَى خِيَانَةَ ابْنِ آوَى فَلَا يَعْفُونَ عَنْهُ : فَإِنَّهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَطَّلِعِ الْمَلِكُ بَعْدَهَا عَلَى خِيَانَةِ خَائِنٍ ، وَلَا ذَنْبِ مُذْنِبِ . فَأَمَرَ الْأَسَدُ بِابْنِ آوَى أَنْ يُحْرَجَ ، وَيُحْتَفَظَ بِهِ . فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَاءِ الْمَلَكِ: إِنَّى لَأَعْجَبُ مِن رَأْي الْمَلِكِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالْأُمُورِكَيْفَ يَخْنَى عَلَيْهُ أَمْرُ هَٰذَا ، وَكُمْ يَعْرِفُ خَبُّهُ وَمُحَادَعَتُهُ ? وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنِّى أَرَاهُ سَيَصْفَحُ عَنْهُ ، بَعْدَ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ . فَأَرْسَلَ الْأَسَدُ بَعْضَهُمْ رَسُولًا إِلَى ابْنِ آوَى يَلْتَمِسُ مِنْهُ الْعُذْرَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ بِرِسَالَةٍ كَاذِبَةِ اخْتَرَعُهَا ، فَغَضِبَ الْأَسَدُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَ بِابْنِ آوَى أَنْ يُقْتَلَ . فَعَلَمَتْ أَمُّ الْأَسَدِ أَنَّهُ قَدْ عَجَلَ فِي أَمْرِهِ ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَى الَّذِينَ أَمِرُوا بِقَتْلِهِ أَنْ يُوَجُّرُوهُ ، وَدَخَلَتْ عَلَى ابْنِهَا ، فَقَالَتْ : يَابُنَ بِأَى ذَنْبِ أَمَرُتَ بِقَتْ لِي ابْنِ آوَى ? فَأَخْبَرُهَا بِالْأَمْرِ . فَقَالَتْ : يَابُنَى عَجَّلْتَ . وَإِنَّمَا يَسْلَمُ الْعَاقِلُ مِنَ النَّدَامَةِ بِتَرْكُ الْعَجَلَةِ وَبِالنَّذَبُتِ. وَالْعَجَلَةُ لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ الْبَحْبَ بَعْمَرَةَ النَّـدَامَةِ ،

بِسَبَبِ ضَعْفِ الرَّأِي ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحُوجَ إِلَى التُّودَةِ وَالتَّثَبُّتِ منَ الْمُلُوكِ : فَإِنَّ الْمُرْأَةَ بِرَوْجِهَا ، وَالْوَلَدَ بِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُتَعَلَّمَ بِالْمُعَلِّم ، وَالْجُنْدَ بِالْقَائدِ ، والنَّاسِكَ بِالدِّينِ ، وَالْعَامَّةَ بِالْمُلُوكِ ، وَالْمُلُوكَ بِالتَّقُوكَ ، وَالتَّقُوكَ بِالْعَقْلِ ، وَالْعَقْلَ بِالتَّذَبِّتِ وَالْأَنَاةِ ، وَرَأْسُ الْكُلُّ الْحَزَمُ ، وَرَأْسُ الْحَزَمِ لِلْمَلِكِ معرِفة أصحابهِ ، وَإِنزَالُهُمْ مَنَازِلُهُمْ عَلَى طَبَقَاتِهِمْ ، وَاتَّهَامُهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ . فَإِنَّهُ لَو وَجَدَ بَعْضُهُمْ إِلَى هَـلَاكِ بَعْضٍ سَبِيلًا لَفَعَلَ . وَقَدْ جَرَّبْتَ ابْنَ آوَى ، وَبَلُوْتَ رَأَيْهُ وَأَمَانَتُهُ وَمَرُوءِتُهُ ، هُمَّ لَمْ تَزَلُ مَادِحًا لَهُ رَاضيًا عَنْهُ . وَلَيْسَ يَنْبَغَى لِلْمَلَكُ أَنْ يُخَوِّنُهُ بَعْدَ ارْتِضَائِهِ إِيَّاهُ وَأَيْمَانِهِ لَهُ ؛ وَمُنْذُ تَجِيئِهِ إِلَى الْآنَ لَمْ يُطَّلَعْ لَهُ عَلَى خِيَانَةً إِلَّا عَلَى الْعِفَّةِ وَالنَّصِيحَةِ . وَمَاكَانَ رَأَى الْمَلَك أَنْ يُعَجِّلَ عَلَيْهِ لأَجْلِ طَابَقِ لَحَيْمٍ . وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمَلَكُ حَقِيقٌ أَنْ تَنْظُـرَ فِي حَالِ ابْنِ آوَى : لِتَعْـلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَتَعَرَّضَ لِلْحَيْمِ اسْتُودَعْنَهُ إِيَّاهُ . وَلَعَلَّ الْمَلَكَ إِنْ فَحَصَ عَنْ ذَٰلِكَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ ابْنَ آوَى لَهُ خُصَاءُ هُمُ الَّذِينَ أَتَمَـرُوا بِهِذَا الْأَمْرِ . وَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا بِالْلَحْمَ إِلَى بَيْنِهِ فَوَضَعُوهُ فِيهِ : فَإِنَّ الْحِدَاةَ إِذَا كَانَ فِي رَجْلِهَا قِطْعَةُ لَحْمٍ آجْتَمَعَ عَلَيْهَا سَائِرُ الطَّيْرِ ، وَالْكَابَ إِذَا كَانَ مَعَهُ عَظْمٌ آجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْكِلَابُ ، وَابْنُ آوَى مُنْذُ كَانَ إِلَى الْيَوْمِ نَافِعٌ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ ضَرَرٍ فِي جَنْبِ مَنْفَعَةٍ إِلَى الْيَوْمِ نَافِعٌ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِكُلِّ ضَرَرٍ فِي جَنْبِ مَنْفَعَةٍ يَصِلُ إِلَيْكَ ، وَلِكُلِّ عَنَاءٍ يَكُونُ لَكَ فِيهِ رَاحَةً ، وَلَمْ يَكُنْ يَطُوى دُونَكَ سِرًا ،

فَبَيْنَمَا أَمُّ الْأَسَدِ تَقُصُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْمَقَالَةَ ، إِذْ دَخَلَ عَلَى الْأَسَدِ بَعْضُ ثِقَالَت أَمُّ الْأَسَدِ ، فَقَالَت أَمُّ الْأَسَدِ ، فَقَالَت أَمُّ الْأَسَدِ ، الْأَسَد بَعْضُ ثِقَالَت أَمُّ الْأَسَد ، بَعْدَ أَنِ آوَى : إِنَّ الْمَلِكَ حَقِيقٌ أَلَا بَعْدَ مِن ذَلِكَ ، يُرَخِّص لَمَنْ سَعَى بِهِ لِتَلَا يَغْجَرَّ عُوا عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَى لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَى لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَى لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ بَلْ يُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ لِكَى لَا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَعِي الْعَاقِلِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدِ ، النَّي الْمَعْقِلِ الْمَعْقِلِ الْمَعْقِلِ الْمَعْقِلِ الْمَعْقِلِ عَلَى الْعَنْ الْمَعْقِ الْعَنْمَ وَلَا الْمَعْقِ فَي أَمْ الْمَعْقِ الْعَنْمِ ، اللَّهُ عَلَى الْعَنْمُ وَلَا الْمَعْقِ وَ ، وَمَنْ سَخِط اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَقُوةِ ، وَمَنْ سَخِط بِعُملِهِ ، وَقَدْ عَرَفْتَ سُرْعَةَ الْعَضِب وَوْلُولَ اللَّهُ الْمَالَةِ وَالْمَ اللَّهُ الْمَالَةِ عَالْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقِ الْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَتَعْطِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُونِسَنَّكَ مِنْ مُنَاصَحَتِهِ مَا فَرَطَ مِنْكَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِسَاءَةِ: فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَذْبَغِي تَرْكُهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَهُوَ مَنْ عُرِفَ بِالصَّلَاجِ وَالْكُرِّمِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَالشُّكْرِ وَالْوَفَاءِ وَالْمُحَبَّةِ لِلنَّاسِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الْحَسَدِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْأَذَى وَالاِحْتِمَالِ لِلْاخْوَانِ وَالْأَصْحَابِ وَإِنْ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ منهم المُتُونَة ، وأمّا من يَنْبَغِي تركه فَهُو مَنْ عُرِفَ بِالشَّرَاسَةِ وَلُومٍ الْعَهْدُ وَقِلَّةِ الشُّكُرُ وَالْوَفَاءِ وَالْبُعْدِمِنَ الرَّحْمَةِ وَالْوَرَعِ ، وَاتَّصَفَ بِالْجَحُودِ لِنُوَابِ الْآخِرَةِ وَعَقَابِهَا . وَقَدْ عَرَفْتَ ابْنَ آوَى وَجَرَبْتُهُ رة، رَ رَوْ وَرَرْ رَوْ وَالْتُهُ وَالْمُواصِلَةِ وَ وَالْمُواصِلَةِ وَ عَلَى اللَّهِ وَالْمُواصِلَةِ وَ عَلَى اللَّهِ وَالْمُؤْرِدِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْرِدِ وَالْمُؤْرِدِ وَالْمُؤَالِدِ وَالْمُؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِيرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِنِي وَالْمِرِدِ وَالْمِؤْرِدِ وَالْمِلْمِ وَالْمِنْ وَالْمِنِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِ

فَدَعَا الْأَسَدُ بِابْنِ آوَى وَاعْتَـذَرَ إِلَيْهِ مِمَّاكَانَ مِنْهُ وَوَعَدَهُ خَيْرًا ، وَقَالَ : إِنِّى مُعْتَذِرٌ إِلَيْكَ وَرَادُكَ إِلَى مَنْزلَتِكَ . فَقَالَ ابْنُ آوَى : إِنَّ شَرَّ الْأَخِلَاءِ مَنِ ٱلْتَمَسَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ بِضُرِّ أَخِيهِ ، وَمَنْ كَانَ غَيْرَ نَاظِرٍ لَهُ كَنَظَرِهِ لِنَفْسِهِ ، أَوْكَانَ يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ لاَجْلِ اتّبَاعِ هَوَاهُ . وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ ذَلِكَ بَيْنَ

الْأَخِلَاءِ . وَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَكَ إِلَىَّ مَا عَلِمَ ؛ فَلَا يَغْلُظَنَّ عَلَى نَفْسِهِ مَا أَخْبِرُهُ بِهِ أَنَّى بِهِ غَيْرُ وَاثْنِقِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِى أَنْ أَصْحَبَهُ: فَإِنَّ الْمُلُوكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْحَبُوا مَنْ عَاقَبُوهُ أَشَدَّ الْعَقَابِ ، وَلَا يَذْبَغِى لَهُمْ أَنْ يَرْفُضُوهُ أَصْلًا: فَإِنَّ ذَا السَّلْطَانِ إِذَا عُزِلَ كَانَ مُسْتَحِقًا لِلْكُرَامَةِ فِي حَالَةٍ إِبْعَادِهِ وَالْإِقْصَاءِ لَهُ . فَلَمْ يَلْتَفِيت الْأَسَـدُ إِلَى كَلَامِهِ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّى قَدْ بَلَوْتُ طِبَاعَكَ وَأَخْلَا قُكَ ، وَجَرَّبْتُ أَمَانَتُكَ وَوَفَاءَكَ وَصَدْقَكَ ، وَعَرَفْتُ كذبَ مَن تَمَحَلَ الْحِيلَ لِتَحَمَّلِي عَلَيْكَ . وَ إِنَّى مَنْزِلُكَ مِنْ نَفْسِي مَنْزِلَةَ الْأَخْيَارِ الْكُرَمَاءِ ، وَالْكَرِيمُ تُذْسِيهِ الْخَلَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الْإِحْسَانِ ، الْحُلَالَ الْكَثِيرَةَ مِنَ الْإِسَاءَةِ . وَقَدْ عُدْنَا إِلَى الثُّقَّة بِكَ ، فَعُدْ إِلَى النُّقَةِ بِنَ : فَإِنَّ لَنَا وَلَكَ بِذَلِكَ غَبْطَةً وَسُرُورًا . فَعَـادَ ابْنُ آوَى إِلَى وِلَايَةِ مَاكَانَ يَلِي ، وَضَاعَفَ لَهُ الْمَلَكُ الْكُرَامَةَ ، وَلَمْ تَزِدْهُ الْأَيَّامُ إِلَّا تَقَرُّبًا مِنَ السَّلْطَانِ . (انقضى باب الأسد وأبن آوى)

## بَابُ إِيلَاذَ وَبِلَاذَ وَايرَاخْتَ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَاكُ لَبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هٰذَا الْمُنَلَ ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَلَكِ أَنْ يُلْزِمَ بِهَا نَفْسَهُ ، وَيَحْفَظُ مُلْكُهُ وَيُثْبِتَ سُلْطَانَهُ ، وَيَكُونَ ذَلكَ رَأْسَ أَمْرِهِ وَمِلَاكُهُ: أَبِالْحُلْمُ أَمْ بِالْمُرُوءَةِ أَمْ بِالشَّاجَاعَةُ أَمْ بِالْجُودِ ? قَالَ بَيْــدَبَا : إِنَّ أَحَقَّ مَا يَحْفَظُ بِهِ الْمَلَكُ مُلْـكُهُ الْحِلْمُ، وَبِهِ تَثْبُتُ السَّلْطَنَةُ ، وَالْحِلْمُ رَأْسُ الْأُمُورِ وَمِلاَكُهَا ، وَأَجُودُ مَا كَانَ فِي الْمُلُوكِ: كَالَّذِي زَعَمُوا مِنْ أَنَّهُ كَانَ مَلِكُ يَدْعَى بِلَاذَ ، وَكَانَ لَهُ وَزِيرُ يُدْعَى إِيلَاذَ . وَكَانَ مُتَعَبِّدًا نَاسَكًا . فَنَامَ الْمَلِكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ ثَمَكَانِيةَ أَحْلَامِ أَفْزَءَتُهُ ، فَاسْتَيْقَظُ مَنْعُوبًا . فَدَعَا الْبَرَاهِمَـةَ ، وَهُمُ النَّسَّاكُ لِيعَـبُرُوا رُوْ يَاهُ . فَلَمْتُ حَضَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَصَّ عَلَيْهِمْ مَا رَأَى . فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ : لَهِذَ رَأَى الْمُلَكُ عَجَبًا فَإِنْ أَمْهَلُنَا سَبَعَةً أَيَّامٍ حِئْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ • قَالَ الْمَلِكُ : قَدْ أَمْهَلْنُكُمْ فَخُرَجُوا مِنْ عِنْدِه

ثُمَّ اجْتُمُعُوا فِي مَنْزِلِ أَحَدِهِمْ وَأَتَّكُرُوا بَيْنَهُمْ . وَقَالُوا: قَدْ وَجَدْتُمْ عِلْمًا وَاسِعًا تَدْرِكُونَ بِهِ ثَأْرَكُمْ وَتَذْبَتَقِمُونَ بِهِ مِنْ عَدُوكُمْ ، وَقَدْ عَلَيْتُمْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنَّا بِالْأَمْسِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . وَهَا هُوَ قَدْ أَطْلَعَنَا عَلَى سِرَّهِ وَسَأَلَنَا تَفْسِيرَ رُوْيَاهُ: فَهَلُدُّوا نُغْلِظُ لَهُ الْقُولَ وَنَحُوفُهُ حَتَّى يَحْمِلُهُ الْفَرَقُ وَالْجَزَعُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ الَّذِى نُرِيدُ وَنَأْمُنُ . فَنَقُولُ : ادْفَعْ إِلَيْنَا أَحِبَّاءَكَ وَمَنْ يَكُرُمُ عَلَيْكَ حَتَّى نُقَتَّلَهُمْ : فَإِنَّا قَدْ نَظَرْنَا فِي كُتُبِنَا فَلَمْ نَرَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْكَ مَا رَأَيْتَ لِنَفْسِكَ وَمَا وَقَعْتَ فِيهِ مِنْ هَذَا الشَّرُّ إِلَّا بِقَتْلِ مَنْ نُسَمَّى لَكَ . فَإِنْ قَالَ الْمَلِكُ: وَمَا تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا ! سَمَوْهُمْ لِى . قُلْنَ ! نُرِيدُ الْمُلَكِكَةَ إِيرَاخِتَ أُمَّ جَوِيرَ الْمُحَمُّودَةَ أَكُمَ نِسَا ثُكَ عَلَيْكَ . وَثُرِيدُ جَوِيرَ أَحَبَّ بَنِيكَ إِلَيْكَ وَأَفْضَلَهُمْ عِنْدَكَ . وَنُرِيدُ آبْنَ أَخيكَ الْكَرِيمَ ، وَإِيلَاذَ خَلِيلَكَ وَصَاحِبَ أَمْرِكَ . وَنُرِيدُكَالَا الْكَاتِبَ صَاحِبَ سِرُكَ وَسَيْفَكَ الَّذِي لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ ، وَالْفيلَ الْأَبْيَضَ الَّذَى لَا تَلْحَقُهُ الْخَيْلُ ، وَالْفَرَسَ الَّذَى هُو مَنْ كَبُكَ فِي الْقَتَالِ . وَنُرِيدُ الْفيكَيْنِ الْآنَحَ بْنِ الْعَظِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكُونَانِ

مَعَ الْفيلِ الذَّكَرِ . وَنُرِيدُ الْبُخْتِيُّ السَّرِيعُ الْقَوِيُّ . وَنُرِيدُ كَبَارِيُونَ الْحَكِيمَ الْفَاضِلَ الْعَالِمُ بِالْأُمُورِ لِنَنْتَقِمَ مِنْهُ بِمَا فَعَلَ بِنَا . ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّمَا يَنْبَغِي لَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَنْ تَقْتُلَ هَوْلَاءِ الَّذِين سَمَّيْنَاهُمْ لَكَ ، ثُمَّ تَجْعَلَ دِمَاءَهُمْ فِي حَوْضٍ تَمْلُوهُ ، ثُمَّ تَقْعُدُ فِيهِ . فَإِذَا نَحَرَجْتَ مِنَ الْحَوْضِ آجْتَمَعْنَا نَحْنُ مَعَاشَرَ الْبَرَاهُمَـة منَ الآفَاق الْأَرْبَعَة نَجُولُ حَوْلَكَ فَنَرْقيكَ وَنَتْفُلُ عَلَيْكَ وَنَتْفُلُ عَلَيْكَ وَنَمْسَحُ عَنْكَ الدُّمَ وَنَغْسِلُكَ بِالْمُاءِ وَالدُّهْنِ الطَّيْبِ . ثُمَّ تَقُومُ إِلَى مَنْزِلِكَ الْبَهِي فَيَدْفَعُ اللهُ بِذَلْكَ الْبَلَاءَ الَّذِي نَخَوَفُهُ عَلَيْكَ . فَإِنْ صَبَرْتَ، أَيُّهَا الْمَلَكُ، وَطَابَتْ نَفْسُكَ عَنْ أَحبًّا ثُكَ الَّذِينَ ذَكْرُنَا لَكَ ، وَجَعَلْتُهُمْ فِدَاءَكَ ، تَخَلَّصْتَ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَاسْتَقَامَ لَكَ مُلْكُكُ وَسُلُطَانُكَ ، وَاسْتَخْلَفْتَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ أَحْبَبْتَ . وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ تَحَوَّفْنَا عَلَيْكَ أَنْ يُغْصَبَ مُلْكُكُ أَوْ تَهَلْكَ . فَإِنْ هُوَ أَطَاعَنَا فِيهَا نَأْمُرُهُ قَتَلْنَاهُ أَيَّ قِتْلَةٍ شِنْنَا .

فَلَتَ أَجْمَعُوا عَلَى مَا أَثْمَرُوا بِهِ رَجَعُوا إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمَلِكُ ، إِنَّا نَظُونًا فِي كُتُبِنَا فِي تَفْسِيرِ مَا رَأَيْتَ، وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمَلِكُ ، إِنَّا نَظُونًا فِي كُتُبِنَا فِي تَفْسِيرِ مَا رَأَيْتَ، وَقَالُوا لَهُ : أَيُّهَا الْمَلَكُ الطَّاهِرُ وَفَيَ مَنْ الرَّأَي فِيمَا بَيْنَنَا ، فَلْتَكُنْ لَكَ أَيُّهَا الْمُلَكُ الطَّاهِرُ

الصَّالِحُ الْكُرَامَةُ . وَلَسْنَا نَقْدُرُ أَنْ نُعْلِمَكَ بِمَا رَأَيْنَا إِلَّا أَنْ تَخْلُو بِنَا . فَأَخْرَجَ الْمُلَكُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَخَلَا بِهِمْ . فَحَدَّثُوا بِالَّذِي ائْتَمَرُوا بِهِ • فَقَالَ لَهُمْ : ٱلْمَوْتُ خَيْرٌ لِي مِنَ الْحَيَاةِ إِنْ أَنَا قَتَلْتُ هُولًاءِ الَّذِينَ هُمْ عَدِيلُ نَفْسِي . وَأَنَا مَيْتُ لَا مَحَالَةً ، وَالْحَيَاةُ قَصِيرَةً ، وَلَسْتُ كُلَّ الدَّهْمِ مَلِكًا ، وَإِنَّ الْمَوْتَ عِنْدِى وَفِرَاقَ الْأَحبَّاءِ سُوَاءٌ . قَالَ لَهُ الْبَرَاهِمَةُ : إِنْ أَنْتَ لَمْ تَغْضَب أَخْبَرْنَاكَ . فَأَذِنَ لَهُـمْ . فَقَـالُوا : أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّكَ لَمْ تَقُلُ صَوابًا حِينَ تَجْعَلُ نَفْسَ غَيْرِكَ أَعَزَّ عِنْدَكَ مِنْ نَفْسِكَ . فَاحْتَفَظْ بنَفْسكَ وَمُلْككُ ، وَاعْمَـلُ هٰذَا الَّذَى لَكَ فيــه الرَّجَاءُ الْعَظيمُ عَلَى ثِقَةٍ وَيَقِينٍ . وَقَرَّ عَيْنًا بِمُلْكُكُ فِى وُجُوهِ أَهْلِ مَمْلَكَتِكَ الَّذِينَ شُرُفْتَ وَكُومُتَ بِهِمْ . وَلَا تَدَعِ الْأَمْرَ الْعَظيمَ وَتَأْخُذُ بِالضَّعِيفِ فَتُهُلِكَ نَفْسَكَ إِيثَاراً لِمَنْ تُحِبُّ . وَاعْلَمُ أَيُّهَا الْمَلَكُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يُحِبُّ الْحَيَاةَ مَحَبَّةً لِنَفْسِهِ . وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ أَحَبُّ مِنَ الْأَحْبَابِ إِلَّا لَيَّتَمَتَّعَ بَرِاحُمْ فِي حَيَاتِهِ • وَإِنَّمَــَا قِوَامُ نَفْسِكَ بَعْدَ الله تَعَالَى بِمُلْكِكَ . وَإِنَّكَ لَمُ تَنَالُ مُلْكُكَ

إِلَّا بِالْمُشَقَّةِ وَالْعَنَاءِ الْكَثِيرِ فِي الشُّهُورِ وَالسَّنِينَ • وَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَرَفُضَهُ وَيَهُونَ عَلَيْكَ . فَاسْتَمَعْ كَلَامَنَا . فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ مُنَاهَا ، وَدَعْ مَا سِوَاهَا : فَإِنَّهُ لَا خَطَرَلَهُ . فَلَتَّا رَأَى الْمَلَكُ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ قَدْ أَغْلَظُوا لَهُ فِي الْقَوْلِ وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ اشْتَدَّ عَمَّهُ وَحُزِنُهُ . وَقَامَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْهِمْ وَدَخَلَ إِلَى جُمْرَتِهِ فَحُرَّ عَلَى وَجَهِـهِ يَبْكِى وَيَتَقَلَّبُ كَمَا تَتَقَلَّبُ كَا تَتَقَلَّبُ السَّمَكَةُ إِذَا نَحَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ: مَا أَدْرِى أَى الْأَمْرَيْنِ أَعْظَمُ فِي نَفْسِي ? الْمُمْلِكَةُ أَمْ قَتْلُ أَحِبًّا فِي? وَلَنْ أَنَالَ الْفَـرَحَ مَا عِشْتُ . وَلَيْسَ مُلْكِى بِبَـاقٍ عَلَىَّ إِلَى الْأَبَدِ . وَلَسْتُ بِالْمُصِيبِ سُولِي فِي مُلْكِي . وَإِنَّى لَزَاهِدُ فِي الْحَيَاةِ إِذَا لَمْ أَرَ إِيرَاخُتَ . وَكَيْفَ أَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمُلْكِي إِذَا هَلَكَ وَزِيرِي إِيلَاذُ? وَكَيْفَ أَضْبِطُ أَمْرِي إِذَا هَلَكَ فيلي الأبيض وَفَرَسِي الْجَـُـوَادُ ? وَكَيْفَ ادْعَى مَلِكًا وَقَدْ قَـتَاتُ مَنْ أَشَارَ الْبَرَاهِمَةُ بِقَتْلِهِ ? وَمَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَ ابْعَدَهُمْ ؟ ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ فَشَا فِي الْأَرْضِ بِحُزْنِ الْمُلَكِ وَهَمَّهِ . فَلَمَّا رَأَى

إِيلَاذُ مَا نَالَ الْمُلَكَ مِنَ الْهُمُ وَالْحُزْنِ فَكُرَّ بِحِكْمَتِهِ وَنَظَرَ وَقَال : مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَسْتَقْبِلَ الْمَلَكَ فَأَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَدْ نَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُونِي ﴿ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى إِيرَاخْتَ فَقَالَ : إِنَّى مُنذُ خَدَمْتُ الْمَلَكَ إِلَى الْآنَ لَمْ يَعْمَلْ عَمَلًا إِلَّا بِمَشُورَتِي وَرَأَيِي . وَأَرَاهُ يَكُنُّمُ عَنِي أَمْرًا لَا أَعْـلَمُ مَا هُوَ . وَلَا أَرَاهُ يُظْهِرُ منْ هُ شَيْئًا . وَإِنَّى رَأَيْتُ هُ خَالِيًا مَعَ جَمَاعَةِ الْبَرَهُمِيينَ مُنذُ لَيَالٍ . وَقَد احْتَجَبَ عَنَّا فِيهَا . وَأَنَا خَائِفُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَسْرَارِهِ • فَلَسْتُ آمَنْهُمْ أَنْ يُشْدِيرُوا عَلَيْهِ بِمُـا يَضُرُّهُ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهُ السُّوءُ ، فَقُومِي وَادْخُلِي عَلَيْهِ فَاسْأَلِيهِ عَنْ أَمْرِهِ وَشَأَنِهِ . وَأَخْبِرِينِي بِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَأَعْلِمِينِي: فَإِنِّي لَسْتُ أَقْدِرُعَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهِ . فَلَعَلَّ الْبَرَهُمِيينَ قَدْ زَيَّنُوا لَهُ أَمْرًا أَوْ حَمَلُوهُ عَلَى خُطَّةٍ قَبِيحَةٍ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مِنْ خُلُق الْمَلَكَ أَنَّهُ إِذَا غَضِبَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا . وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ صَغِيرُ الْأُمُورِ وَكَبِيرُهَا . فَقَالَتْ إِيرَاخْتُ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَلَك بَعْضُ الْعِتَابِ فَلَسْتُ بِدَاخِلَةٍ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ . فَقَالَ لَمَا إِيلَاذُ : لَا تَحْمِلِي عَلَيْهِ الْحُقْدَ فِي مِثْلِ هَٰذَا . وَلَا يَخْطُرُنَّ ذَلِك

عَلَى بَالِكَ فَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى الدُّخُورِ عَلَيْهِ أَحَدُ سِوَاكِ . وَقَدْ سَمِعْتُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : مَا اشْتَدَّ غَمِّى وَدَخَلَتْ عَلَىَّ إِيرَاخْتُ إِلَّا سُرِّي عَنَّى ، فَقُومِى إِلَيْهِ وَاصْفَحِى عَنْهُ . وَكُلِّمِيهِ بِمَا تَعْلَمِينَ أَنَّهُ تَطِيبُ بِهِ نَفْسُهُ وَيَذْهَبُ الَّذِي يَجِدُهُ • وَأَغْلِمِنِي بِمَا يَكُونُ جَوَابَهُ : فَإِنَّهُ لَنَا وَلِأَهْلِ الْمُمْلَكَةِ أَعْظَمُ الرَّاحَةِ . فَانْطَلَقَتْ إِيرَاخِتُ فَلَخَلَتْ عَلَى الْمَلَكِ فِحَلَسَتْ عَنْدَ رَأْسِه . فَقَالَتُ : مَا الَّذِي بِكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ الْمُحَمُّودُ لا وَمَا الَّذِي سَمِعْتَ مِنَ الْبَرَاهِمَة ؟ فَإِنَّى أَرَاكَ مَحْزُونًا . فَأَعْلِمْنِي مَابِكَ ، فَقَدْ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَحْزَنَ مَعَكَ وَنُواسِيكَ بِأَنْفُسِنَا . فَقَالَ الْمَلَكُ : أَيَّتُهَا السَّيْدَةُ لَا تَسْأَلِينِي عَنْ أَمْرِى فَتَزِيدِ ينِي غَمَّا وَحَزْنًا : فَإِنَّهُ أَمْرُ لَا يَنْبَغِى أَنْ تَسَأَلِينِي عَنْهُ . قَالَتْ : أَوَ قَدْ نَزَلْتُ عِنْدَكَ مَنْزِلَةً مَنْ يَسْتَحَقُّ هَـٰذَا ? إِنَّكَ أَحْمَدُ النَّاسِ عَقْلًا مَنْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ كَانَ لِنَفْسِه أَشَدَ ضَبْطًا ، وَأَكْثَرُهُمُ اسْتِمَاعًا مِنْ أَهْلِ النَّصْحِ حَتَّى يَنْجُو مِنْ تِلْكَ النَّازِلَةِ بِالْحِيلَةِ وَالْعَقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْمُشَاوَرَةِ . فَعَظِيمُ الذَّنبِ لَا يَقْنَطُ مِنَ الرَّحْمَةِ . وَلَا تَدُخِلَنَّ عَلَيْكُ شَيْئًا مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَن . فَإِنَّهُمَا لَا يَرُدَّانِ شَيْئًا مَقْضِيًّا . إِلَّا أَنَّهُمَا يُخِلَان

الْجِسْمَ وَيَشْفِيَانَ الْعَدُوَ . قَالَ لَهَا الْمَاكُ : لَا تَسْأَلِينِي عَنْ الْجِسْمَ وَيَشْفِيانَ الْعَدُو . وَالَّذِي تَسْأَلِينَنِي عَنْهُ لَا خَيْرَ فِيهِ : شَيْءٍ فَقَدْ شَقَقْتِ عَلَى وَهَلَا كُكُ وَهَلَاكُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَي لِأَنَّ عَاقِبَتَهُ هَلَاكِي وَهَلَاكُكُ وَهَلَاكُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَمْلَكَتِي وَمَنْ هُو عَدِيلُ نَفْسِي . وَذَاكِ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مَنْ وَمَنْ هُو عَدِيلُ نَفْسِي . وَذَاكِ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مَنْ قَتْلِكِ وَقَدْ لِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ مَودَّتِي . وَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ فَعَدَيلُ مَوْ مَنْ أَهْلِ مَودَّتِي . وَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَكُمْ . وَهَلْ أَحَدُ يَسْمَعُ بِهَذَا إِلَّا اعْتَرَاهُ الْحُزْنُ ؟

<sup>(</sup>١) أُرْتَعْتَنَى فِي الْمُشْقَةُ •

قَتَلْتَ . وَقَدْ قِيلَ فِي الْحَدِيثِ : إِذَا لَقِيتَ جُوْهُرًا لَا خَيْرَ فِيهِ فَلَا تُلْقِيهِ مِن يَدِكَ حَتَّى تُرِيُّهُ مَنْ يَعْرِفُهُ . وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمَلَكُ لَا تَعْرِفُ أَعْدَاءَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَرَاهِمَةَ لَا يُحِبُّونَكَ ، وَقَدْ قَتَلْتَ مِنْهُمْ بِالْأَمْسِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا . وَلَا تَظُنَّ أَنَّ هُولًاءِ لَيْسُوا مِنْ أُولَئِكَ ، وَلَعَمْرِى مَا كُنْتَ جَدِيرًا أَنْ تُحْبِرَهُمْ بِرُوْيَاكَ ، وَلَا أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَيْهَا . وَإِنَّمَا قَالُوا لَكَ مَا قَالُوا لِأَجْلِ الْحِقْد الذَّى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ: لَعَلَّهُمْ يُهُلِكُونَكَ وَيُهُلِكُونَ أَحِبَّاءَكَ وَوَزِيرِكَ: فَيَبِلُغُوا قَصِدَهُمْ مِنْكَ . فَأَظُنُّكَ لَوْ قَبِلْتَ مِنْهُمْ فَقَتَاتَ مَنْ أَشَارُوا بِقَتْـلِهِ ظَفِرُوا بِكَ وَغَلَبُوكَ عَلَى مُلْكُكُ ، فَيَعُودُ الْمُلْكُ إِلَيْهِمْ كَمَاكَانَ . فَانْطَلِقَ إِلَىٰ كَبَارِيُونَ الْحَدَيْمِ، فَهُوَ عَالِمٌ فَطَنُ ، وَأَخْبِرُهُ عَمَّا رَأَيْتَ فِي رُوْيَاكَ وَاسْأَلُهُ عَنْ وَجْهِهَا وَتَأْوِيلِهَا . فَلَدَّا سَمِعَ المُلكُ ذَلكَ سُرِّي عَنْهُ مَا كَانَ يَجِدُهُ مِنَ الْغَمِّ. فَأَمَرَ بِفُرَسِهِ فَأُسْرِجَ فَرَكَبَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى كَبَارِيُونَ الْحَكَيم . فَلَمَّ الْمُنتَهَى إِلَيْهِ نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ وَسَجَدَ لَهُ ، وَقَامَ مُطَأْطِئًا الرَّأْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ • فَقَالَ لَهُ الْحَدَكِيمُ : مَا بَاللُّكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ ؟ وَمَا لِي

أَرَاكَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ ? فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنِّى رَأَيْتُ فَى الْمُنَامَ ثَمَكَ انيَةً أَحْلَامٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَى الْبَرَاهِمَةِ . وَأَنَا خَائِفُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ ذَٰلِكَ عَظِيمُ أَمْرٍ مِمَّا سَمِعْتُ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ لِرُوْيَاىَ ، وَأَخْشَى أَنْ يُغْصَبُ مِنَّى مُلْكَى أَوْ أَنْ أَغْلَبَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ الْحَكَمُ : إِنْ شِئْتَ فَاقْصُصْ رُوْيَاكُ عَلَىَّ • فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْهِ الْمَاكُ رُوْيَاهُ • قَالَ : لَا يَحْزُنْكَ أَيُّهَا الْمَلَكُ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا تَحَفُّ مَنْهُ : أَمَّا السَّمَكَتَانَ الْحَمَرَاوَانِ اللَّتَانَ رَأَيْتَهُمَا قَا ثَمَتَيْنِ عَلَى أَذْنَابِهِمَا فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ رَسُولٌ مِنْ مَلِكَ نَهَاوَنْدَ بِعَلْبَةٍ فِيهَا عَقْدَانِ مِنَ الدَّرَّ وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرُ ، قَيْمَتُهُمَا أَرْبَعَهُ آلَاف رِطْلِ مِنْ ذَهَبِ فَيَقُومُ بين يديك ، وأمَّا الوزَّتَانِ اللَّتَانِ رَأَيْتُهُمَا طَارَتَا مِن وَرَاءِ ظُهُوكَ فَوَقَعَدًا بَيْنَ يَدَيْكَ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ بَلْخٍ فَرَسَانِ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلُهُمَا فَيُقُومَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ . وَأَمَّا الْحَيَّةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا تَدَبُّ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى : فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ صِنْجِينَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِسَيْفٍ خَالِصِ الْحَدَيْدِ لَا يُوجَدُ مَثْلُهُ . وَأَمَّا الدَّمُ الَّذِي رَأَيْتَ كَأَنَّهُ خُصِبَ بِهِ جَسَدُكَ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكُ مِن مَلَكَ كَازَرُونَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدُيْكَ بِلِبَاسٍ مُعْجِبٍ يُسَمَّى حُلَّةَ

أُرْجُوانِ يُضِيءُ فِي الظُّلْدَيةِ ، وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنْ غَسْلِكَ جِسْمَكَ بِالْمُاءِ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ رِهْزِينَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِنْيَابِ كَثَّادٍ مِنْ لِبَاسِ الْمُلُوكِ . وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ مَنْ أَنَّكَ عَلَى جَرَلِ أَبْيَضَ : فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ كَيْدُورَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِفِيلِ أَبْيَضَ لَا تَلْحَقُهُ الْحَيْلُ . وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ عَلَى رَأْسِكَ شَدِيهًا بِالنَّارِ: فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ مِنْ مَلِكِ أَرْزَنَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيْكَ بِإِكْلِيدِلِ مِنْ ذَهَبِ مُكَلَّلِ بِالدُّرُّ وَالْيَاقُوتِ ، وَأَمَّا الطَّيْرُ الَّذِي رَأَيْنَهُ مُ ضَرَبَ رَأْسَكَ بِمِنْقَارِهِ: فَلَسْتُ مُفَسِّرًا ذَلِكَ الْيَوْمَ . وَلَيْسَ بِضَارَكَ ، فَلَا تَوْجَلَنَّ مِنْهُ . وَلَكِنْ فِيهِ بَعْضُ السَّخْطِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَن تُحِبُّهُ: فَهذَا تَفْسِيرُ رُوْيَاكَ أَيُّهَا الْمَلْكُ، وَأَمَّا هذه الرسل والبرد فإنهم يأتونك بعد سبعة أيّام جميعًا فيقومون بَيْنَ يَدَيْكَ . فَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ ذَلْكَ سَجَدَ لِكَجَّارِيُونَ وَرَجَعَ إِلَى

احرا. دده الركامة على وزن فعليل أو فعاين كقطمير وغسلين ليكون لها نظير في العربيــة
 حو الذي دعال الى ضبطها هكذا ومثلها صنجين .

فَلَتَ كَانَ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ جَاءَتِ الْبَشَائِرُ بِقُدُومِ الرَّسُلِ نَفَرَجَ الْمَلَكُ بَخَكُسَ عَلَى التَّخْتِ ، وَأَذِنَ لِلْأَشْرَافِ ، وَجَاءَتُهُ الْهَدَايَا كَمَا أَخْبَرُهُ كَبَارِيُونُ الْحَكِيمُ . فَلَسَّا رَأَى الْمَلَكُ ذَلِكَ اشْتَدَّ عَجَبُهُ وَفَرَحُهُ مِنْ عِلْمِ كَبَارِيُونَ . وَقَالَ : مَاوُفَقْتُ حِينَ قَصَصْتُ رُوْ يَاىَ عَلَى الْبَرَاهَمَةِ فَأَمَرُونِي بِمَا أَمَرُونِي بِهِ • وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰتَدَارَكَنِي بِرَحْمَتِهِ لَكُنْتُ قَدْ هَلَكْتُ وَأَهْلَكُتُ ، وكَذٰلِكَ لَا يَنْبَغِي لِكُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَسْمَعَ إِلَّا مِنَ الْأَخِلَّاءِ ذَوِى الْعُقُولِ. وَ إِنَّ إِيرَاخْتَ أَشَارَتْ بِالْحَيْرِ فَقَبِلْتُهُ • وَرَأَيْتُ بِهِ النَّجَاحَ • فَضَعُوا الْهَكَيَّةَ بَيْنَ يَدِّيُّهَا لَتَأْخُذُ مِنْهَا مَا آخِتَارَتْ . مُمَّ قَالَ لإيلاذَ : خُذِ الْإِكْلِيلَ وَالنَّيَابَ وَاحْمِلْهَا وَاتَّبِعْنِي بِهَا إِلَى مَجْلِسِ النِّسَاءِ. مُمَّ إِنَّ الْمَلَكَ دَعَا إِيرَاخَتَ وَحُورَقْنَاهُ أَكْرَمَ نِسَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لِإِيلَاذَ : ضَعِ الْكُسُوَةَ وَالْإِكْلِيلَ بَيْنَ يَدَى إِيرَاخَتَ لتَأْخُذُ أَيُّهَا شَاءَتْ . فَوُضِعَتِ الْهَدَايا بَيْنَ يَدَى إِيرَاخْتَ . فَأَخَذَتْ مِنْهَا الْإِكْلِيلَ ، وَأَخَذَتْ حُورَقْنَاهُ كُسُوةً مِنْ أَنْخُر الثِّيَابِ وَأَحْسَنِهَا . وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْمَلِكُ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةً عِنْدَ

إِيرَاخِتَ وَلَيْلَةً عَنْدَ حُورَقْنَاه . وَكَانَ مَنْ سُنَّة الْمَلَك أَنْ تُهَيِّي لَهُ الْمَرَأَةُ الَّتِي يَكُونُ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا أَرْزًا بِحَلَاوَةٍ فَتُطْعِمَهُ إِيَّاهُ . فَأَنَّى الْمُلَكُ إِيرَاخْتَ فِي نَوْبَتِهَا . وَقَدْ صَنَعَتْ لَهُ أَرْزًا . فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِالصَّحْفَةِ وَالإِكْلِيلُ عَلَى رَأْسِهَا . فَعَلِمَتْ حُورَقْنَاه بِذَلِكَ فَغَارَتْ مِنْ إِيرَاخْتَ . فَلَبِسَتْ تِلْكَ الْكُسُوَةَ . وَمَرَتْ بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ وَتِلْكَ النَّيَابُ تُضِيءُ عَلَيْهَا مَعَ نُورِ وَجْهِهَا كَمَا تُضَىءُ الشَّمْسُ ، فَلَتَ رَآهَا الْمَلَكُ أَعْجَبَتْهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى إِيرَاخْتَ فَقَالَ: إِنَّكَ جَاهِلَةٌ حِينَ أَخَذْتِ الْإِكْلِيلَ وَتَرَكْت الْكُسُوةَ الَّتِي لَيْسَ في خَزَائِننَا مِثْلُهَا • فَلَمَّا سَمَعَتْ إِيرَاخْتُ مَدْحَ الْمَلِكَ لِحُورَقْنَاهُ وَثَنَاءَهُ عَلَيْهَا وَتَجْهِيلَهَا هِي وَذَمَّ رَأَيِّهَا أَخَذَهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرَةُ وَالْغَيْظُ . فَضَرَبَتْ بِالصَّحْفَةِ رَأْسَ الْمَلِكِ. فَسَالَ الْأَرْزُ عَلَى وَجْهِهِ . فَقَامَ الْمَلَكُ مِنْ مَكَانِهِ وَدَعَا بِإِيلَاذَ . فَقَالَ لَهُ : أَلَا تُرَى ، وَأَنَا مَلِكُ الْعَالَمِ ، كَيْفَ حَقَرَتْنِي هٰذِهِ الْجَاهِلَةُ ، وَفَعَلَتْ بِي مَا تَرَى ? فَٱنْطَلِقْ بِهَا فَٱقْتُلْهَا وَلَا تَرْحَمْهَا . نَخْرَجَ إِيْلَاذُ مِنْ عِنْدِ الْمَلَكِ وَقَالَ : لَا أَقْتُلُهَا حَتَّى يَسْكُنَ عَنْهُ الْغَضَبُ . فَالْمَرَأَةُ عَاقِلَةً سَدِيدَةُ الرَّأَي مِنَ الْمُلَكَات

الَّتِي لَيْسَ لَهَا عَدِيلٌ فِي النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ الْمَلِكُ بِصَابِرِ عَنْهَا ، وَقَدْ خَلَصَنْهُ مَنَ الْمَوْتِ ، وَعَمِلَتْ أَعْمَالًا صَالِحةً ، وَرَجَاوُنَا فِيهَا عَظِيمٌ ، وَلَسْتُ آمَنُهُ أَنْ يَقُولَ : لِمَ لَمْ تُوتِّرْ قَتْلَهَا حَتَّى أَنْظُرَ رَأْى الْمَلِكِ فِيهَا ثَانِيةً : ثَرَاجِعَنِي \* فَلَسْتُ قَاتِلَهَا حَتَّى أَنْظُرَ رَأْى الْمُلِكِ فِيها ثَانِيةً : فَإِنْ رَأَيْتُهُ نَادِمًا حَزِينًا عَلَى مَا صَنَعَ جِئْتُ بِهَا حَيَّةً ، وَكُنْتُ قَدْ عَمِلْتُ عَظِيمًا ، وَأَنْجَنْتُ إِيرَاخَتَ مِنَ الْقَتْلِ ، وَحَفظتُ عَمِلْتُ عَظِيمًا ، وَأَنْجَنْتُ عِنْتُ بِهَا حَيْقًا ، وَكُنْتُ قَدْ عَمِلْتُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

أَمُّ اَنْطَلَقَ بِهَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَوَكَّلَ بِهَا خَادِمًا مِنْ أَمْنَانِهِ ، وَأَمَّرَهُ الْجَدْمَةِ الْحَرَاسَةِ ا ، حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْمَلك ، يَخْمَ خَضَبَ سَيْفَهُ بِالدَّمِ وَدَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ كَالْكَرِيْبِ الْحَزِينِ ، فَهَمَّ خَضَبَ سَيْفَهُ بِالدَّمِ وَدَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ كَالْكَرِيْبِ الْحَزِينِ ، فَقَالَ أَيْبَ الْمُلِكُ : إِنِّى قَدْ أَمْضَيْتُ أَمْرَكَ فِي إِيرَاخِتَ ، فَلَمْ يَلْبَثِ الْمَلِكُ أَنْ سَكَنَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، وَذَكَرَ جَمَالَ إِيرَاخِتَ ، فَلَمْ وَحُسْنَهُا ، وَاشْتَدَ أَسَفُهُ عَلَيْهَا ، وَجَعَلَ يُعَزِّى نَفْسَهُ عَنْهَا . وَجَعَلَ يُعَزِّى نَفْسَهُ عَنْهَا . وَيَخْلَدُ وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِى أَنْ يَسْأَلَ إِيلَاذَ : أَحَقًّا أَمْضَى وَيَحْلَدُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَمْرَهُ فِيهَا أَمْ لَا ؟ وَرَجَا لِ لِمَا عَرَفَ مِنْ عَقْلِ إِيلَاذً بِهَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلَمَ اللَّا يَكُونَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ إِيلَاذُ بِفَضْلِ عَقْلِهِ فَعَلَمَ اللَّذِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَهْتَمَّ وَلَا يَحْزَنْ أَيُّهَا الْمَلِكُ : فَإِنّهُ لَيْسَ الّذِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَهْتَمَّ وَلَا يَحْزَنْ أَيّهَا الْمَلِكُ : فَإِنّهُ لَيْسَ فِي الْهُمّ وَالْحُزْنِ مَنْفَعَةً ، وَلَكِنّهُمَا يُخِلَانِ الْجِلْسَمَ وَيُفْسِدَانِهِ ، فَالْمُ مَا أَنْهُمَا يُخِلَدِ الْجِلْسَمَ وَيُفْسِدَانِهِ ، فَالْمَ عَلَيْهِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَحَبَ الْمُلِكُ حَدَّثَنِي ، الْمُلِكُ عَلَى مَالَسْتَ بِقَادِرٍ عَلَيْهِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَحَبَ الْمُلِكُ حَدَّثَنِي . المُلِكُ حَدَّيْهِ أَبُدًا ، وَإِنْ أَحَبَ الْمُلِكُ حَدَّثَنِي .

قَالَ إِيلَاذُ: زَعُمُوا أَنَّ حَمَامَتَيْنِ ذَكَرًا وَأَنْقَ مَلَآ عُشَهُمَا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ الذَّكُرُ لِلأَنْقَ: إِنَّا إِذَا وَجَدْنَا فِي الصَّحَارَى مَا نَعِيشُ بِهِ فَلَسْنَا نَأْكُلُ مِّ هَا هُنَا شَيْئًا ، فَإِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَارَى شَيْءً رَجَعْنَا إِلَى مَافِي عُشْنَا فَأَكُلْنَاهُ ، وَمَا يَكُنْ فِي الصَّحَارَى شَيْءً رَجَعْنَا إِلَى مَافِي عُشْنَا فَأَكُلْنَاهُ ، فَرَضِيَتِ الْأَنْقَ بِذَلِكَ ، وَقَالَتْ لَهُ : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْحَبْ نَدِيًّا حِينَ وَضَعَاهُ فِي عُشْهِمَا ، فَانْطَلَقَ الذَّكُو فَعَابَ ، فَلَمَّا جَاءَ الصَّيْفُ يَبِسَ الْحَبُ وَانْضَمَر ، فَلَكَ رَجَعَ الذَّكُو رَأَى الْحَبْ بَا فَلَكَ مَنْهُ شَيْئًا ؟ فَلِمَ أَكُلْتِهِ ? بَفْعَلَتْ تَعْلِفُ أَنَّهَا مَا أَكُلَتُ مِنْهُ الْمَاكَ مَنْهُ شَيْئًا ؟ فَلِمَ أَكُلْتِهِ ? بَفْعَلَتْ تَعْلِفُ أَنَّهَا مَا أَكُلَتُ مِنْهُ مَا أَكُلُتُ مِنْهُ مَا مُلْتَا مَا أَكُلَتُ مِنْهُ اللَّهُ مَا أَلُكُ مَنْهُ شَيْئًا ؟ فَلِمَ أَكُلْتِهِ ? بَفْعَلَتْ تَعْلِفُ أَنَّهَا مَا أَكُلْتُ مِنْهُ مَا فَلَا مَا أَكُلَتُ مِنْهُ مَنْهُ مَا أَكُلُتُ مَنْهُ مَا أَكُلُتُ مَنْهُ مَا أَنَا الْمَا أَكُلْتُ مَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقُ اللَّهُ مَلُ مَنْهُ شَوْمًا ؟ فَلَمْ أَكُلْتِهِ ؟ بَفْعَلَتْ تَعْلِفُ أَنْهَا مَا أَكُلْتُ مِنْهُ مَنْهُ مَا أَلَى اللَّهُ الْمَالَا مَا أَكُلْتُ مَنْهُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) ذهب ماؤه ولم يذكروا الانفعال من ضمر إلا في هذا المعنى .

شَيْئًا . وَجَعَلَتْ تَعْتَـذِرُ إِلَيْهِ . فَكُمْ يُصَدِّقْهَا . وَجَعَلَ يَنْقَرَهَا حَتَى مَا تَتُ . فَكُنَّا جَاءَت الْأَمْطَارُ وَدُخَلَ الشُّنَاءُ تَنَدَّى الْحُكَبُّ وَآمْتَكُمُّ الْعُشُّ كَاكَانَ . فَلَمَّا رَأَى الذَّكَرُ ذَلكَ نَدَمَ . ثُمَّ أَضْطَجَعُ إِلَى جَانِب حَمَامَتِهِ وَقَالَ : مَا يَنْفَعْنِي الْحَبُّ وَالْعَيْشُ بَعْدَكِ إِذَا طَلَبْتُكَ فَكُمْ أَجِدْكِ ، وَكُمْ أَقْدُر عَلَيْك ، وَ إِذَا فَكَرْتُ فِي أَمْرِك وَعَلِمْتُ أَنَّى قَدْ ظَلَمْتُكِ ، وَلاَ أَقْدرُ عَلَى تَدَارُكِ مَا فَاتَ . مُمَّ ٱسْتَمَرَّ عَلَى حُزْنِهِ فَكُمْ يَطْعَمْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا حَتَّى مَاتَ إِلَى جَانِبِهَا . وَالْعَـاقِلُ لَا يَعْجَلُ فِي الْعَـذَابِ وَالْعُقُوبَةِ ، وَلَا سِيُّمَا مَنْ يَخَافُ الَّنْدَامَةَ ، كَانَدِمَ الْجَمَامُ الذُّكُرُ . وَقَدْ سَمِعْتُ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْجَبَلَ وَعَلَى رَأْسِهِ كَارَةٌ مِنَ الْعَدَسِ · فَوَضَعَ الْكَارَةَ عَنْ ظَهْرِهِ لِيَسْتَرِيحَ · فَنَزَلَ قِرْدُ مِنْ شَجَرَةِ فَأَخَذَ مِلْءَ كُفِّهِ مِنَ الْعَـدُسِ وَصَـعِدَ إِلَى الشَّجَرَةِ . فَسَقَطَتْ مِن يَدِهِ حَبَّةً فَنَزَلَ فَى طَلَبِهَا فَلَمْ يَجِدُهَا . وَانْتَثَرَ مَاكَانَ فِي يَدِهِ مِنَ الْعَدَسِ أَجْمَعُ . وَأَنْتَ أَيْضًا أَيُّهَا الْمُلَكُ عِنْدَكَ سِتَّةً عَشَرَ أَلْفَ أَمْرَأَةِ تَدَعُ أَنْ تَلْهُوَ بِهِنَّ وَتَطْلُبُ الَّتِي لَا تَجِدُ! فَلَمَّا سَمِعَ

<sup>(</sup>۱) مقدار -

الْمَلَكُ ذَٰلِكَ خَشِيَ أَنْ تَكُونَ إِيرَاخَتُ قَدْ هَلَكُت . فَقَالَ لإِيلَاذَ : لِمَ لَا تَأْنَيْتَ وَتَثَبَّتُ ؟ بَلْ أَسْرَعْتَ عِنْدَ شَمَاعٍ كَلْمَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَعَلَّقْتَ بِهِكَا ، وَفَعَلْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ مِنْ سَاعَتِكَ ؟ قَالَ إِيلَاذَ : إِنَّ الَّذِي قَوْلُهُ وَاحِدٌ لَا يَخْتَلَفُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا تُبديلَ لِكَالَمُاتِهُ وَلَا آخِتَلَافَ لِقَوْلُهُ . قَالَ الْمُلَكُ : لَقَدْ أَفْسَدَتَ أَمْرِى وَشَدَّدْتَ حَزْنِي بِقَتْلِ إِيرَاخْتَ . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَانِ يَنْبُغِي لَهُمَا أَنْ يَحْزَنَا: الَّذِي يَعْمَلُ الْإِثْمَ فَي كُلُّ يُومٍ، وَالَّذِي لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطَّ : لِأَنَّ فَرَحَهُمَا فِي الدُّنْيَا وَنَعيمِهَا قَليـلُ • وَنَدَامَتُهُمَا إِذْ يُعَايِنَـانَ الْجَزَاءَ طَويلَةُ لَا يُسْـتَطَاعُ إِحْصَاؤُهَا. قَالَ الْمُلَكُ: لَئَنْ رَأَيْتُ إِيرَاخْتَ حَيَّةً لَا أَخْزَنُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَانَ لَا يَنْبَغَى لَهُمَا أَنْ يَحْزَنَا : ٱلْجُتَهِـدُ فِي البِرِكُلُّ يَوْمٍ ، وَالَّذِي لَمْ يَأْمُمْ قَطُّ . قَالَ الْمَلَكُ : مَا أَنَا بِنَاظِرٍ إِلَى إِيرَاخَتَ أَكْثَرَ مِمَّا نَظُرْتُ ، قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَان لَا يَنظُرَانَ : الْأَعْمَى وَالَّذَى لَا عَقْلَ لَهُ . وَكَمَا أَنَّ الْأَعْمَى لَا يَنظُرُ السَّمَاءَ وَنَجُومُهَا وَأَرْضَهَا وَلَا يَنْظُرُ الْقُرْبَ وَالْبُعْدَ ، كَذَلْكَ الَّذَى لَاعَقَلَ لَهُ لَا يَعْرِفُ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ وَلَا الْحُسِنَ مِنَ الْمُسِيءِ. قَالَ الْمَلَكُ: لَوْ رَأَيْتُ إِيرَاخْتَ لَآشَتَدَّ فَرَحِى • قَالَ إِيلَاذُ: آثناً ن

هُمَا الْفَرَحَانَ : الْبَصِيرُ وَالْعَالِمُ . فَكَمَا أَنَّ الْبَصِيرَ يَبْصِرُ أَمُورَ الْعَالَمَ وَمَا فيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالْقَريبِ وَالْبَعِيدِ ، فَكَذْلِكَ الْعَالِمُ يُبْصِرُ الْبِرَّ وَٱلْإِثْمُ ، وَيَعْرِفُ عَمَلَ الْآخِرَة ، وَيَنْبَيَّنُ لَهُ نَجَ وَيَهْتَدَى إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • قَالَ الْمَلَكُ : يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتُبَاعَدَ مِنْكَ يَإِيلَاذُ وَنَأْخُذَ الْحَذَرَ وَنَلْزُمَ الْإِتَّقَاءَ . قَالَ إِيلَاذُ : اثْنَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُتَبَاعَدُ مِنْهُمَا : الَّذِي يَقُولُ لَا بِّرَ وَلَا إِنْمَ وَلَا عِقَابَ وَلَا نُوَابَ وَلَا شَيْءَ عَلَىَّ مَّا أَنَا فيه ، وَالَّذَى لَا يَكَادُ يُصْرِفُ بَصَرَهُ عَمَّا لَيْسَ لَهُ بِمَحْرَمٍ ، وَلَا أَذُنَّهُ عَنِ اسْتَمَاعِ السُّوءِ ، وَلَا قُلْبَهُ عَمَّا تَهُمْ بِهِ نَفْسُهُ مِنَ الْإِنْمِ وَالْحِرْصِ . قَالَ الْمَلْكُ: صَارَتَ يَدى منْ إِيرَاخْتَ صَفْرًا . قَالَ إِيلَاذُ: ثَلَاثُهُ أَشْيَاءَ أَصْفَأَر: النَّهُرُ الَّذِي لَيْسَ فيه مَاءً ، وَالْأَرْضُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَلِكُ؛ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي لَيْسَ لَمَا بَعْلُ . قَالَ الْمَلَك: إِنَّكَ يَإِيلَاذُ لَتُلْتِي بِالْجَوَابِ ، قَالَ إِيلَاذُ : ثَلَاثُةُ يُلْقُونَ بِالْجُوَابِ : الْمُكَلُّ الَّذِى يُعْطِى وَيَقْسِمُ مِنْ خَزَائِنِهِ ، وَالْمَرْأَةُ المُهَدَاةُ إِلَى مَنْ تَهُوَى مِنْ ذَوِى الْحَسَبِ ، وَالرَّجُلُ الْعَالَمُ الْمُوَقِّقُ لِلْخَسِيرِ .

<sup>(</sup>۱) تُحَاجى به أو توحى به وتومى إليه ٠

مُمَّ إِنَّ إِيلَاذَ لَكَ رَأَى الْمَلَكَ اشْتَدَّ بِهِ الْأَمْرُ، قَالَ: أَيُّهَا الْمَلُكُ ، إِنَّ إِيرَاخِتَ بِالْحَيَاةِ ، فَلَمَّاسَمِعَ المُلَكُ ذَلكَ اشْتَدَّ فَرَحُهُ . وَقَالَ يَإِيلَاذُ : إِنَّمَا مَنَعَنِي مِنَ الْغَضَبِ مَا أَعْرِفُ مِن نَصِيحَتِكَ وَصِدْقِ حَدِيثِكَ . وَكُنْتُ أَرْجُو لِمُعْرِفَتِي بِعَلْمُكَ أَلَّا تَكُونَ قَدْ قَتَلْتَ إِيرَاخْتَ ، فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ أَتَتْ عَظِيًّا وَأَغْلَظُتْ فِي الْقَوْلِ فَلَمْ تَأَيِّهِ عَدَاوَةً وَلَا طَلَبَ مَضَرَّةٍ ، وَلَكَّنَّهَا فَعَلَتَ ذَٰلِكَ لِلْغَيْرَةِ . وَقَدْكَانَ يَنْبَغِي لِى أَنْ أَغْرِضَ عَنْ ذَٰلِكَ وَأَحْتَمِلُهُ . وَلَكُنَّكَ يَإِيلًاذُ أَرَدْتَ أَنْ تَخْتَبِرَنِي وَتَتْرَكَّنِي فَي شَكَّ مَنْ أَمْرَهَا . وَقَد اتَّخَذْتَ عِنْدَى أَفْضَلَ الْأَيْدَى . وَأَنَا لَكَ شَاكُرُ. فَأَنْطَلِقَ فَأَتِنِي بِهَا . نَخَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْمَلِكِ فَأَتَى إِيرَاخِتَ وَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ فَفَعَلَتَ ذَلِكَ . وَآنْطَلَقَ بِهَا إِلَى الْمَلَك . فَلَمَّا دَخَلَتْ سَجَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَتْ: أَحْمَدُ اللهُ تَعَالَى مُمَّ أَحْمَدُ الْمَلِكَ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَى : قَدْ أَذْنَبْتُ الذَّنْبَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَمْ أَكُنْ لِلْبَقَاءِ أَهْلًا بَعْدُهُ ، فَوَسِعَهُ حِلْمُهُ وَكُمْ طَبْعِهِ وَرَأْفُتُهُ ؛ ثُمَّ أَحْمَدُ إِيلَاذَ الَّذِي أَنَّحَ أَمْرِي، وَأَنْجَانِي مِنَ الْهَلَكُةِ،

لعلمه بَرَأْفَةِ الْمُلَكِ وَسَعَةِ حَلْمِهِ وَجُودِهِ وَكُرَم جَوْهَرِهِ وَوَفَاءِ عَهْدِهِ . وَقَالَ الْمُلِكُ لِإِيلَاذَ : مَا أَعْظَمَ يَدَكَ عِنْدِى وَعِنْدَ إِيرَاخْتَ وَعِنْدَ الْعَامَّةِ: إِذْ قَدْ أَحْيَيْتُهَا بَعْدَ مَا أَمْرْتَ بِقَتْلِهَا: فَأَنْتَ الَّذِي وَهَبَهَا لِيَ الْيَوْمَ : فَإِنِّى لَمْ أَزَلْ وَاثِقًا بِنَصِيحَتِكَ وَتَدْبِيرِكَ . وَقَد ازْدَدْتَ الْيَوْمَ عِنْدِى كُرَامَةً وَتَعْظِيًّا . وَأَنْتَ مُحَكُّمُ فِي مُلْكِي تَفْعَلُ فِيهِ بِمَا تَرَى، وَتَحَكُّمُ عَلَيْهِ بِمَا تُرِيدُ. فَقَدْ جَعَلْتُ ذَلَكَ إِلَيْكَ وَوَثِقْتُ بِكَ ، قَالَ إِيلَاذُ : أَدَامَ اللَّهُ لَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْمُلْكَ وَالسُّرُورَ . فَلَسْتُ بِمَحْمُودِ عَلَى ذَلكَ . فَإِنَّكَ أَنَا عَبْدُكَ . لَكُنْ حَاجَتِي أَلَّا يَعْجَلَ الْمَلَكُ فِي الْأَمْر الْجَسِيمِ الَّذِي يَنْدُمُ عَلَى فِعْلِمِ ، وَتَكُونُ عَاقِبَتُهُ الْغُمَّ وَالْحَزَنَ ؛ وَلَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَلِكَةِ النَّاصِحَةِ الْمُشْفِقَةِ الَّتِي لَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ مِثْلُهَا : فَقَالَ الْمَلَكُ بِحَقِّ قُلْتَ يَإِيلَاذُ ، وَقَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكَ ، وَلَسْتُ عَامِلًا بَعْدَهَا عَمَـلًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا ، فَضَلًا عَنْ مِثْلِ هَٰذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِى مَا سَلِمْتُ مِنْهُ ، إِلَّا بَعَدُ الْمُوَّامَرَةِ وَالنَّظُرِ وَالتَّرَدُدِ إِلَى ذُوى الْعُقُولِ وَمُشَاوَرَةِ أَهْلِ الْمُودَةِ

وَالرَّأْيِ ، لَهُمَّ أَحْسَنَ الْمَلِكُ جَائِزَةً إِيلَاذَ ، وَمَكَّنَهُ مِنْ أُولَئِكَ ، الْبَرَاهِمَةِ النَّذِينَ أَشَارُوا بِقَتْلِ أَحْبَابِهِ ، فَأَطْلَقَ فِيهِمُ السَّيْفَ ، وَوَرَّتْ عَيْنُ الْمَلِكِ وَعُيُونُ عُظَمَاءِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، وَحَمِدُوا اللهَ وَأَثْنُوا عَلَى كَبَارِيُونَ بِسَعَةِ عِلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعلْمِهِ وَفَضْلِ حِكْمَتِهِ : لِأَنَّهُ بِعلْمِهِ خَلَّصَ الْمَلِكُ وَوَزِيرَهُ الصَّالِحَ وَآمْرَأَتُهُ الصَّالِحَة . 

خَلَصَ الْمَلِكُ وَوَزِيرَهُ الصَّالِحَ وَآمْرَأَتُهُ الصَّالِحَة . (انقضى باب إبلاذ و بلاذ و إيراخت)

# باَبُ اللَّبُوَّةِ ﴿ وَالإِسُوارِ والشَّغْبَرِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلِكُ لَبَيْدَا الْفَيْلَسُوفِ: قَدْسَمِعْتُ هَذَا الْمُنَلَ ، فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضُرَّ غَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِلَا فَاضْرِبْ لِي مَثَلًا فِي شَأْنِ مَنْ يَدَعُ ضُرَّ غَيْرِهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ لِلَا يُشْرِبُ بِهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ يُصِيبُهُ مِنَ الضَّرِ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا يَنْزِلُ بِهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ الْمُنْ مَنَ الضَّرِ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا يَنْزِلُ بِهِ وَاعِظُ وَزَاجِرُ عَنِ الْمُنْ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّهُ لَا يُقْدِمُ الْرَبَكَابِ الظَّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ لِغَيْرِهِ ، قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّهُ لَا يُقْدِمُ عَلَى طَلَب مَا يَضُرُ بِالنَّاسِ وَمَا يَسُوءُهُمْ إِلَّا أَهْلُ الجُهَالَةِ وَالسَّفَهِ وَسُوءِ النَّغُرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ وَسُوءِ النَّظِرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ وَسُوءِ النَّظِرِ فِي الْعَوَاقِبِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَقِلَةِ الْعَلْمِ

<sup>(</sup>١) الأسدة وهي مهموزة وغير مهموزة • (٢) قائد الفرس •

بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ حُلُولِ النَّفْمَةِ ، وَبِمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ تَبِعَةِ مَا الْكَسَبُوا بِمَا لَا تُحْيطُ بِهِ الْعُقُولُ ، وَإِنْ سَلَمَ بَعَضُهُمْ مِنْ ضَرَرِ بَعْضِ بِمَنِيَّةٍ عَرَضَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَبَالُ مِنْ ضَرَرِ بَعْضِ بِمَنِيَّةٍ عَرَضَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وَبَالُ مَا صَنَعَ : فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُفَكُّرُ فِي الْعَوَاقِبِ لَمْ يَأْمَنِ الْمُصَائِبَ ، مَا صَنَعَ : فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُفَكُّرُ فِي الْعَوَاقِبِ لَمْ يَأْمَنِ الْمُصَائِبَ ، وَحَقِيقٌ أَلَّا يَسْلَمُ مِنَ الْمُعَاطِبِ ، وَرُبَّكَ اتَعَظَ الجُمَاهِلُ وَاعْتَبَرَ مِنَ الْمُعَاطِبِ ، وَرُبَّكَ اتَعَظَ الجُمَاهِلُ وَاعْتَبَرَ بَعْفَى مَنَ الْمُعَاطِبِ ، وَرُبَّكَ اتَعَظَ الجُمَاهِلُ وَاعْتَبَرَ بَعْفَى أَلَا يَسْلَمُ مِنَ الْمُعَاطِبِ ، وَرُبَّكَ اتَعَظَ الجُمَاهِلُ وَاعْتَبَرَ بَعْفَى مَنَ الْمُعَامِّقِ مَنْ غَيْرِهِ ، فَارْتَدَعَ عَنْ أَنْ يَغْشَى أَحَدًا بَعْدُ مِنَ النَّعْمَرُةِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَارْتَدَعَ عَنْ أَنْ يَغْشَى أَحَدًا بَعْشَى أَحَدًا فَلَا يُسِلِ ذَلِكَ مِنَ النَّطَلِمُ وَالْعُدُوانِ ، وَحَصَلَ لَهُ نَفْعُ مَاكُفَّ عَنْ أَنْ يَعْشَى أَحَدًا الْمُعَيْرِ وَلَا إِسْوارِ والشَّغْبَرِ . قَالَ الْمُلِكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: زَعُمُوا أَنَّ لَبُوَّةً كَا ثَى فِي غَيْضَةً ، وَلَمَا شِبْلَانِ ، وَأَنَّهَا نَحَرَجَتْ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ وَخَلَّفَتْهُمَا فِي كَهْفِهما ، شَبْلَانِ ، وَأَنَّهَا نَحَرَجَتْ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ وَخَلَّفَتْهُمَا فِي كَهْفِهما ، فَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَلَرَّ بِهِمَا إِسُوارُ فَهُمَلَ عَلَيْهِما وَرَمَاهُمَا فَقَتَلَهُما ، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَلَرَّ بِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاحْتَقَبُهُما ، وَانْصَرَفَ بِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ مَا حَلَيْهِما مِنَ الْأَمْنِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَصَاْحَتْ مَا حَلَى بِهِما مِنَ الْأُمْنِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَصَاْحَتْ مَا حَلَّ بِهِما مِنَ الْأُمْنِ الْفَظِيعِ اضْطَرَبَتْ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَصَاْحَتْ

 <sup>(</sup>۱) أجمة . (۲) ربطهما في مؤخر الرحل أو القتب .

وَضَجَّت ، وَكَانَ إِلَى جَنبِهَا شَغْبَرُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلكَ مِن صِيَاحِهَا قَالَ لَهَا : مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ? وَمَا نَزَلَ بِكِ ؟ فَأَخْبِرِينِي بِهِ . قَالَتَ الْلَبُوَّةُ شِبْلَاىَ مَنَ بِهِمَا إِسُوَارُ فَقَتَلَهُمَا، وَسَلَخَ جِلْدَيْهِمَا فَاحْتَقَبَهُمَا ؛ وَنَبَذُهُمَا بِالْعَرَاءِ ، قَالَ لَهَا الشَّغْبَرُ: لَا تَضِجَّى وَأَنْصِنِي مِنْ نَفْسِكُ ، وَاعْلَمِي أَنَّ هَٰذَا الإِسُوَارَ لَمَ يَأْتِ إِلَيْك شَيْئًا إِلَّا وَقَدْكُنْتِ تَفْعَلِينَ بِغَيْرِكِ مِثْلَهُ ، وَتَأْتِينَ إِلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مثلَ ذٰلِكَ ، مِمَّنْ كَانَ يَجِدُ بِحَمِيمِهِ وَمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا تَجِدينَ بِشَبْلَيْكَ ، فَأَصْبِرِى عَلَى فِعْلِ غَيْرِكَ كَمَا صَبَرَ غَيْرُكِ عَلَى فِعْلَكِ: فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : كَمَا تَدِينُ تَدَانُ . وَلِكُلُّ عَمَلِ ثَمَرَةً مِنَ الثَّوَابِ وَالْعَقَابِ ، وَهُمَا عَلَى قَدْرِهِ فِى الْكُثْرَةِ وَالْقِلَّةِ . كَالَّزْرِعِ إِذَا حَضَرَ الْحَصَادُ أَعْطَى عَلَى حَسَب بَذْرِهِ • قَالَتِ الْلَبُوَّةُ: بَيْنَ لِى مَا تَقُولُ ، وَأَفْصِحْ لِى عَنْ إِشَارَتِهِ ، قَالَ الشَّغْبَرُ: كُمْ أَتَى لَكَ مِنَ الْعُمْرِ ? قَالَتِ اللَّبُوَّةُ: مِائَةُ سَنَةٍ . قَالَ الشَّغْبَرُ: مَاكَانَ قُوتُكُ ? قَالَتِ الْلَبُوَّةُ: لَحْمُ الْوَحْشِ . قَالَ الشَّغْبَرُ: مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) الفضاء لا يسترفيه شيء .

يُطْعِمُكَ إِيَّاهُ لا قَالَتِ اللَّهِ أَن كُنتُ أَصِيدُ الْوَحْشَ وَآكُلُهُ . قَالَ الشَّغْبَرُ: أَرَأَيْتِ الْوُحُوشَ الَّتِي كُنْتِ تَأْكُلِينَ ، أَمَاكَانَ لَهَا آبَاءُ وَأَمَّهَاتُ ? قَالَت : بَلَى . قَالَ الشَّغْبَرُ: فَمَا بَالَى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ لِيَلْكَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ مِنَ الْجُزَعِ وَالضَّبِعِيجِ مَا أَرَى وَأَسْمَـعُ لَكِ لِا أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِكِ مَا نَزَلَ إِلَّا لِسُوءِ نَظَرِتُ فِي الْعَوَاقِبِ وَقِلَّةِ تَفَكُّرِكِ فيهَا ، وَجَهَالَتِك بِمَا يَرْجِعُ عَلَيْك مِنْ ضُرُّهَا . فَلَتَ اسْمِعَتِ الْلَبُوةُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّغْبَرِ عَرَفَت أَنَّ ذَلِكَ ممَا جَنَتَ عَلَى نَفْسَهَا ، وَأَنَّ عَمَلَهَا كَانَ جَوْرًا وَظُلْمًا ، فَتَرَكَتِ الصَّيْدَ ، وَانْصَرَفَتْ عَنُ أَكُلِ اللَّهُم إِلَى النُّمَارِ وَالنُّسُكُ وَانْعَبَادَة . فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ وَرَشَانُ (كَانَ صَاحبَ تلكَ الْغَيْضَة وَكَانَ عَيْشُهُ مِنَ الثُّمَارِ) قَالَ لَهَا: قَدْكُنْتُ أَظُنَّ أَنَّ الشَّجَرَ عَامَنَا هَذَا لَمْ تَحْمِلْ : لِقِلَّةِ الْمَاءِ ؛ فَلَمَّا أَبْصَرْتُك تَأْكُلِينَهَا ، وَأَنْتَ آكَلَةُ اللَّهُم ، فَتَرَكْت رِزْقَكِ وَطَعَامَ ثِي وَمَا قَسَمَ اللهُ لَك ،

<sup>(</sup>۱) طائر شبه الحامة والأنثى ورشانة وجمعه ورشان ووراشين ·

وَتَحَوَّلْتِ إِلَى رِزْقِ غَيْرِكِ فَٱنْتَقَصْتِهِ ، وَدَخَلْتِ عَلَيْهِ فِيهِ \_ عَلَمْتُ أَنَّ الشَّجَرَ الْعَامَ أَنْمُرَتْ كَمَاكَانَتْ تَثَيْرُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، وَإِنَّمَا أَتَتَ قِلَّهُ الثَّمَرِ مِنْ جِهَٰتِكِ . فَوَيْلُ لِلشَّجَرِ وَوَيْلُ لِلثُّمَارِ وَوَيْلُ لمَنْ عَيْشُهُ مِنْهَا ! مَا أَسْرَعَ هَلَا كُهُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، وَغَلَبَهُمْ عَلَيْهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَظٌّ وَلَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا لِأَكْلَهَا! فَلَمَّا سَمِعَتِ اللَّبُوَّةُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْوَرَشَانِ تَرَكَتُ أَكُلَ النَّمَارِ وَأَقْبَلَتْ عَلَى أَكُلِ الْحَشِيشِ وَالْعِبَادَةِ • وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هذا الْمَثَلَ لِتَعْلَمُ أَنَّ الْجُهَاهِلَ رُبَّكَ ٱنْصَرَفَ بِخُرٍّ يُصِيبُهُ عَنْ ضُرًّ النَّاسِ ، كَاللَّبُوِّةِ الَّتِي آنْصَرَفَت لِمَا لَقِيَتْ فِي شِبْلَيْهَا عَنْ أَكُلِّ اللَّخُم مُمَّ عَنْ أَكُلِ النُّمَارِ بِقَوْلِ الْوَرَشَانِ ، وَأَقْبَلَتْ عَلَى النَّسُكُ وَالْعِبَادَةِ . وَالنَّاسُ أَحَقُّ بِحُسْنِ النَّظَرِ فِي ذٰلِكَ : فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ مَا لَا تُرْضَاُهُ لَنْفُسِكَ لَا تَصَنَّعُهُ لَغْيرِكَ : فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْعَدْلَ : وَفِي الْعَدْلِ رضَا الله تَعَالَى وَرِضَا النَّاسِ .

( انقضى باب اللبؤة والإسوار والشغير )

#### بَابُ النَّاسِكِ وَالضَّيْفِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمُلَكُ لِبِيدَبَا الفَيَلْسُوفِ : قَدَ سَمَعْتُ هَـٰذَا الْمُنَكُ وَ وَ فَاضْرِبُ لِي مَنْكُ الَّذِي يَدُّعُ صُنْعَهُ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ وَيُشَاكِلُهُ ، وَيُطْلُبُ غَيْرَهُ فَلَا يُدْرَكُهُ : فَيَبْقَى حَيْرَانَ مُتَرَدَّدًا . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بِأَرْضِ الْكُرْخِ نَاسِكُ عَابِدُ مُجْتَهُدُ . فَنَزَلَ بِهِ ضَيْفُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَدَعَا النَّاسِكُ لِضَيْفِهِ بِتَمْرِ: لِيُطْرِفَهُ بِهِ . فَأَكَلَا مِنْهُ جَمِيعًا . ثُمَّ قَالَ الضَّيْفُ: مَا أَحْلَى هْـذَا التَّمْرَ وَأَطْيَبَهُ ! فَلَيْسَ هُوَ فِي بِلَادِي الَّذِي أَسْكُنْهَا ، وَلَيْتُهُ كَانَ فيهَا ! ثُمَّ قَالَ : أَرَى أَنْ تُسَاعِدَنِي عَلَى أَنْ آخُذَ منهُ مَا أَغْرِسُهُ فِي أَرْضِنَا: فَإِنِّي لَسْتُ عَارِفًا بِثْمَارِ أَرْضُكُمْ هٰذِهِ وَلَا بَمُواضِعَهَا . فَقَالَ لَهُ النَّاسكُ : لَيْسَ لَكَ فَى ذَلكَ رَاحَةً : فَإِنَّ ذَلَكَ يَنْقُلُ عَلَيْكَ . وَلَعَلَّ ذَلِكَ لَا يُوافِقُ أَرْضَكُمْ ، مَعَ أَنَّ بلَادَكُمْ كَثيرَةُ الْأَثْمَارِ فَلَا حَاجَتُهَا مَعَ كَثْرَةٍ ثِمَارِهَا إِلَى التَّمْرِ مَعَ وَخَامَتِهِ وَقِلَّةِ مُوَافَقَتِهِ لِلْجَسَدِ ؟ مُمَّ قَالَ لَهُ ٱلنَّاسِكُ : إِنَّهُ لَا يُعَدُّ حَكُمًا مَنْ طَلَبَ مَا لَا يَجِدُ . وَإِنَّكَ سَعِيدُ الْجَدُ إِذَا قَنِعْتَ بِالَّذِي تَجِدُ ، وَزَهِدْتَ فَهَا لَا تَجِدُ ، وَكَانَ هٰذَا النَّـاسَكُ يَتَكَلَّمُ

إِلْعِبْرَانِيَّةِ ، فَأَسْتَحْسَنَ الضَّيْفُ كَلَامَهُ وَأَعْجَبُهُ ، فَتَكَلَّفَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ ، وَعَالَجَ فَى ذَلِكَ نَفْسَهُ أَيَّامًا ، فَقَالَ النَّاسِكُ لَضَيْفِهِ : مَا أَخْلَقَكَ أَنْ تَقَعَ مِمَّا تَرَكْتُ مِنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلَامِكَ ، وَتَكَلَّفْتَ مِنْ كَلَامِ الْعَبْرَانِيَّةِ ، فِي مِثْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعُرَابُ ! قَالَ الضَّيْفُ : الْعِبْرَانِيَّةِ ، فِي مِثْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعُرَابُ ! قَالَ الضَّيْفُ : وَكُيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ النَّـاسِكُ : زَعْمُوا أَنَّ غُرَابًا رَأَى جَمَلَةً تَدَرُجُ وَتَمْشِي ، فَأَعْجَبَتُهُ مَشْيَتُهَا ، وَطَمعَ أَنْ يَتَعَلَّمُهَا . فَرَاضَ عَلَى ذَلِكَ نَفْسَهُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِحْكَامِهَا ، وَأَيْسَ مِنْهَا . وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مِشْيَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا: فَإِذَا هُوَقَدَا خَتَلَطُ وَتَخَلَّعَ فَى مَشْيَتِهِ، وَصَارَ أَقْبَحَ الطَّيْرِ مَشْيًا ۚ وَ إِنَّكَ ضَرَبْتُ لَكَ هٰذَا الْمُثَلَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ أَنَّكَ تَرَكْتَ لِسَانَكَ الَّذِي طُبِعْتَ عَلَيْهِ ، وَأَقْبَلْتَ عَلَى لِسَانِ الْعِبْرَانِيَّةِ ، وَهُوَ لَا يُشَاكِلُكُ ؛ وَأَخَافُ أَلَّا تُدُرَكُهُ ، وَتَنْسَى لِسَانَكَ ، وَتَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ وَأَنْتَ شَرَّهُمْ لِسَانًا : فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يُعَدُّ جَاهِلًا مَنْ تَكَلَّفَ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَا يُشَاكِلُهُ، وَلَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ وَلَمْ يُودُبُهُ عَلَيْهِ آبَاوُهُ وَأَجْدَادُهُ مِنْ قَبْلُ . ( انقضى باب الناسك والضيف )

# بَابُ السَّائِحِ وَالصَّائِغِ

قَالَ دَبْشَلِيمُ الْمَلْكُ لِبَيْدَبَا الْفَيْلَسُوفِ : قَدْ سَمَعْتُ هَـٰذَا الْمَثَلَ . فَاضْرِبْ لِى مَثَلًا فِي شَأْنِ الَّذِي يَضَعُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَيَرْجُو الشُّكُرَ عَلَيْهِ . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : أَيُّهَا الْمُلَكُ إِنَّ طَبَائِعَ الْخُلُقِ مُحْتَلِفَةً . وَلَيْسَ مِمَّا خَلَقَهُ اللهُ فِي الدُّنيا مِمَّا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ أَوْ عَلَى رِجْلَيْنِ أَوْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ شَيْءٌ هُوَ أَفْضُلُ مِنَ الْإِنْسَانِ ؛ وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ البَرُّ وَالْفَاجِرُ . وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْبَهَائِمِ وَالسَّبَاعِ وَالطَّيْرِ مَا هُوَ أُوفَى مَنْهُ ذُمَّةً ، وَأَشَدُ مُحَامَاةً عَلَى حُرَمِهِ ، وَأَشْكُرُ لِلْمَعْرُوفِ ، وَأَقْوَمُ بِهِ . وَحِينَتُهُ يَجِبُ عَلَى ذَوِى الْعَقْلِ مِنَ الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَضَعُوا مَعْرُوفَهُمْ مُوَاضِعَهُ ؛ وَلَا يَضَعُوهُ عَندَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ . وَلَا يَقُومُ بِشَكْرِهِ ؛ وَلَا يَصْطَنِعُوا أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ الْحِبْرَةِ بِطَرَائِقِهِ ، وَالْمُعْرِفَةِ بِوَفَائِهِ وَمُودَّتِهِ وَشُكْرِهِ . وَلَا يَنْبَغِى أَنْ يَخْتَصُوا بِذَلِكَ قَرِيبًا لِقَرَابَتِهِ ، إذا كَانَ غَيْرَ مُحْتَمِلِ لِلصَّنِيعَةِ ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوا مَعْرُوفَهُمْ وَرِفْكُهُمْ لِلْبَعِيدِ ، إِذَا كَانَ يَقِيهِمْ بِنَفْسهِ وَمَا يَقْدرُ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ يَكُونُ

حِيذَئِذٍ عَارِفًا بِحَقَّ مَا اصْطُلِعَ إِلَيْهِ مُؤَدِّيًّا لِشَكْرِ مَا أَنْعِمَ عَلَيْهِ ، مَحْمُودًا بِالنَّصْحِ ، مَعْرُوفًا بِالْخَـيْرِ ، صَـدُوقًا عَارِفًا ، مُؤثِرًا لِحَميد الْفِعَالِ وَانْقُول . وَكَذَلْكُ كُلُّ مَنْ عُرِفَ بِالْحُصَال المُحَمُّودَةِ وَوُثِقَ مِنْهُ بِهَا ، كَانَ لِلْمَعْرُوفِ مَوْضِعًا ، وَلِتَقْرِيبِهِ وَآصُطِنَاعِهِ أَهْلًا: فَإِنَّ الطَّبِيبَ الرَّفيقَ الْعَـاقِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ إِلَّا بَعْدَ النَّظرِ إِلَيْهِ وَالْجَسَ لَعُرُوقِهِ وَمَعْرِفَة طَبِيعَتِهِ وَسَبَبِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَقَّ مَعْرِفَتِه أَقْدُمَ عَلَى مُدَاوَاتِهِ • فَكَذَلِكَ الْعَاقِلُ : لَا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَصْطَفِي أَحَدًا ، وَلَا يَسْتَخْلِصَهُ إِلَّا بَعْدَ الْخِبْرَةِ : فَإِنَّ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مَشْهُورِ الْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِكَانَ مُخَاطِرًا فِي ذَلِكَ وَمُشْرِفًا مِنْهُ عَلَى هَلَاكٍ وَفَسَادٍ . وَمَعَ ذَلِكَ رُبَّمَا صَنَعَ الْإِنْسَانُ المُعْرُوفَ مَعَ الضَّعِيفِ الَّذِى لَمْ يُجَرُّب شُكَّرُهُ ، وَكُمْ يَعْرِفْ حَالَهُ فى طَبَائِعِهِ فَيَقُومُ بِشَكْرٍ ذَلِكَ وَيُكَافِى عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْمُكَافَأَةِ . وَرُبَّكَ اللَّهَا اللَّهَا النَّاسَ وَلَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ أَحَدًا مِنْهُمْ .

وَقُدْ يَأْخُذُ ابْنَ عِنْ سِ فَيُدْخِلُهُ فِي ثُمَّهِ وَيُخْرِجُهُ مِنَ الْآخِرِ، كَالَّذَى يَحْمَلُ الطَّائِرَ عَلَى يَدِهِ ، فَإِذَا صَادَ شَيْئًا انْتَفَعَ بِه ، وَمَطْعَمُهُ مِنْهُ . وَقَدْ قِيلَ : لَا يَنْبَغِي لِذِي الْعَقْلِ أَنْ يَحْتَقِرَ صَعْيرًا وَلَا كَبِيرًا مِنَ النَّاسِ وَلَا مِنَ الْبَهَائِمِ، وَلْكِنَّهُ جَدِيرٌ بِأَنْ يَبْلُوهُمْ، وَيَكُونَ مَا يَصْـنَعُ إِلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنْهُـمْ . وَقَدْ مَضَى فِى ذَٰلِكَ مَثْلُ ضَرَبَهُ بَعْضُ الْحُكَاءِ . قَالَ الْمَلَكُ : وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؛ قَالَ الْفَيْلُسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ جَمَاعَةً احْتَفُرُوا رَكَيَّةً فَوَقَعَ فيها رَجُلُ صَائِغُ وَحَيَّةً وَقِرْدُ وَبَبْرُ، وَمَنَّ بِهِمْ رَجُلُ سَائِحُ، فَأَشْرَفَ عَلَى الرَّكِيَّةِ ؛ فَبَصُرَ بِالرَّجُلِ وَالْحَيَّةِ وَالْبَبْرِ وَالْقِرْدِ . فَهَكَّرَ فِي نَفْسِهِ ، وَقَالَ : لَسْتُ أَعْمَلُ لِآخِرَتِي عَمَالًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أَخَلُصُ هَٰذَا الرَّجُلَ مِنْ بَيْنِ هُولَاءِ الْأَعْدَاءِ . فَأَخَذَ حَبْلًا ، وَأَدْلَاهُ إِلَى الْبِئْرِ فَتَعَلَّقَ بِهِ الْقِرْدُ لِخَفَّتِهِ فَحُرَجَ . ثُمَّ دَلَّاهُ ثَانِيَةً ، فَالْتَفَتْ بِهِ الْحُيَّةُ فَحُرَجَتْ . ثُمَّ دَلّاهُ الثَّالِثَةَ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ الْبَبْرُ فَأَخْرَجُهُ . فَشَكَرُنَ لَهُ صَنِيعَهُ . وَقُلْنَ لَهُ : لَا يَخْرِجُ هَٰذَا الرَّجُلَ

<sup>(</sup>۱) يسترا ٠ (۲) سبع ٠

مِنَ الرَّكِيَّةِ: فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَقَلَ شُكُرًا مِنَ الْإِنْسَانِ . مُمَّ هَٰذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً . ثُمَّ قَالَ لَهُ الْقِرْدُ : إِنَّ مَنْزِلِي فِي جَبَلِ قَرِيبٍ مِنْ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : نَوَادِرَخْتُ ، فَقَالَ لَهُ الْبَبْرُ : أَنَا أَيْضًا فِي أَجْمَةٍ إِلَى جَانِبِ تِلْكَ الْمُدَيِّنَةِ ، قَالَتِ الْحَيَّةُ : أَنَا أَيْضًا فِي سُورِ تِلْكَ الْمُكِينَةِ . فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِنَا يُومًا مِنَ الدُّهْرِ ، وَاحْتَجْتَ إِلَيْنَا فَصُوتُ عَلَيْنَا حَتَّى نَأْتِيكَ فَنَجْزِيكَ بِمَا أَسْدَيْتَ إِلَيْنَا مِنَ الْمُعْرُوفِ . فَكُمْ يَلْتَفَتِ السَّائِحُ إِلَى مَا ذَكُوا لَهُ مِنْ قِلَّةِ شَكْرِ الْإِنْسَانِ ، وَأَدْلَى الْحَبْلَ ، فَأَنْحَرَجَ الصَّائِغَ ، فَسَجَدَلَهُ ، وَقَالَ لَهُ: لَقُدْ أُولَيْدَنَى مَعْرُوفًا . فَإِنْ أَتَيْتَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ بِمَدِينَةِ نَوَادِرَخْتَ فَاسْأَلْ عَنْ مَنْزِلِي : فَأَنَا رَجُلُ صَائِغٌ لَعَلَى أَكَافِئُكَ بِمَا صَنَعْتَ إِلَى مِنَ الْمُعْرُوفِ . فَانْطَلَقَ الصَّائِغُ إِلَى مَدِينَتِهِ وَانْطَلَقَ السَّائِخُ إِلَى جَانِبِهِ . فَعَرَضَ بِعَدَ ذَلِكَ أَنَّ السَّائِحَ اتَّفَقَتْ لَهُ حَاجَةً إِلَى تِلْكَ الْمُكِينَةِ ، فَانْطَلَقَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ الْقِرْدُ ، فَسَجَدَ لَهُ وَقَبَلَ رِجْلَيْهِ . وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ الْقُرُودَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ، وَلَكِنِ اقْعُدْ حَتَّى آتِيكَ . وَأَنْطَلَقَ الْقِرْدُ ، وَأَتَّاهُ بِفَ كَهَةٍ

طَيْبَةٍ ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَكُلَ مِنْهَا حَاجَتَهُ ، فَمُ ۚ إِنَّ السَّاعْحَ أَنْطَلَقَ حَتَّى دَنَا مِنْ بَابِ الْمُكِينَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ الْبَبْرُ ، فَحُرَّ لَهُ سَاجِدًا وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ أُولَيْتَنِي مَغْرُوفًا . فَاطْمَئِنَّ سَاعَةً حَتَّى آتِيكَ . فَأَنْطَلَقَ الْبَبْرُ فَلَـخَلَ فِي بَعْضِ الْحِيطَانِ إِلَى بِنْتِ الْمَلِكُ فَقَتَلَهَا ، وَأَخَذَ حَلْيَهَا ، فَأَتَاهُ بِهَا ، مِنْ غَيْر أَنْ يَعْلَمُ السَّائِحُ مِنْ أَيْنَ هُو . فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : هٰذِهِ الْبَهَائِمُ قَدْ أَوْلَتْنِي هُـذَا الْجَزَاءَ ، فَكَيْفَ لَوْ قَدْ أَيَّذْتُ إِلَى الصَّائِخِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا فَسَيبِيعُ هٰذَا الْحَلَى فَيَسْتُوفِي تُمُنَّهُ . فَيُعْطِينِي بَعْضُهُ ، وَيَأْخُذُ بَعْضُهُ ، وَهُوَ أَعْرَفُ بِثُمَّنَّهِ . فَانْطَلَقَ السَّائِحُ ، فَأَتَى إِلَى الصَّائِعِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَحَّبَ بِهِ وَأَدْخَلَهُ ﴿ إِلَى بَيْتِهِ • فَلَتَ ابْصُر بِالْحَلِي مَعَهُ ، عَرَفَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي صَاغَهُ لِا بْنَةِ الْمُلَكِ . فَقَالَ لِلسَّائِحِ : اطْمَئِنَّ حَتَّى آتِيكُ بِطَعَامٍ فَلَسْتُ أَرْضَى لَكَ مَا فِي الْبَيْتِ . مُمَّ نَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ: قَدْ أَصَبْتُ فُرْصَتِي : أَرِيدُ أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى الْمَلَكُ وَأَدُلَّهُ عَلَى ذَلْكَ ، فَتَحْسُنَ مَنْزِلَتِي عِنْدُهُ . فَأَنْطَلَقَ إِلَى بَابِ الْمَلِكِ ، فَأَرْسُـلَ

البساتين -

إِلَيْهِ: إِنَّ الَّذِي قَتَلَ ابْنَتَكَ وَأَخَذَ كَلَّيَهَا عندى . فَأَرْسَـلَ الْمَلَكُ وَأَتَى بِالسَّائِحِ فَلَمَّا نَظَرَ الْحَلَى مَعَهُ لَمْ يَمُهِلْهُ ، وَأَمْرَ بِهِ أَنْ يُعَلَّمُ وَيُطَافَ بِهِ فِي الْمُدَيِّنَةِ، وَيُصْلَبَ . فَلَمَّ اللَّهُ وَلَكَ جَعَلَ السَّائِحُ يَبْكِى وَيَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: لَوْ أَنَّى أَطَعْتُ الْقِرْدُ وَالْحَيَّةَ وَالْبَبْرَ فِيَمَا أَمَنْنَنِي بِهِ وَأَخْبَرُنَنِي مِنْ قِلَّةِ شُكْرِ الْإِنْسَانِ لَمْ يُصِرْ أَمْرِى إِلَى هَٰذَا الْبَلَاءِ ، وَجَعَلَ يُكُرُّرُ هَٰذَا الْقَوْلَ . فَسَمِعَتْ مَقَالَتُهُ تِلْكَ الْحَيَّةُ نَخْرَجَتْ مِنْ جَهْرِهَا فَعَرَفَتُهُ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهَا أَمْرُهُ ، فَخَعَلَتْ نَحْتَالُ فَى خَلَاصِه . فَانْطُلَقَتْ حَتَّى لَدَغَتِ ابْنَ الْمَلَكِ ، فَدَعَا الْمَلَكُ أَهْلَ الْعِلْم مَرَرُهُ لِيَشْفُوهُ فَكُمْ يَغْنُوا عَنْهُ شَيْئًا . مُمَّ مَضَتِ الْحَيَّةُ إِلَى أَخْتِ لَمَا مِنَ الْحِنَّ ، فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا صَنَعَ السَّائِحُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَمَا وَقَعَ فِيهِ • فَرَقَتَ لَهُ ، وَانْطَلَقَتْ إِلَى ابْنِ الْمَلَكِ ، وَتَخَايَلَتْ لَهُ • ـ وَقَالَتَ لَهُ : إِنَّكَ لَا تَبْرَأُ حَتَّى يَرْقِيَكَ هَـٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى قَدْ عَاقَبْنُمُوهُ ظُلْبًا . وَانْطَلَقَتِ الْحَيَّةُ إِلَى السَّائِحِ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ السِّجْنَ ، وَقَالَتْ لَهُ : هٰذَا الَّذِي كُنْتُ نَهُ يَتُكُ عَنْهُ مِنَ اصْطِنَاعِ الْمُعْرُوفِ إِلَى هَٰذَا الْإِنسَانِ : وَكُمْ تُطِعْنِي . وَأَتَنَهُ بِوَرَقٍ بَنْفَعُ

مِنْ شُمُّهَا . وَقَالَتْ لَهُ : إِذَا جَاءُوا بِكَ لِتَرْقِى ابْنَ الْمَلَكِ فَاسْقِهِ مِن مَاءِ هٰذَا الْوَرَقِ : فَإِنَّهُ يَبُرَأُ . وَإِذَا سَأَلَكَ الْمَلَكُ عَنْ حَالَكَ فَاصْدُقْهُ : فَإِنَّكَ تَنْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِنَّ ابْنَ الْمَكَ أَخْبَرَ الْمَلِكَ أَنَّهُ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ: إِنَّكَ لَنْ تَبْرَأً حَتَّى يَرْقيكَ هٰذَا السَّائِحُ الَّذِي حُبِسَ ظُلْمًا . فَدَعَا الْمَلَكُ بِالسَّائِحِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْفَى وَلَدُهُ . فَقَالَ : لَا أَحْسِنُ الرُّقِي ، وَلَكِنَ أَسْقِيهِ مِنْ مَاءِ هْذِهِ الشَّجَرَةِ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى . فَسَقَاهُ فَبَرَى الْغُلَامُ . فَفَرَحَ الْمَلَكُ بِذَلَكَ : وَسَأَلَهُ عَنْ قِصَّتِهِ ، فَأَخْبَرَهُ . فَشَكَّرَهُ ا الْمُلَكُ ، وَأَعْطَاهُ عَطِيَّةً حَسَنَةً ، وَأَمَرَ بِالصَّائِخِ أَنْ يُصْلَبَ . فَصَلَّبُوهُ لِكَذِبِهِ وَانْجِرَافِهِ عَنِ الشُّكْرِ وَمُجَازَاتِهِ الْفِعْلَ الْجِمَيلَ بِالْقَبِيحِ ، ثُمَّ قَالَ الْفَيْلُسُوفُ لِلْمَلِكِ : فَنِي صَنِيعِ الصَّائِغِ بِالسَّائِحِ، وَكُفْرِهِ لَهُ بَعَدُ اسْتِنْقَاذِهِ إِيَّاهُ، وَشَكْرِ الْبَهَائِمِ لَهُ، وَتَخْلِيصِ بَعْضِهَا إِيَّاهُ ، عِبْرَةٌ لِمَنِ اعْنَـبَرَ ، وَفِكْرَةٌ لِمَن تَفَكَّر ، وَأَدَبُ فِي وَضْعِ الْمُعَرُوفِ وَالْإِحْسَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَالْكَرِمِ، قَرُبُوا أَوْ بَعُدُوا لِمَا فِي ذَٰلِكَ مِنْ صَوَابِ الرَّأْيِ وَجَلْبِ الْحَيْرِ وَصَرْفِ الْمُكَرُّوهِ • ( انقضى باب السانح والصائغ)

### بَآبُ ابْنِ الْمَلَكُ وَأَصْحَابِهِ

قَالَ الْفَيْلَسُوفُ: زَعَمُوا أَنَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ اصْطَحَبُوا فِي طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ ، أَحَدُهُمُ ابْنُ مَلِكِ وَالتَّانِي ابْنُ تَاجِرٍ وَالتَّالِثُ ابْنُ شَرِيفٍ ذُو جَمَالٍ وَالرَّابِعُ ابْنُ أَكَارٍ . وَكَانُوا جَمِيعًا مُحْتَاجِينَ ،

<sup>(</sup>١) الأتَّار: الحراث وجمعه أكرَّهَ كأنه جمع آكر .

وَقَدْ أَصَابَهُمْ ضَرَرٌ وَجَهَدُ شَـدِيدٌ فِي مَوْضِعٍ غُرْبَةٍ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا مَا عَلَيْهِمْ مِنَ النِّيَابِ . فَبَيْنَا هُمْ يَمُشُونَ إِذْ فَكُرُوا فِي أَمْرِهُمْ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ رَاجِعًا إِلَى طِبَاعِهِ وَمَاكَانَ يَأْتِيهِ مِنْهُ الْحَيْرُ: قَالَ ابْنُ الْمُلَك : إِنَّ أَمْرَ الدُّنْيَا كُلَّهُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَر، وَالَّذَى قُدَّرَ عَلَى الْإِنْسَانِ يَأْتِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَالصَّبْرُ لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَانْتِظَارُهُمَا أَفْضَلُ الْأَمُورِ . وَقَالَ ابْنُ التَّاجِر : الْعَقْلُ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ . وَقَالَ ابْنُ الشَّيرِيفِ : الجُمَالُ أَفْضَلُ مَّ الذُّنْكُمُ م مُمَّ قَالَ ابْنُ الْأَكَّارِ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْاجْتِهَادِ فِي الْعَمَلِ . فَلَتَ قَرُبُوا مِن مَدَيْنَة يُقَالُ لَمَكَ مَطْرُونُ ، جَلَسُوا فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا يَلَشَاوَرُونَ : فَقَالُوا لابْنِ الْأَكَارِ: انْطَلِقْ فَاكْتَسِبْ لَنَا بِاجْتِهَادِكَ طَعَامًا لِيَوْمِنَا هَذَا. فَانْطَكَقَ ابْنُ الْأَكَّارِ ، وَسَأَلَ عَنْ عَمَلِ إِذَا عَمِلَهُ الْإِنْسَانُ يَكْتَسِبُ فيه طَعَامَ أَرْبَعَة نَفَرِ فَعَرَّفُوهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي تِلْكِ الْمُكِينَةِ شَيْءٌ أَعَنَّ مِنَ الْحَطَبِ ؛ وَكَانَ الْحَطَبُ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخٍ . فَانْطَلَقَ ابنُ الْأَكَّارِ فَاحْتَطَبَ طُنًّا مِنَ الْحَطَبِ ، وَأَنَّى بِهِ الْمُدَينَةَ

<sup>(</sup>۱) حزمة .

فَبَاعَهُ بِدرْهُمَ وَاشْتَرَى بِهِ طَعَامًا وَكَتَبَ عَلَى بَابِ الْمُكِينَةِ: عَمَـلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ إِذَا أَجْهَدَ فِيهِ الرَّجُلُ بَدُّنَهُ قِيمَتُهُ دِرهُمُ . مُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِالطَّعَامِ فَأَكَانُوا . فَلَمَّاكَانَ مِنَ الْغَد: قَالُوا يَنْبَغِي لِلَّـذِي قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنَ الْجَكَالِ أَنْ تَكُونَ نَوْبَتُهُ . فَأَنْطَكَقَ ابْنُ الشَّرِيفِ لِيَـأَتِي الْمُكدِينَةَ ، فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ : أَنَا لَسْتُ أَحْسِنُ عَمَـلًا فَمَـا يُدْخِلُنِي الْمَدِينَةَ ? ثُمَّ اسْتَحْيَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَهُمَّ بِمُفَارَقَتِهِمْ . فَانْطَلَقَ حَتَّى أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى شَجَرَةِ عَظِيمَةٍ ، فَغَلَبَهُ النَّوْمُ فَنَامَ . فَمَرَّبِهِ رَجُلُ مِنْ عُظَماءِ الْمَدَينَةِ فَرَاقَهُ جَمَالُهُ وَتُوسَمُ فِيهِ شَرَفَ النَّجَارِ فَرَقَ لَهُ وَمَنْحَهُ خَمْسَمَانَةِ دِرْهَمٍ . فَكَتَبَ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ: جَمَالُ يَوْمٍ وَاحِدٍ يُسَاوِى نَحْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ . وَأَتَى بِالدَّرَاهِمِ إِلَى أَصْحَـَابِهِ . فَلَمَّا أَصْبَحُوا فِي الْيَوْمِ النَّالِثِ ، قَالُوا لِلْبِنِ التَّاجِرِ : انْطَلِقْ أَنْتَ فَاطْلُبْ لَنَا بِعَقْلِكَ وَتِجَارَ تِكَ لِيَوْمَنَا هَٰذَا شَيْئًا . فَانْطَلَقَ ابْنُ التَّاجر

<sup>(</sup>١) الأمــل .

فَلَمْ يَزَلُ حَتَّى بَصُرَ بِسَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِ الْبَحْرِ كَثِيرَةِ الْمَتَاعِ قَدْ قَدِمَتْ إِلَى السَّاحِلِ، فَحَرَجَ إِلَيْهَا جَمَاعَةً مِنَ التَّجَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ يَبْتَاعُوا مُمَّا فِيهَا مِنَ الْمُتَاعِ . فَحُكَسُوا يَتَشَاوَرُونَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمُرْكِبِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : آرْجِعُوا يَوْمُنَا هَٰذَا لَا نَشْتَرَى مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى يَكْسُدُ الْمُتَاعُ عَلَيْهِمْ فَيُرْخصُوهُ عَلَيْنَا ، مَعَ أَنَّنَا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ، وَسَيَرْخُصُ . فَحَالَفَ الطَّريقَ وَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِ الْمَرْكِبِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ مَا فِيهِ بِمِائَةَ أَلْف دينَارِ نَسْيَئَةً وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُلَ مَتَاعَهُ إِلَى مَدِينَةٍ أَخْرَى. فَلَمَّ اللَّهِ عَلَى النَّجَارُ ذَلِكَ خَافُوا أَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ الْمُتَاعُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، فَأَرْبَحُوهُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ مِانَةَ أَلْفِ دِرْهَمِ ، وَأَحَالَ عَلَيْهِمْ أَصْحَابَ الْمُرْكَبِ بِالْبَاقِي ، وَجَمَـلَ رِبْحَهُ إِلَى أَصْحَـابِهِ وَكُتَبَ عَلَى بَابِ الْمَدِينَة : عَقْلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ ثَمَّنُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَلَمَّاكَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ قَالُوا لِلنِّنِ الْمَلَك : انْطَلِقْ أَنْتَ وَاكْتَسِبْ لَنَا بِقَضَا لِكَ وَقَدَرِكَ . فَانْطَلَقَ ابْنُ الْمَلَكِ حَتَّى أَنَّى إِلَى بَابِ

<sup>(</sup>۱) الى أجل · (۲) أى فأخذ مائة ألف درهم وأحال الخ ·

لْمُدِينَةِ كُلُسَ عَلَى مُتَّكَأً فِي بَابِ الْمُدِينَةِ ، وَاتَّفَقَ أَنَّ مَلِكَ تِلْكُ النَّاحِيَةِ مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفُ وَلَدًا وَلَا أَحَدًا ذَا قَرَابَةٍ . فَمَرُوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ الْمَلَكِ وَلَمْ يُحْزِنْهُ وَكُلُّهُمْ يَحْزَنُونَ . فَأَنْكُرُوا حَالَهُ وَشَيْمَهُ الْبُوَّابُ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ يَاهْذَا ? وَمَا يُجِلُّسُكُ عَلَى بَابِ الْمُدَيِنَةِ وَلَا نَرَاكَ تَحْزَنُ لَمُوتِ الْمُلِكِ ? وَطَرَدَهُ الْبُوَابُ عَنِ الْبَابِ فَلَتَّا ذَهَبُوا عَادَ الْغُلَامُ فِحُلَسَ مَكَانَهُ . فَلَتَّا دَفَنُوا الْمَلَكَ وَرَجَعُوا بَصُرَ بِهِ الْبَوَّابُ فَغَضِبَ وَقَالَ لَهُ : أَلَمُ أَنْهَكَ عَنِ الْجُلُوسِ فِي هٰذَا الْمُوضِعِ ! وَأَخَذَهُ فَحُبُسُهُ . فَلَمَّاكَانَ الْغَدُ اجْتُمَعَ أَهْلُ تِلْكَ الْمُكِينَةِ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَن يُمَلِّكُونَهُ عَلَيْهِمْ ، وَكُلُّ مِنْهُمْ يَتَطَاوَلُ يَنْظُرُ صَاحِبَهُ ، وَيَخْتَلِفُونَ بَدْنَهُ م فَقَالَ لَهُمُ الْبَوَّابُ : إِنَّى رَأَيْتُ أَمْسِ غُلَامًا جَالِسًا عَلَى الْبَابِ ، وَكُمْ أَرَهُ يَحْزَنُ لِحُزْنِنَا ، فَكَلَّمْتُهُ فَكُمْ يُجِبْنِي ، فَطَرَدْتُهُ عَنِ الْبَابِ . فَلَتَّا عُدْتُ رَأَيْتُهُ جَالِسًا ، فَأَدْخَلْتُهُ السُّجْنَ مَحَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا . فَبَعَثَتُ أَشْرَافُ أَهْلِ الْمُكِينَةِ إِلَى الْغُلَامِ فِحَاءُوا بِهِ ، وَسَأَلُوهُ عَنْ خَالِه ، وَمَا أَقْدَمَهُ

إِلَى مَدِينَتِهِمْ . فَقَالَ : أَنَا ابْنُ مَلِكِ فَوِيرَانَ ، وَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ وَالِدِى غَلَبَنِي أَخِي عَلَى الْمُلَكِ ، فَهَرَبْتُ مِنْ يَدِهِ حَلَى الْمُلَكِ ، فَهَرَبْتُ مِنْ يَدِهِ حَلَى عَلَى نَفْسِى حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى هٰذِهِ الْغَـايَةِ . فَلَتَّا ذَكَرَ الْغُلَامُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِ عَرَفَهُ مَنْ كَانَ يَغْشَى أَرْضَ أَبِيهِ مَنْهُم ، وَأَثْنُواْ عَلَى أَبِيهِ خَيْرًا . ثُمَّ إِنَّ الْأَشْرَافَ اخْتَارُوا الْغُلَامَ أَنْ يُمَلِّكُوهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا بِهِ . وَكَانَ لِأَهْلِ تِلْكَ الْمُدَيِنَةِ سُنَةً ۖ إِذَا مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ مَلِكًا حَمَلُوهُ عَلَى فِيدِلِ أَبْيَضَ ، وَطَافُوا بِهِ حَوَالِيَ الْمُدِينَةِ ، فَلَمَّا فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ مَنَّ بِبَابِ الْمُدَينَةِ فَرَأَى الْكِتَابَةَ.عَلَى الْبَابِ فَأَمَرَ أَنْ يَكْتَبُ: إِنَّ الْاجْتِهَادَ وَالْجَالَا وَالْعَقْلَ وَمَا أَصَابَ الرَّجُلُ فِي الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَر إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ مِنَ اللهِ عَنَ وَجَلَّ . وَقَدِ ازْدَدْتُ فِي ذَلْكَ اغْتِبَارًا بِمَا سَاقَ اللهُ إِلَى مِنَ الْكَرَامَةِ وَالْحَيْرِ.

ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَحُلَسَ عَلَى سَرِيرِ مُلْكِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى أَضْحَابِهِ الَّذِينَ كَانَ مَعَهُمْ فَأَحْضَرَهُمْ ، فَأَشْرَكَ صَاحِبُ الْعَقْلِ مَعَ الْوُزَرَاءِ ، وَضَمَّ صَاحِبُ الْاجْتِهَادِ إِلَى أَصْحَابِ الزَّرْعِ ، مَعَ الْوُزَرَاءِ ، وَضَمَّ صَاحِبَ اللاجْتِهَادِ إِلَى أَصْحَابِ الزَّرْعِ ،

وَأَمْرَ لِصَاحِبِ الْجَمَالِ بِمَالٍ كَثِيرِ ثُمَّ نَفَاهُ كُنْ لَا يُفْتَتَنَّ بِهِ . مُمَّ جَمَعَ عَلَمَاءَ أَرْضِهِ وَذُوى الرَّأْي مِنْهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: أَمَّا أَصْحَابِي فَقَدْ تَيَقَنُوا أَنَّ الَّذِي رَزَقَهُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْخَيْرِ إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ ؛ وَ إِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ تَعْلَمُوا ذَٰلِكَ وَتَسْتَيْقِنُوهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِى مَنَحَنِى اللهُ وَهَيَّأَهُ لِي إِنَّمَاكَانَ بِقَدَرٍ ، وَلَمْ يَكُنْ جِمَكَ اللِّ وَلَا عَقْلِ وَلَا اجْتِهَادٍ . وَمَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ طَرَدَنِي أَخِي أَنْ يُصِيبَنِي مَا يُعَيِّشُنِي مِنَ الْقُوتِ فَضَلًا عَنْ أَنْ أَصِيبَ هَذِهِ الْمُنْزِلَةَ ؛ وَمَاكُنْتُ أَوْمُلُ أَنْ أَكُونَ بِهَا : لأَنَّى قَدْ رَأَيْتُ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ مَنْ هُوَ أَفْضِلُ مِنَّى حُسْنًا وَجَمَالًا، وَأَشَدُ اجْتِهَادًا وَأَسَدُ رَأَيًا ، فَسَاقَنِيَ الْقَضَاءُ إِلَى أَنِ اعْتَزُزْتُ بِقَدَرٍ مِنَ الله ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ شَيْخُ فَنَهُضَ حَتَى اسْتُوك قَائِمًا ، وَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامِ كَامِلِ عَقْلٍ وَحِكْمَة ، وَ إِنَّ الَّذِى بَلَغَ بِكَ ذَلِكَ وُفُورُ عَقْلِكَ وَحُسْنُ ظَنُّكَ ، وَقَدْ حَقَّقْتَ ظَنَّنَا فِيكَ وَرَجَاءَنَا لَكَ . وَقَدْ عَرَفْنَا مَا ذَكُرْتَ ،

وَصَدَّقْنَاكَ فِيمَا وَصَفْتَ . وَالَّذِي سَاقَ اللهُ إِلَيْكُ مِنَ الْمُلْكِ وَالْكُرَامَةِ كُنْتَ أَهْلًا لَهُ ، لِمَا قَسَمَ اللهُ تَعَالَى لَكَ مِنَ الْعَقْلِ وَالرَّأَي . وَإِنَّ أَسْعَدُ النَّـاسِ فَى الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ مَنْ رَزَقُهُ اللَّهُ رَأْيًا وَعَمَلًا . وَقَدْ أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْنَا إِذْ وَقَلَتُ لَنَا عِنْدَ مَوْت مَلَكُنَا وَكُرَّمَنَا بِكَ . ثُمَّ قَامَ شَيْخُ آنَحُ سَائِحٌ فَحَمَدَ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّى كُنْتُ أَخْدُمُ وَأَنَا غُلَامٌ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ سَائِحًا ، رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ . فَلَمَّا بَدَا لِي رَفْضُ الدُّنْيَا فَارَقْتُ ذَلكَ الرَّجُلَ ، وَقَدْ كَانَ أَعْطَانِي مِنْ أَجْرَتِي دِينَارَيْنِ ، الشُّوقَ ، فَوَجَدْتُ مَعَ رَجُ لِي مِنَ الصَّـيَّادِينَ زَوْجَ هُدْهُدٍ ، فَسَاوَمْتُهُ فِيهِمَا فَأَبَى الصَّيَّادُ أَنْ يَبِيعُهُمَا إِلَّا بِدِينَارَيْنِ ؛ فَاجْتَهَدْتُ أَنْ يَبِيعَنِيهِمَا بِدِينَارٍ وَاحِدٍ فَأَبَّى . فَقُلْتُ فَى نَفْسِى : يَكُونَانِ زُوجِينِ ذَكُرًا وَأَنْثَى فَأَفَرَقَ بَيْنَهُمَا ، فَأَدْرُكُنِي لَهُمَا رَحْمَةُ

فَتُوكَنُّكُ عَلَى اللهِ وَابْتَعْتُهُمَا بِدِينَارَيْنِ وَأَشْفَقْتُ إِنْ أَرْسَلْتُهُمَا فى أَرْضِ عَامَرَةِ أَنْ يُصَاداً ، وَلَا يَسْتَطِيعَا أَنْ يَطيراً مِمَّا لَقِياً منَ الْجُوعِ وَالْهُزَالِ ، وَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الْآفَاتِ . فَانْطَلَقْتُ بِهِـمَا إِلَى مَكَاذِكُثِيرِ الْمُرْعَى وَالْأَشْجَـارِ بَعِيـدِ عَنِ النَّـاسِ وَالْعُمْرَانَ ، فَأَرْسَلْتُهُمَا ، فَطَارَا وَوَقَعَا عَلَى شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ . فَلَمَّا صَارًا فِي أَعْلَاهَا شَـكُوا لِي ، وَسَمِعْتُ أَحَدُهُمَا يَقُولُ للْا نَحْرِ: لَقَدْ خَلَّصَنَا هَذَا السَّائِحُ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ ، وَاسْتَنْقَذَنَا وَنَجَانَا مِنَ الْهَلَكَةِ . وَإِنَّا لَحَلِيقَانِ أَنْ نُكَافِئُهُ بِفِعْلِهِ . وَإِنَّ فِي أَصْلِ هُـذِهِ الشَّجَرَةِ جَرَّةً مَمْلُوءَةً دَنَانِيرَ . أَفَلَا نَدُلُّهُ عَلَيْهَا فَيَأْخُذُهَا لِ فَقُلْتُ لَهُمَا : كَيْفَ تَدُلَّانِنَي عَلَى كُنْزِ لَمْ تَرَهُ الْعِيُونِ وَأَنْتُكَ لَمْ تُبْصِراً الشَّبِكَة ? فَقَالا : إِنَّ الْقَضَاءَ إِذَا نَزَلَ صَرَفَ الْعُيُونَ عَنْ مَوْضِعِ الشَّيْءِ وَغَشَّى الْبَصَرَ . وَإِنَّكَ صَرَفَ الْقَضَاءُ أَعْيُنْنَاعَنِ الشَّرَكِ وَلَمْ يَصْرِفْهَا عَنْ هَٰـٰذَا الْكُنْزِ . فَاحْتَفَرْتُ وَاسْتَخْرَجْتُ الْبَرْنِيَّـٰةً وَهِيَ

إناء من خزف

مُمْلُوءَةً دَنَانِيرَ ، فَدَعَوْتُ لَمُمَا بِالْعَافِيَةِ ، وَقُلْتُ لَمُمَا : الْحَدُ لِلهُ الَّذِي عَلَّبُكَا مَا لَمْ تَعْلَبُ ، وَأَنْتُكَ تَطِيرَانِ فِي السَّمَاءِ ، وَأَخْيِرْتُكَا بِمَكَ تَحْتَ الْأَرْضِ . فَقَالًا لِي : أَيْبُ الْعَاقِلُ ، وَأَخْيِرْتُكَا بِمَكَ تَحْتَ الْأَرْضِ . فَقَالًا لِي : أَيْبُ الْعَاقِلُ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْقَدَرَ غَالِبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الْقَدَرَ غَالِبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَخْاوَزُهُ . وَأَنَا أُخْيِرُ الْمَلِكَ بِذَلِكَ الَّذِي رَأَيْتُهُ : فَإِنْ أَمَرَ الْمُلِكُ أَنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ وَاللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ ال

## \* بَابُ الْحَمَا مَهِ وَالنَّعْلَبِ وَمَالِكَ الْحَرِينِ

وَهُو بَابُ مَنْ يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِهِ . قَالَ الْمَلِكُ لِلْفَيْلُسُوفِ : قَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْمَثَلَ فَاضْرِبْ لِى مَثَلًا فَى شَأْنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى الرَّأَى لِغَيْرِهِ وَلَا يَرَاهُ لِنَفْسِه . قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثُلُ الْحَمَامَةِ وَالنَّعْلَبِ وَمَاللَ فَالَ الْفَيْلُسُوفُ : إِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثُلُ الْحَمَامَةِ وَالنَّعْلَبِ وَمَاللَ الْحَيْرِينِ . قَالَ الْمَلِكُ : وَمَا مَثْلُهُنَ ؟

قَالَ الْفَيْلُسُوفُ : زَعَمُوا أَنَّ حَمَامَةً كَانَتْ تُفْرِخُ فِي رَأْسِ نَحْلَةٍ طَوِيلَةٍ ذَاهِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، فَكَانَتِ الْحَمَامَةُ تَشْرَعُ في نَقْلِ الْعُشُّ إِلَى رَأْسِ تِلْكَ النَّخْلَةِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقُلَ مَا تَنْقُلُ مِنَ الْعُشُ وَتَجُعَلُهُ تَحْتَ الْبَيْضِ إِلَّا بَعْدَ شِدَّةٍ وَتَعَبِّ وَمَشَقَّةٍ : لطُولِ النَّخْلَةِ وَسُحْقِهَا ؛ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ النَّقْل بَاضَتْ ثُمَّ حَضَنَتَ بَيْضَهَا ، فَإِذَا فَقَسَتْ وَأَدْرَكَ فَرَاخُهَا جَاءَهَا ثُعَلَبُ قَدْ تَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهَا لِوَقْتِ قَدْ عَلِمَهُ بِقَدْرِ مَا يَنْهَضُ فِرَاخُهَا، فَيَقِفُ بِأَصْلِ النَّخْلَةِ فَيَصِيحُ مِهَا وَيَتَوَعَّدُهَا أَنْ يَرْقَى إِلَيْهَا فَتُلْتِي إِلَيْهُ فَرَاخَهَا • فَبَيْنَمَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ أَدْرَكَ لَهِا فَرْخَانِ إِذْ أَقْبَلَ مَالِكُ الْحَرِينُ فَوَقَعَ عَلَى النَّخْلَةِ . فَلَمَّا رَأَى الْحَمَامَةَ كَئِيبَةً حَزِينَةً شَدِيدَةَ الْهُمُ قَالَ لَهَا مَالِكُ الْحَزِينُ: يَاحَمَامَةُ ، مَالِى أَرَاكِ كَاسِفَةَ اللَّوْنِ سَيَّئَةَ الْحَالِ ? فَقَالَتْ لَهُ : يَا مَالكُ الْحَرِينَ ، إِنَّ تَعْلَبًا دُهِيتُ بِهِ كُلَّمَا كَانَ لِى فَرْخَانِ جَاءَنِي يَهُدُدُنِي وَ يُصِيحُ فِي أَصْلِ النَّخْلَةِ ، فَأَفْرَقُ مِنْهُ فَأَطْرَحُ إِلَيْهُ فَرْخَى . قَالَ لَمَا مَالِكُ الْحَرِينُ: إِذَا أَتَاكِ لَيَفْعَلَ مَا تَقُولِينَ فَقُولِي لَهُ:

لَا أَلْتِي إِلَيْكَ فَرْنَحَيَّ ، فَآرْقَ إِلَى ۖ وَغَرَّرْ بِنَفْسِكَ . فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ وَأَكُلْتَ فَرْنَحَى ، طِرْتُ عَنْكَ وَنَجَوْتُ بِنَفْسِي . فَكُمَّا عَلَّمَهَا مَالِكُ الْحَزِينُ هٰذِهِ الْحِيلَةَ طَارَ فَوَقَعَ عَلَى شَاطِئَ نَهَرٍ . فَأَقْبَلَ التَّعْلَبُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَرَفَ ، فَوَقَفَ تَحْتَهَا ، ثُمَّ صَاحَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ . فَأَجَابَتُهُ الْحُكَامَةُ بِمَا عَلَّهَا مَالِكُ الْحَزِينُ. فَقَالَ لَمَا التَّعْلَبُ : أَخْبِرِ ينِي مَنْ عَلَّمَكِ هُـذَا ? قَالَتْ : عَلَّمَنِي مَالِكُ الْحَرِينُ . فَتُوَجُّهُ التَّعْلَبُ حَتَى أَنِى مَالِكًا الْحَزِينَ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ ، فَوَجَدَهُ وَاقِفًا . فَقَالَ لَهُ التَّعْلَبُ : يَا مَالكُ الْحَزِينَ : إِذَا أَتَنَكَ الرِّيحُ عَنْ يَمِينِكَ فَأَيْنَ تَجْعَـلُ رَأْسَكَ ٪ قَالَ : عَنْ شَمَالِكَ . قَالَ : فَإِذَا أَتَنْكَ عَنْ شَمَالِكَ فَأَيْنَ تَجْعَلُ رَأْسَكَ ؟ قَالَ: أَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِي أَوْ خَلْنِي . قَالَ: فَإِذَا أَتَتَكَ الرَّبحُ مِنْ كُلُّ مَكَادٍ وَكُلُّ نَاحِيَةٍ فَأَيْنَ تَجْعَلُهُ لِ قَالَ: أَجْعَلُهُ تَحْتَ جَنَاحِي . قَالَ: وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهُ تَحْتَ جَنَاحِكَ ? مَا أَرَاهُ يَتَهَيَّأُلُكَ . قَالَ : بَلَى : قَالَ : فَأْرِنِي كَيْفَ تَصْنَعُ ! فَلَعَمْرِي مَا مَعْشَرَ الطَّيْرِ لَقَدْ فَضَّلَكُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا . إِنَّكُنَّ تَدْرِينَ في سَاعَةٍ وَاحِدَةِ مِثْلَ

مَا نَدْرِي فِي سَنَةٍ ، وَتَبْلُغْنَ مَا لَا نَبْلُغُ ، وَتُدْخِلْنَ رُءُ وسَكُنَ تَحْتَ أَجْنِحَتِكُنَّ مِنَ الْبَرْدِ وَالرِّيجِ • فَهَنِيثًا لَكُنَّ فَأَرِنِي كَيْفَ تَصْنَعُ . فَأَدْخُلَ الطَّايْرُ رَأْسُهُ تَحْتَ جَنَاحِهِ ، فَوَثْبَ عَلَيْهِ التَّعْلَبُ مَكَانَهُ فَأَخَذَهُ فَهُمَزَهُ هُمْزَةً دُقَّتْ عُنُقَهُ . ثُمَّ قَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسه، تَرَى الرَّأَى الْحَمَامَةِ ، وَتُعَلَّمُهَا الْحِيلَةَ لِنَفْسِهَا ، وَتَعْجِزُ عَنْ ذَلْكَ لِنَفْسِكَ ، حَتَّى يَسْتُمْكِنَ مِنْكَ عَدُوْكَ ، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَيْهِ وَأَكَلُهُ . فَلَتَ انْتَهَى الْمُنْطِقُ لِلْمَلِكُ وَالْفَيْلَسُوفِ إِلَى هَٰذَا الْمُكَانِ سَكَتَ الْمَلْكُ ، فَقَالَ لَهُ الْفَيلُسُوفُ : أَيُّهَ الْمَلِكُ ، عِشْتَ أَيْفَ سَنَةٍ ، وَمَلَكَتَ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ ، وَأَعْطِيتَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ سَدِبًا ، مَعَ وَفُورِ سُرُورِكَ وَقُرَّةٍ عَيْنِ رَعِيَّنِكَ بِكَ ، وَمُسَاعَدَةٍ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لَكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ كُمُلَ فِيكَ الْحِلْمُ وَالْعِلْمُ ، وَزَكَا مِنْكَ الْعَقْلُ وَالْقَوْلُ وَالنَّيَّةُ ؛ فَلَا يُوجَدُ فِي رَأْيِكَ نَقْصٌ ، وَلَا فِي قَوْلِكَ سَقَطٌّ وَلَا عَيْبٌ . وَقَدْ جَمَعْتَ النَّجْدَةَ وَاللَّينَ ، فَلَا تُوجَدُ جَبَانًا عِنْدَ الْلِقَاءِ، وَلَا ضَيِّقَ الصَّدْرِ عِنْدَ مَا يَنُو بُكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ . وَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ شَمْلَ بَيَانِ

الأُمُورِ، وَشَرَحْتُ لَكَ جَوَابَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ مِنْهَا، فَأَبْلَغْتُكَ فِي ذَلِكَ غَايَةَ نُصْحِى، وَاجْتَهَدْتُ فِيهِ بِرَأْبِي وَنَظَرِى وَمَبْلَغِ فِطْنَتِي ، الْتِمَاسًا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَحُسْنِ النِّيَّةِ مِنْكَ ، بِإِعْمَالِ فَطْنَتِي ، الْتِمَاسًا لِقَضَاءِ حَقِّكَ وَحُسْنِ النِّيَّةِ مِنْكَ ، بِإِعْمَالِ الْفِكْرَةِ وَالْعَقْلِ ، فِحَاءَكَمَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْمُوعِظَةِ، الْفِكْرَةِ وَالْعَقْلِ ، فِحَاءَكَمَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ النَّصِيحةِ وَالْمُوعِظَةِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ الآمِرُ بِالْخَيْرِ بِأَسْعَدَ مِنَ المُنْصُوحِ ، وَلَا المُعَلِّ لَهُ فَيهِ ، وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمِ فَا الْمُعَلِّ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَلَا عَظِيمٍ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ

(انتهت الطبعة السابعة عشرة) ١٣٥٥ هـ ١٩٣٦ م تم طبع هذا الكتاب بالمطبعة الأميرية ببولاق في يوم الأربعاء - ٢ من ربيع الأول سنة ٥ ٥ ١ ( . ١ من يونيه سنة ١٩٣٦ ) ما

مدير المطبعة الأميرية كلحمد الهمين ليهيجت

المطبق الاميرة ٢٤٢-٢٠١ - ٠٠٠